#### ٣٩ - مِنهنشوراتِ المجلسُ العالمي

# (3) 41 (3) L

لِلْحَافِظَالَبَكِيْرِأَنِي بَكُورِعَبُدِ الزِّلْقِ بَرِهِكُمَام الصِّمْعَالِي

ولد سنة ۱۲٦ وتوني سنة ۲۱۱ رحمه الله تعالى

> النَّمُ النِّمُ الْمُنْ الْمُنْ من 2011 الى 2017

عني بتحقيق نصوُصهُ وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ المدسث

جُلِيجُ إِنْ عَجْنِينَ

### الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ – ١٩٧٢ م حقوق الطبع محفوظة للمجلس العلمي

Majlis Ilmi :

P. O. Box I Johannesburg

Transvaal South Africa

P. O. Box 4883

Karachi Pakistan

Simlak P. O. Dabhel

Gujarat India

المجلس العلمى:

جوهانسبرغ ص. ب ۱ جنوب إفريقيا

كراتشي ص.ب ٤٨٨٣

سملك دابهيل گجرات ــ الهند

ويطلب الكتاب من المكتب الإسلامي ص. ب ٣٧٧١ بيروت – لبنان

# ب الدارجم الرحيم

# باب فضل الحج

٨٧٩٦ – عبد الرزاق [ أنا ابن جريج] (١) عن عاصم بن عبيد الله (٢) بن عاصم عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْ : تابعوا بين الحج والعمرة ، فإن متابعة بينهما ينفي الفقر والذنوب كما يَنفي الكِيرُ خَبث الحديد (٣) .

۸۷۹۷ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عمن حدثه عن عمر بن الخطاب أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة ، وذكر مثله، ولم يرفعه .

٨٧٩٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن سُمَيِّ عن ذكوان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا

<sup>(</sup>۱) في «ص» «عبد الرزاق عن عاصم» وظني أنه سقط شيخ عبد الرزاق من الإسناد، وقد رواه ابن عيينة عن عاصم عند الحميدي وأحمد و «ش»، ثم وجدت الإمام أحمد أخرجه عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عاصم بهذا الإسناد، فترجح عندي أن الساقط من الإسناد ابن جريج . واعلم أن هذا الحديث يرويه عبد الله بن عامر عن عمر وعن أبيه جميعاً، وقد أخرجه أحمد من حديث كليهما، وأخرجه الحميدي وابن ماجه من حديث عمر وحده فتنبه ، وقال المباركفوري : لم أقف على حديث عامر بن ربيعة .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « عبد الله » خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحميدي عن سفيان بن عيينة ١ : ١٠ وابن ماجه – ص ٢١٣ من حديث عمر ٣ : ٤٤٦ من حديث عمر ٣ : ٤٤٦ وأخرجه من حديث عمر أيضاً .

الجنة ، والعمرتان تُكفِّران ما بينهما (١).

مَّمَي سُمَي سُمَي مَّمَ عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال حدثني سُمَي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه مثله ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .

منصور عن جابر عن أبي حازم مولى الأنصار عن أبي عن منصور عن جابر عن أبي حازم مولى الأنصار عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عَلِيْلَةٍ يقول : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق كان كيوم ولدته أُمّه(٢).

منصور عن إبراهيم عمن الثوري عن منصور عن إبراهيم عمن سمع عمر بن الخطاب يقول : من خرج إلى هذا البيت لم ينهزه (٣) إلا الصلاة عنده ، واستلام الحجر كُفِّرَ عنه ما قبل ذلك .

مم الرزاق عن إبراهيم بن يزيد قال : أخبرني يوسف ابن ماهك أن عمر بن الخطاب خرج فرأى ركباً فقال : من الركب ؟ فقال : قالوا : حاجين ، قال : ما أنهزكم غيره ؟ ثلاث مرات ، قالوا : لا ، قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا لقرّت أعينهم بالفَضْل بعد المغفرة (٤) ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه «خ» من طريق مالك عن سمي ٣: ٣٨٧ والحميدي عن ابن عيينة عن سمى ٢: ٣٣٩ ولفظهما : «العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري من طريق سيار أبي الحكم عن أبي حازم ٢٤٥:٣ والحميدي عن ابن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم فلم يذكر بينهما جابراً ٢: ٤٤٠ وكذا «ت» عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة ٧٨:٢.

<sup>(</sup>٣) نَـهـَزه : حركه ، وأنهزه : دفعه وأنهضه .

 <sup>(</sup>٤) أخرج الطبر اني عن ابن عباس مرفوعاً : «لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا الاستبشروا
 بالفضل بعد المغفرة » كذا في المجمع ٣٠٧٠:٣٠

والذي نفس عمر بيده ما رفعت ناقة خُفَّها ولا وضعته إلا رفع الله له (١) درجة ، وحَطَّ عنه بها خطيئة ، وكتب له بها حسنة (٢) .

مجاهد عن كعب محمر عن ليث عن مجاهد عن كعب قالوا: وقد الله ثلاثة: الحاج، والعُمَّار، والمجاهدون، دعاهم الله فأجابوه، وسألوا الله فأعطاهم (٣).

مجاهد عن مجاهد عن منصور عن مجاهد عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال : إذا كبَّر الحاجّ والمعتمر، وقال : فلا أدري أذكر الغازي - كبّر الذي يليه ، ثم الذي يليه حتى ينقطع به الأُفق .

محمد عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان (٤) أَن رجلاً مرّ على أَبي ذرّ وهو بالربذة فسأَله أين تريد ؟ قال: الحج، قال: ما نهزك غيره ؟ قال: لا، [قال]: فأُتنِف (٥) عملك،

 <sup>(</sup>١) كذا في الكنز، وفي «ص»« ما رفعت ناقة خفها ولا رفعته إلا وضعت لها درجة»
 ولا يخفى ما فيه من التحريف والتخليط .

 <sup>(</sup>٢) أخرج البزار والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعاً : إذا خرجت من بيتك توم البيت الحرام لا تضع ناقبتك خفاً ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة .
 كذا في المجمع ٣: ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً – ص ٢١٣ وأخرجه البزار من حديث جابر مرفوعاً ورجاله ثقات ، قاله الهيثمي ٣ : ٢١١ وليس في حديث جابر ذكر المجاهدين ، وروي نحو هذا عن أنس وابن عمر أيضاً ، راجع الكنز ٣ ، رقم : ٣٢ و ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» وهو محمد بن يحيى بن حبان، كما في الموطأ .

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي المُوطَأُ وفِي «ص» « فاسب» .

قال الرجل : فخرجت حتى قدمت المدينة فمكثت ما شاء الله ، وإذا الناس يتضايقون (١) على رجل فضاغطت (٢) فإذا بالشيخ الذي وجدت بالربذة ، يعني أبا ذر ، فلما رآني قال : هو الذي حدّثتك (٣) .

ابن السائب عن مجاهد قال : بينا عمر بن الخطاب جالس بين الصفا والمروة إذ قدم ركب فأناخوا عند باب المسجد ، فطافوا بالبيت ، وعمر ينظر إليهم ، ثم خرجوا فسعوا بين الصفا والمروة ، فلما فرغوا قال : علي بهم ، فأتي بهم ، فقال : ممن أنتم ؟ قالوا : من أهل العراق ، قال : أحسبه قالوا : من أهل الكوفة ، \_ قال : فما أقدمكم ؟ قالوا : من أها للكوفة ، \_ قال : فما أقدمكم ؟ قالوا : حُجّاج ، قال : أما قدمتم في تجارة (ن) ، ولا ميراث ، ولا طلب دَيْن؟ قالوا : لا ، قال : أدبرتُم (٥) ؟ قالوا : نعم ، قال : أنصبتم (١) ؟ قالوا : نعم ، قال : أنصبتم (١) ؟ قالوا : نعم ، قال : أنصبتم (١) ؟ قالوا : نعم ، قال : أنصبتم (١) .

٨٨٠٧ - عبد الرزاق عن عبد الله بن عيسى (١) قال : أخبرني

<sup>(</sup>١) المعنى أنهم يزدحمون على رجل .

<sup>(</sup>٢) أي زاحمت .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ٢٠١١١ .

<sup>(</sup>۱) احراب شان (۱۲۰۰۱ . (٤) في «ص» «حجارة».

<sup>(</sup>٥) أي أصابت ركائبكم الدَّبَرة ، وهي قرحة الدابة تحدث من الرحل ونحوه .

<sup>(</sup>٦) أي أتعبتم وأعييتم دوابكم .

<sup>(</sup>٧) أي هل حفيت دوابكم ، وحفيت الدابة : رقت قدمها من كثرة المشي .

 <sup>(</sup>A) أي استأنفوا وابتدأوا العمل ، وقد أخرجه «ش » كما في الكنز ٣ ، رقم : ٧٦٥ .

<sup>(</sup>٩) هو الجندي ، ذكره الحافظ الذهبي في الميزان، وذكر حديثاً بإسناده ، ثم قال :

إسناد مظلم، وحبر منكر، وأقره ابن حجر في اللسان ٣٢٣:٣

سلمة بن وهرام عن رجل من الأشعريين عن أبي موسى الأشعري أن رجلاً سأله عن الحاج ، فقال : إن الحاج يشفع في أربع مئة بَيْت من قومه ، ويبارك له في أربعين من أمهات البعير الذي حمله ، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه (۱) ، قال : فقال له رجل : يا أبا موسى إني كنت أعالج (۲) الحج ، وقد ضعفت وكبرت ، فهل من شيء يعدل الحج ؟ قال له : هل تستطيع أن تعتق سبعين رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل ؟ فإما الحل (۳) والرحيل فلا أجد له عِدلاً أو قال :مثلا .

 $\Lambda \wedge \Lambda = 3$  عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم (١) عن عابس بن ربيعة عن عمر قال : إذا وضعم السروج (٥) فشدوا الرحيل (٦) إلى الحج والعمرة ، فإنه أَحَدُ (٧) الجهادين (٨) .

ممره – عبد الرزاق عن الثوري عن معاوية بن إسحاق<sup>(١)</sup> عن عباية ابن رفاعة عن علي بن حسين (١٠) قال: سأل رجل النبي علي عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار عن أبي موسى مرفوعاً ، قال الهيثمي : وفيه من لم يسم ٣ : ٢١١

<sup>(</sup>٢) أزاول وأمارس .

<sup>(</sup>٣) الحل : النزول .

<sup>(</sup>٤) الظاهر أنه النخعي ، ويروى عن عابس ابنه ابراهيم أيضاً .

 <sup>(</sup>٥) أي إذا قفلم من المغازي فشدوا الرحال للحج والعمرة .

 <sup>(</sup>٦) كذا في «صٰ» « الرحيل » والظاهر « الرحال » ثم وجدته في الكنز .

<sup>(</sup>٧) كذا في الكنز ، وفي «ص» « فإني أحد الجهادين » ثم وجدت كما صححت في ( أبو اب الجهاد ) .

<sup>(</sup>٨) الكنز ٣ ، رقم : ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٩) في «ص» « بن أبي إسحاق» والثوري إنما يروى عن معاوية بن إسحاق بن طلحة، ولم أجد في الرواة معاوية بن أبي إسحاق، ثم وجدت في (أبواب الجهاد) «معاوية بن إسحاق». (١٠) كذا في «ص» هنا وفي (أبواب الجهاد) أيضاً، ولعل الصواب «عن الحسين بن علي» =

الجهاد، فقال: ألا أدلُّك على جهاد لا شوكة معه (١) ؟ الحجّ (٢).

٨٨١٠ عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم التجزري قال :
 جاء رجل إلى النبي عَيْلِكُ فقال : إني رجل جبان لا أطيق لقاء العدوّ ،
 قال : أفلا أدلّك على جهاد لا قتال فيه ؟ قال : بلى يا رسول الله !
 قال : عليك بالحج والعمرة .

معاوية بن (٣) إسحاق عن الثوري عن معاوية بن (٣) إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت : سألنا النبي عَلِيْكُ عن الجهاد فقال : بحسبكُنَّ الحج، أو جهادكنَّ الحج(٤) .

معمر عن زيد بن أسلم أن النبي عَلَيْكُ حجّ بنساءه حجة الوداع ، ثم قال : إنما هي هذه ، ثمّ [ ظهور الحُصُر في بيوتكن (١)

٨٨١٣ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن أبي

<sup>=</sup> لأن هذا الحديث رواه الطبراني عنه ورجاله ثقات كما في المجمع ٣ : ٢٠٦ ولكن لفظه بلفظ مرسل عبد الكريم الجزري الآتي أشبه ، وقال الحافظ في ترجمة عباية : يروى عن الحسين بن علي ، والحديث في الكنز أيضاً عن الحسين بن علي .

<sup>(</sup>١) في (أبواب الجهاد) « فيه » وهو الصواب .

 <sup>(</sup>۲) روى الطبراني عن عثمان بن سليمان عن جدته أم أبيه ما يشبه هذا ، راجع المجمع
 ۲۰۲:۳ وسيأتي هذا الحديث في (أبواب الجهاد) معاداً .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «بن أبي إسحاق » خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرج «خ» عن غير واحد عن الثوري عن معاوية بن إسحاق. راجع الفتح ٢:٢٤ و(كتاب الحج) من الصحيح.

<sup>(</sup>٥) ظبي أنه سقط من « ص » ويدل عليه ما بعده .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى عن أبي هريرة ولفظهما: «هذه ثم ظهور =

بزَّة ذكره \_ قال : لا أُدري أَرَفعه أَم لا \_ قال : إِن الله يباهي مَلائكته بأَهل عرفة ، يقول : انظروا إلى عبادي أُتوني شُعْناً ، غُبْرًا ، ضاحِين (١) ، فلا يُرى [أكثر] (٢) عتيقاً من يومئذ ولا يُغفر فيه لمُختال (٣) .

محمد بن جحادة عن طلحة اليامي قال : سمعته يقول : كنا نتحدث محمد بن جحادة عن طلحة اليامي قال : سمعته يقول : كنا نتحدث أنه من خُتِم له بإحدى ثلاث ، إما قال : وجبت له الجنة ، وإما قال : برى عمن النار ، من صام شهر رمضان فإذا انقضى الشهر مات ، ومن خرج حاجاً فإذا قدم من حجّته (٤) مات ، ومن خرج معتمراً فإذا قدم من حجّته من عمرته

<sup>=</sup> الحُصْر » والبزار ولفظه: «إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر ». وأخرجه أبو يعلى والطبراني من حديث أم سلمة بلفظ: «هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت » وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر ولفظه: «إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر » كما في الزوائد ٣١٤:٣ وأخرجه «هق » من طريق سعيد بن منصور وسعيد بن سليمان جميعاً عن الدراوردي عن زيد بن أسلم ، قال سعيد بن منصور : عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبي واقد قال : سمعترسول الله عليت يقول لأزواجه في حجة الوداع : «هذه ثم ظهور الحصر» ٢١٤:٣ .

<sup>(</sup>١) بالضاد المعجمة والحاء المهملة، أي متعرضين للشمس .

<sup>(</sup>۲) سقط من « ص » ولا بد منه ..

<sup>(</sup>٣) في الكنز ٣ ، رقم : ٧٥١ معزواً لابن زنجويه عن مجاهد «ما من عشية أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، لا ينظر الله فيه إلى مختال» وفيه برمز «عب» و «ص» ومعزواً إلى البزار وغيره عن جابر مرفوعاً «انظروا إلى عبادي أتوني شعثا، غبرا، ضاحين — إلى – فما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة » ٣ ، رقم : ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «حاجته».

مات (۱)

م ٨٨١٥ – عبد الرزاق عن الأسلمي عن أبي الحويرث عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه على المرزاق ، وعُمَر نَسَقا (٣) تدفع ميتة السوء وعيلة الفقر (١) .

قال: وحدثني خالد بن رباح (٥) عن المطلب بن حنطب أن رسول الله على ا

ما الرحمٰن عبد الرزاق عن أبيه عن خلاد بن عبد الرحمٰن قال : من أطعم قال : سألت سعيد بن جبير أيّ الحاج أفضل ؟ قال : من أطعم الطعام ، وكف لسانه ، قال وأخبرنا الثوري قال : سمعنا أنه من بِرّ(١) الحج .

٨٨١٧ - عبد الرزاق قال : حدثني الأسلمي قال : حدثني ابن

 <sup>(</sup>١) في الكنز معزواً للديلمي عن أبي سعيد مرفوعاً: « من حج واعتمر فمات من سنته دخل الجنة ، ومن صام رمضان ثم مات دخل الجنة ، ومن غزا فمات من سنته دخل الجنة »
 ٣ ، رقم : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أي متتابعات .

 <sup>(</sup>٣) من نسق الكلام إذا عطف بعضه على بعض ورتبه ، يعني عمرات بعضها
 على إثر بعض .

<sup>(</sup>٤) أخرج الديلمي ما يقرب منه عن عائشة مرفوعاً ، راجع الكنز ٣، رقم : ٥٨ . (٥) ذكره ابن أبي حاتم – وهو ثقة – في طبقة شيوخ المصنف ، فلهذا أرى أن قائل

<sup>«</sup> حدثني » هو المصنف .

<sup>(</sup>٦) في «ص» «برى الحج » خطأ .

المنكدر قال : سئل رسول الله عليه ما بر الحاج ؟ قال : إطعام الطعام ، وترك الكلام (١) . قال الأسلمي : وحدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله عليه المناسكة ، وسَلِمَ المسلمون من لسانة ويده ، غفر له ما تقدم من ذنبة .

م٨١٨ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وغيره عن أيوب قال : قال عمر : ما أمعر حاج قطٌ ، يقول : ما افتقر (٢).

م ٨٨١٩ ـ عبد الرزاق عن الأسلمي عن صفوان بن سليم قال : قال رسول الله عَلِيْ : حُجُّوا تستغنوا ، واغزوا (٣) تصِحُّوا (١٤) .

الطعام وطيب الكلام .

٨٨٢١ - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن قيس بن (٥) أبي بكر

<sup>(</sup>١) قال «هق»: رواه أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن ابن المنكدر، ورواه سفيان ابن حسين ومحمد بن ثابت عن ابن المنكدر كذلك موصولاً ، يعني عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله صلالة ، ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن محمد بن المنكدر مرسلاً ه ، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبر اني في الأوسط ، والبزار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً ، ورجاله رجال الصحيح ، قاله الهيثمي ، وفيه : «قيل لجابر : ما الإمعار ؟ قال : ما افتقر » ٢٠٨:٣ .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» وفي الكنز برمز «عب» عن صفوان بن سليم مرسلاً «سافروا تصحوا » ٣ ، رقم : ٣٨ وهو الصواب عندي رواية ، وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر مرفوعاً «سافروا تصحوا وتسلموا » وفي إسناده عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروي ، ضعيف، قاله الهيثمي ٣٠٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) سيأتي في (أبواب الجهاد) من قول عمر : ساقروا تصحوا وترزقوا ٢٦٦:٣
 وراجع ما علقناه على حديث عمر في آخر (كتاب الحج) .

<sup>(</sup>a) كذا في «ص» «قيس بن أبي بكر »ولم أجده، وأبو بكر بن أبي موسى من رجال=

ابن (١) أبي موسى عن أبيه قال : بينا أنا قاعد عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : إني أصبت طيباً وأنا محرم ، فقال ابن عباس : فإني أحكم عليك أنا وأبو بكر شاة ، ثم أتاه آخر فقال : إني قضيت نسكي إلا الطواف ، فقال : طف بالبيت ، ثم ارجع إلي ، قال : فرجع إليه فقال : قد طفت ، فقال له ابن عباس : انطلق فاستأنف بالعمل .

طاووس الحج بعد الفريضة أفضل أم الصدقة ؟ فقال: أين (٣) الحلُّ، والرحيل ، والسَهَر ، والنَصَب ، والطواف بالبيت ، والصلاة عنده ، والوقوف بعرفة ، وجمع ، ورمي الجمار ؟ كأنه يقول : الحج .

مم مبد الرزاق عن الثوري وسأله رجل فقال: الحج أفضل بعد الفريضة أم الصدقة ؟ فقال: أخبرني أبو مسكين (١) عن إبراهيم أنه قال: إذا (٥) حج حججا فالصدقة ، وكان الحسن يقول: إذا حج حجة .

٨٨٢٤ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن

<sup>=</sup> التهذيب، يروي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) في «ص» «عن » خطأ .

<sup>(</sup>٢) هو بكار بن غبد الله اليماني ثقة ، ذكره ابن أبي حاتم .

<sup>· (</sup>سين « ص » (سين » . (٣)

<sup>(</sup>٤) هو حر بن مسكين، من رجال التهذيب، ذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «إذا قال حج » خطأ .

عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قال رسول الله عَيَّالَة : طواف سبع يعدل رقبة (١) .

م ۸۸۲٥ – عبد الرزاق عن معمر عن حوشب [عن] عطاء بن أبي رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : من طاف بالبيت ، وصلَّى ركعتين ، لا يقول إلا خيرًا كان كعدل رقبة (٢) .

مرح من العلاء بن المسيّب عن أبي سعيد الخدري عن العلاء بن المسيّب عن أبيه -. أو عن رجل - عن أبي سعيد الخدري قال : يقول الرّبُ تبارك وتعالى : إن عبدًا وسّعت عليه الرزق فلم يَفِد إليّ في كل أربعة أعوام لمحروم (٣) .

٨٨٢٨ \_ عبد الرزاق عن شيخ من أهل خراسان \_ يقال له أبو

<sup>(</sup>١) في الكنز برمز «عب » عن عائشة مرفوعاً «طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة » وسيأتي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن زنجويه كما في الكنز ٣ ، رقم : ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى ، إلاأنه قال : «خمسة أعوام» ورجال الجميع رجال الصحيح ، قاله الهيثمي ٢٠٦:٣ وهو في الكنز برمز «ق» و «حب» و «ص» أيضاً ٣، رقم : ٧٧ وهو عند ابن حبان من طريق خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب، وفيه أيضاً «خمسة أعوام » راجع «موارد الظمآن» — ص ٢٣٩ وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً عن خلف بن خليفة ومن طريق سعيد «هق» وذكر الاختلاف في رفعه ووقفه ٢٦٢٠.

عبد الله - قال: حدثني سليمان بن يسار عن كعب أنه سئل (۱) عن بيت المقدس فيخبر بما فيه من الفضل ، فقال رجل من أهل الشام : يا أبا عباس (۲) إنك تكثر [ذكر] (۳) بيت المقدس ولا تكثر ذكر هذا البيت ، فقال له كعب : والذي نفس كعب بيده ما خلق الله على ظهر الأرض بيتا أفضل من هذا البيت ، إن له لساناً وشفتين (٤) وإنهما لينطقان ، وإن له لقلباً (٥) يعقل به ، فقال له رجل يقال له أبو حفص - : يا أبا إسحق لا تزال تحدثنا تابلة ، إن الحجارة تتكلم ؟ فقال كعب : والذي نفسي بيده إن الكعبة اشتكت إلى ربها ، فقالت : يا رب قل زُوّاري وقل عوادي ، فأوحى الله تعالى إليها أني مُنزل عليكِ توراة حديثة ، وعباداً متهجدين ، سونك (٢) حدوداً سجوداً ، يَحنّون إليكِ حنين الحمامة إلى بيضتها ، ويدفون إليكِ دفوف (٧) النسور ، من طاف بك سبعاً كان بيضتها ، ويدفون إليكِ دفوف (٧) النسور ، من طاف بك سبعاً كان له عدل رقبة محررة ، وما من حالق يحلق عند هذا البيت إلا كان له بكل شعرة نوراً يوم القيامة .

٨٨٢٩ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وصوابه عندي « كان يسئل » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في « ص » وهو عندي سبق قلم من الناسخ ، والصواب « يا أبا إسحاق» ،
 كما سيأتي في هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «شفتان» .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «لقلب».

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» .

<sup>(</sup>٧) كذا في « ص » وانظر رقم : ٨٨٣٥ .

 <sup>(</sup>A) دف بالدال المهملة: أسرع، وكذا بالذال المعجمة.

رجلاً \_يقال ابن أبي سلمة من ولد أم سلمة \_ [يقول] : إن رجلاً توفي بمنى من آخر أيام التشريق ، فجاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين توفي ابن أختنا (۱) أَفَتقبره ؟ قال : فقال عمر : ما يمنعني أن أدفن رجلاً لم يذنب مُنذ غفر له (۲)

جاء رجلان إلى رسول الله على أحدهما من الأنصار ، والآخر من القيف ، فسبقه الأنصاري ، فقال النبي على للثقفي : يا أخا ثقيف ! ثقيف ، فسبقه الأنصاري ، فقال النبي على للثقفي : يا أخا ثقيف ! سبقك الأنصاري ، فقال الأنصاري : أنا أبدّته (٣) يا رسول الله ! فقال النبي على النبي على الخا ثقيف [سل ] (٤) عن حاجتك ، وإن شئت أنا أخبرتك بما جئت تسأل [عنه] (٤) قال : فذاك أعجب إلى أن تفعل ، قال : فإنك جئت تسأل عن صلاتك ، وعن ركوعك ، وعن سجودك ، قال : فإنك جئت تسأل عن صلاتك ، وعن ركوعك ، وعن سجودك ، قال : فال الليل ، وآخره ، ونم وسطه ، قال : فإن صليت وسطه فأنت إذًا (٥) ، قال : فإذا قمت إلى الصلاة فركعت فضع يديك على ركبتيك ، وفرج بين أصابعك ، ثم ارفع رأسك حتى يرجع كل عضو إلى مفصله ، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض (١) ،

<sup>(</sup>١) هذا ما يظهر لي ، وفي « ص » « بن الحبنا » .

<sup>(</sup>٢) الكنز ٣ ، رقم : ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أي أقدمه وأفضله .

<sup>(</sup>٤) سقط من « ص » وهو ثابت في المجمع .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل الذي طبع عليه المجمع أيضاً، وفي حديث آخر في المجمع « فأنت إذاً أنت » .

<sup>(</sup>٦) زاد في المجمع بعده « ولا تنقر » .

قال(١): وصُم الليالي البيض ،ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة(١) ثم أُقبل على الأنصاري فقال: سَلْ عن حاجتك، وإن شئت أخبرتك، قال : فذاك أُعجب إليُّ ، قال : فإنك جئت تسألني عن خروجك من بيتك تؤمّ البيت الحرام ، فتقول : ماذا لي فيه ؟ وجئت تسأل عن وقوفك بعرفة ، وتقول : ماذا لي فيه ؟ وعن رميك الجمار وتقول : ماذا لي فيه ؟ قال : إي والذي بعثك بالحق ، قال : فأما خروجك من بيتك تؤمّ البيت الحرام ، فإنَّ لك بكل وَطْأَة تطأُها راحلتُك يكتب الله لك حسنة ، ويمحو عنك سيئة ، وأما وقوفك بعرفة فإنَّ الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ، فيباهي بهم الملائكة ، فيقول : هؤلاء عبادي جاءُوا شُعْثاً غُبْرًا من كل فج عميق ، يرجون رحمتي ، ويخافون عذابي ، ولم يروني ، فكيف لو رأوني ؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج ، أو مثل أيام الدنيا ، أو مثل قطر السماء ذنوباً ، غسلها الله عنك ، وأما رميك الجمار ، فإنه مذخور (٣) لك ، وأما حلقك (٤) رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة ، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كتب الناسخ هنا «فإن صليت وسطه» مكرراً سهواً، ثم كتب فوق «وسطه» (V) (V

<sup>(</sup>٢) في «ص» «ثلاثة، وأربعة، وخمسة » خُطأ .

<sup>(</sup>٣) من ذخر الشيء: أعدّه لدنياه أو لآخرته .

<sup>(</sup>٤) في المجمع في طريقين «حلاقك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار والطبراني في الكبير، ولفظ الطبراني أشبه بلفظ المصنف، ورجال البزار موثقون. قال البزار: قد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق، حكاه الهيثمي ٣: ٢٨٤.

حدثنا عبد الرزاق عمن سمع قتادة يقول : حدثنا خلاس بن عمرو عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عليه على يوم عرفة : أيها الناس إن الله تطوّل (۱) عليكم في هذا اليوم ، فيغفر لكم إلا التبعات (۲) فيما بينكم ، ووهب مسيئكم لمحسنكم ، وأعطى مُحسنكم ما سأل ، اندفعوا (۳) بسم الله ، فإذا كان بجمع قال : إن الله قد غفر لصالحكم ، وشفّع صالحكم في طالحكم (۱) ، تنزل المغفرة (۵) فتعمهم ، ثم تَفرق المغفرة في الأرضين (۱) ، فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده ، وإبليس وجنوده على جبال (۷) عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم ، فإذا نزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل ، يقول : كنت استفرّهم حقباً من الدهر ، ثم جاءت المغفرة فغشيتهم ، فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور (۸) .

۸۸۳۲ – عبد الرزاق عن مالك عن إبراهيم بن أبي عَبلة عن طلحة بن عُبيد الله بن كريز قال : قال رسول الله عَيْنِيَّة : ما يوم إبليس فيه أدحر ، ولا أدهق<sup>(۱)</sup> ، ولا هو أغيظ له من يوم عرفة ، مما يرى

<sup>(</sup>١) امتنّ وأنعم عليكم .

<sup>(</sup>٢) المراد الحقوق فيما بينكم .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» وفي المجمع « فادفعوا » .

<sup>(</sup>٤) في المجمع «صالحيكم» و «طالحيكم».

<sup>(</sup>٥) في المجمع «الرحمة ».

<sup>(</sup>٦) في المجمع «في الأرض».

<sup>(</sup>V) في المجمع « جبل » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه راو لم يسمّ ، قاله الهيثمي ٣٠٦:٣ .

<sup>(</sup>٩) في الموطأ «أصغر، ولا أدحر، ولا أحقر» وليس فيه ما رسمه رسم هذه الكلمة.

من نزول الرحمة ، وتجاوز الله تعالى عن الأُمور العظام ، إلا ما رأى يوم بدر ، قال : إنه رأى جبريل يزع الملائكة (١)

محرّر قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن محرّر قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن عائشة أنها سألت رسول الله عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق ؟ فقال النبي عَيْنِكُ : طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة (٢)

٨٨٣٤ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: من أمَّ هذا البيت يريد دُنْيا أو آخرة أعْطِيته.

مهم عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن كعب أن هذا البيت اشتكى الخراب إلى الله تعالى، فقال له رجل: إن له لساناً يتكلم به ؟ فقال: نعم، وقلب يعقل به ، فقال: سأبدلكِ بتوراة ، وأجعل لكِ عُمّاراً يتعطّفون (٣) عليك كما تتعطّف الظِئرة (١) على فروّخها ويدفّون (٥) إليك كما تَدِف النسور إلى أو كارها(١) سلونك (٧) حدودا سجودا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ١ : ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) تقدم نحوه عن عبيد بن عمير مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) عطفت الناقة على ولدها : حنّت عليه ودرّ لبنها ، وتعطف عليه : رقّ له .

 <sup>(</sup>٤) كذا في «ص» والمراد الظئر، وهي المرضعة لولد غيرها، والمراد هنا المرضعة مطلقاً.

<sup>(</sup>٥) يسرعون

<sup>(</sup>٦) في « ص » «أوكورها » خطأ، والصواب «أوكارها » أو «أوكرها » .

<sup>(</sup>٧) كذا في « ص » وانظر رقم : ٨٨٢٨ .

# باب ما أقلَّ الحاج! وما لا يقبل في الحج من المال

محمر عن الأعمش المراق قال : أخبرنا معمر عن الأعمش عن مجاهد قال : قال رجل : عند ابن عمر ما أكثر الحاج ! فقال ابن عمر : ما أقلّهم ! قال : فرأى ابن عمر رجلاً على بعير على رحل رَتُّ (۱) ، خطامه حَبْل ، فقال : لعلَّ هذا .

معيد بن جبير قال : سمعت شريحاً العراقي يقول : الحاج قليل ، والركبان كثيرة (٢) .

٨٨٣٨ – أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن عمرو<sup>(٣)</sup> قال: سمعت المثنى <sup>(٤)</sup> يقول: سمعت طاووساً يقول: كنت جالساً عند جابر ابن عبد الله إذ مرّت به رفقة من أهل اليمن قد أحفوا بالماء والحطب، فقال جابر بن عبد الله: ما رأيت أشبه بنا مع رسول الله عليه من هؤلاء.

محدى عبد الرزاق عن الثوري عن فضيل بن مرزوق عن عدي ابن أبي ثالله عليه عن الله عليه ابن أبي ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عليه المسلين الله طيّب ، لا يقبل إلا طيّباً ، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

<sup>(</sup>١) الرث: البالي .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » .

<sup>(</sup>٣) هو الأوزاعي ، وفي «ص» «عمر » خطأ .

<sup>(</sup>٤) هو ابن الصباح.

فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ (١) ثم قال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (٢) قال: ثم ذكر رجلاً يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يَمدّ يَده إلى السماء ، يقول يا ربّ يا ربّ ، وطعامه حرام ، وملبسه حرام ، وغدا في الحرام ، أنّى يستجيب (٣) له (٤)

٠٤٠ – عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي إدريس الخولاني قال: أربع في أربع لا يقبل في حج، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة : الخيانة ، والسرقة ، والغلول ، ومال اليتيم .

المدة عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأَله فقال: يا أبا عبد الرحمن! رجل مستعمَل على الصدقات، فأصاب منها، فحج من ذلك، فقال ابن عمر: لو أن إنساناً سرق متاع الحاج فحج به ؟ فقال الرجل: غفر الله يا أبا عبد الرحمن! فقال ابن عمر: فإن هذه الصدقات للمساكين.

#### باب الجوار ومكث المعتمر

ابن محمد بن سعد أنه أخبره أخبره عميد بن عبد الرحمن بن عوف أن

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الآية : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص» وفي المشكاة وغيره « وغذي بالحرام فأنى يستجاب » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم .

السائب بن يزيد أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول ، قال : سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه بثلاث (١) .

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت ابن عبد العزيز (٢) يسأل جلساء ه وهو أمير بالمدينة - ما سمعتم في المقام بمكة ؟ فقال له السائب بن يزيد : قال العلاء بن الحضرمي : قال رسول الله عيالية : مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث (٣)

الم الم الم الم الم الم الم عينة عن موسى بن أبي عيسى (١) عال عمر بن الخطاب إذا أتى مكة، قضى نسكه، قال : لستُ بدار مكث ولا إقامة .

م ۸۸٤٥ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد قالا : كان أصحاب رسول الله عَلَيْكُ يحُجَّون ثم يرجعون ، ويعتمرون ولا يجاورون .

محمد عبد الرزاق عن أفلح بن حميد (٥) عن القاسم بن محمد قال : كان إذا اعتمر أقام ثلاثاً .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) يعني عمر .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه «ت» من طريق ابن عيينة ، ولفظه : « يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً » ٢ : ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) هو الخياط، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) من رجال التهذيب ، آخر من روى عنه القعنبي .

٨٨٤٧ – عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كان الاختلاف إلى مكة أُحب إليهم من الجوار ، وكان(١) يستحبون إذا اعتمروا أن يقيموا ثلاثاً .

٨٨٤٨ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن قيس قال : سمعت الشعبي يقول : لأَنْ أُقيم لحام أعين أحب إليَّ من [أن] أُقيم لمكة .

قال : سمعت الشعبي يكره الجوار بمكة ، قال زكريا بن أبي زائدة قال : سمعت الشعبي يكره الجوار بمكة ؟قال : من أجل كتاب النبي عليه جابرًا لِمَ....(٢) عامرٌ يكره الجوار بمكة ؟قال : من أجل كتاب النبي عليه لل خزاعة : أن (٣) من أقام منكم في أهله فهو مهاجر ، إلا أن يسكن ، إلا في حج أو عمرة .

مده معبد الرزاق عن ابن التيمي عن عطاء قال : رأيت جابر بن عبد الله، وابن عمر، وأبا هريرة، و ـ لا أعلمه إلا ذكر ـ أبا سعيد الخدري يحُجُّون ، ثم يجاورون ، ويعتمرون ويحجون .

معد الرزاق عن ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل قال : قال لي محمد بن علي : أقم بهذه الأرض ، يعني بمكة ، وإن أكلت العضاد أو ورق الشجر .

٨٨٥٢ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شيخ من أهل مكة عن

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص» والظاهر «كانوا».

<sup>(</sup>٢) في موضع النقاط كلمة مطموسة .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « إلى».

أبيه أَن أَبا ذر قدم معتمرًا فنزل عليهم، فأقام ثلاثاً، ثم خرج.

مده الرزاق عن سعيد بن حماد بن عثمان عن أبي سليمان قال : قال لي سعيد بن المسيب : لا تسكُن مكة \_ وكان عثمان رجلاً جميلاً \_ قال : فظننت أنه يريد ذلك ، فقلت : يا أبا محمد إني لأرجو أن يدفع الله عني ، قال : لست أعني ذلك ، ولكن إذا سكنت في الحرم (۱) أوشكت أن تعمل فيه ما يعمل في الحلِّ (۲) إذا طال عليك ، والخطأ فيه أكثر (۳).

#### باب الهدية للبيت

معي بخواتيم من البصرة للبيت ، فضاعت ، فسألت القاسم بن محمد معي بخواتيم من البصرة للبيت ، فضاعت ، فسألت القاسم بن محمد هل فيها شيء ؟ فقال : لا ، ثم قال : وما يصنعون بالهدية إلى البيت ؟ لأن أتصدق .....(١) أحب إلى من أن أهدي إلى هذا البيت مئة ألف ، ولو سال على هذا الوادي مالاً ما أهديت إلى البيت منه شيئاً .

مه معيد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم أن عائشة قالت : لَأَن

<sup>(</sup>١) في «ص» « الحرام » والصواب عندي «الحرم » .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « الحج » والصواب عندي « الحل » .

<sup>(</sup>٣) كذا في نس » أي أكثر وزراً . ولعل الصواب « أكبر » .

<sup>(</sup>٤) كتب الناسخ هنا « بالبيت » ثم ضرب عليه . وظني أن الصواب بدله « بدرهم » .

أتصدق بدرهم أحب إلي من أن أهدي إلى الكعبة كذا وكذا، لشيء (١) سمعته .

أن إبراهيم بن أبي بكر أو غيره أخبره قال : جلست إلى ابن عمر أن إبراهيم بن أبي بكر أو غيره أخبره قال : جلست إلى ابن عمر فسلَّمت ، وأنا أريد أن أسأله عن الهدية إلى البيت – قال : حسبت أنه قال : جعلت علي نذرًا أن أهدي له – إذ سأله رجل عن ذلك ، فقال : وما يصنع البيت بذلك ؟ فقال : قد فعلته ، قال : فأوف ما قلت ، فقلت : وأنا يا أبا عبد الرحمٰن ! قال : وأنت أيضاً ، قال : [قلت] : نعم ، قال : فأوف ، وقد أنكر ذلك عليهما ، وأمرهما أن يُوفياه .

مدد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأته قالت : كنت عند عائشة فسُئِلت عن رجل أهدى إلى البيت شيئاً ، فقالت : ليجعلوه في المساكين ، فإن هذا البيت يُنفق عليه من مال الله .

٨٨٥٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أُهديت إلى البيت شيئاً فاجعله في الطيب (٢) الذي تطيب به .

## باب طواف المرأة مُنْتَقبَة

٨٨٥٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن

<sup>(</sup>۱) في « ص» «بشيء » .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب عُندي وفي « ص» « البيت » وهو عندي مصحف عن « الطيب ».

صفية بنت شيبة عن عائشة أنها كانت تطوف بالبيت وهي مُنتقبة .

مده مبد الرزاق عن الثوري عن عبد الحميد بن رافع عن جابر بن زيد، كره أن تطوف المرأة بالبيت وهي مُنتقبة، و(١)يأخذ سفيان بقول عائشة ، وذكر حديث ابن جريج عن الحسن بن مسلم .

۸۸۶۱ - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس ، كره أن تطوف بالبيت وهي مُنْتقبة .

باب فضل الحرم وأول من نصب أنصاب الحرم

٨٨٦٢ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كنت أسمع أبي يزعم أن إبراهيم أول من نصب أنصاب الحرم .

محمد بن ابن خشيم عن محمد بن ابن خشيم عن محمد بن الأسود (٢) قال : إبراهيم أول من نصب أنصاب الحرم .

محمد بن الأسود أنه أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن خثيم عن محمد بن الأسود أنه أخبره أن إبراهيم النبي عليه هو أول من نصب أنصاب الحرم ، وأشار له جبريل إلى مواضعها ، قال ابن جريج : وأخبرني عنه أيضاً أن النبي عليه أمر يوم الفتح تميم بن أسد جد

<sup>(</sup>١) كتب هنا الناسخ « به » ثم كأنه لطخه فهو إذن غلط من الناسخ ، وهو الظاهر من سياق الكلام أيضاً .

<sup>(</sup>٢) ابن خلف. كما في الإصابة .

عبد الرحمٰن بن المطلب بن تميم (١) فجدّدها (٢).

١٠٠٥ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئاً إلا عُجِّل لهم ، ثم قد كان من الأَمر ما قد رأيتم ، ثم يوشك أن لا يصيب أحد منها (٣) شيئاً إلا عُجِّل له ، حتى لو عاذت به (٤) أمةٌ سوداءُ لم يعرض لها أحا. .

معمر عن ابن خثيم قال : أخبرني أبو نجيح عن حويطب بن عبد العزى أن أمةً في الجاهلية عاذ بالبيت . فجاءَت سيدتها ، فجذبتها فشُلَّت يدها ، قال : ولقد جاءَ الإسلام وإن يدها لشلاءُ (٥) .

مرثد عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمٰن بن سابط قال: برق(١) ساعد امرأة وهي تطوف

<sup>(</sup>١) في « ص » « جد » خطأ ، والتصويب من الإصابة .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» والأولى «فيها».

<sup>(</sup>٤) أي بالبيت.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حجر من هنا، وقال: رواه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن حويطب، لكن قال: إن العائذ امرأة، وإن الذي جذبها زوجها ــ الإصابة. ١: ٣٦٥. (٦) برق الشيء: لمع وتلألأ

بالبيت في الجاهلية ، فوضع [رجل] (١) يده على ساعدها ، فأُلزِقت يده بيدها ، فأتى رجل (٢) ، فقال : إيت المكن الذي .... (٣) فعاهد ربّ هذا البيت أن لا تعود (١) ، قال : ففعل ، فأُطلق (٥) .

مهم عن الزهاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة (١) قال : وقف النبي عَلَيْكُ بالحَزْوَرَة (٧) [فقال] : قد علمت أنك خير أرض الله ، وأحب الأرض إلى الله ، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت .

معمر الله على المرزاق عن ابن جريج قال : سمعت أشياخنا أن رسول الله على قال : قد علمت أنك خير بلاد الله ، ثم ذكر مثل حديث معمر .

#### باب الخطيئة في الحرم، والبيت المعمور

٨٨٧٠ - عبد الرزاق عن معمر قال : أُخبرني عبد الكريم الجزري

<sup>(</sup>١) سقط من « ص » ولا بد منه .

<sup>(</sup>۲) كذا في «ص» والصواب عندي «رجلاً » .

<sup>(</sup>٣) سقط من هنا شيء وهو « فعلت فيه » كما في «القرى».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «تعد» والقياس «تعود» ثم وجدت في « القرى» كما صححت .

<sup>(</sup>٥) ذكره في «القرى» ناقلاً عن «مثير الغرام » لابن الجوزي – ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» موقوفاً على أبي سلمة ، وقد أخرجه النسائي وأحمد عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيغلب على الظن أن الناسخ أسقطه ، قال ابن حجر: ورواية معمر هذه شاذة، والظاهر أن الوهم فيه من عبد الرزاق، فإن معمراً كان لا يحفظ اسم صحابيه، كما جاء في رواية رباح بن زيد عن معمر ، كذا في «شفاء الغرام» ٧٦:١.

 <sup>(</sup>٧) الحزورة، بوزن قسورة: الرابية الصغيرة، وهو موضع بمكة عند باب الحناطين،
 وفي رواية أحمد : «واقف بالحزورة في سوق مكة » .

أنه سمع مجاهدًا يقول: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة، ومنزله في الحل، ومصلاه في الحرم، فقيل له: لِمَ تفعل هذا ؟ فقال: لأَن العمل فيه أفضل، والخطيئة أعظم فيه.

٨٨٧١ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب قال : لأن أخطى ع سبعين خطيئة بر كبة (١) أحب إلى من أن أخطى ع خطيئة واحدة بمكة .

مجاهد : حذَّر مجاهد : وقال مجاهد : حذَّر عمر بن الخطاب قريشاً ، وكان بها ثلاثة أَحياء من العرب فهلكوا ، لأَن أُخطى ءَ اثنتا عشر خطيئة بركبة أَحب إليَّ من أَن أُخطى ءَ خطيئة واحدة إلى ركنها .

محمر قال : أخبرني من سمع أبا الطفيل يقول : البيت المعمور وقع عليه ، وهو يقول : البيت وزان عرش الله ، لو وقع البيت المعمور وقع عليه ، وهو سطة (٢) الأرض ، ومنه دُحِيت .

٨٨٧٤ – عبد الرزاق عن الأسلمي عن صفوان بن سليم عن كريب – مولى ابن عباس – أن النبي عليه قال: البيت المعمور الذي في السماء يقال له الضراح (٣)، وهو على البيت الحرام، لو سقط سقط عليه، يعمره

<sup>(</sup>١) في القاموس : الركبة (بضم الراء) : واد بالطائف ، وفي شفاء الغرام : ركية (في المطبوعة بالمثناة من تحت) محاذية لذات عرق ، وما في القاموس هو الصواب عندي .

(٢) أي الوسط .

<sup>(</sup>٣) بالضاد المعجمة والحاء المهملة : هو بيت في السماء حيال الكعبة ، كذا في النهاية

كل يوم سبعون ألف ملك لم يروه (١) قط ، وإن في السماء السابعة لحرماً على قدر حرمه .

م ٨٨٧٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن وهب بن عبد الله أن أبا الطفيل أخبره أنه سمع ابن الكوّاء (٢) سأل عليّاً عن البيت المعمور ما هو ؟ فقال عليٌّ : ذلك الضراح في سبع سموات ، في العرش ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة .

#### باب الطواف واستلام الحجر وفضله

٨٨٧٦ – عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأُعرج عن مجاهد قال : إن استلام الحجر والركن يمحق الخطايا .

معمر والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرزق عن معمر والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر عن النبي عليه أنه قال: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحُطَّان الخطايا حَطاً (٣).

٨٨٧٨ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن عباد قال :

<sup>(</sup>١) في «ص» «لم يرونه » .

<sup>(</sup>٢) إسمه عبد الله ، كان من روْس الخوارج، ثم عاود صحبة علي ّ.، قال ابن حجر : له أخبار كثيرة مع على، كان يلزمه ويُعْيْدِينْه في الأسئلة (لسان) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ، قال الهيثمي : فيه عطاء بن السائب وهو ثقة ، ولكنه اختلط
 ٢٤١:٣ وأخرجه ابن حبان أيضاً .

سمعت ابن عباس يقول: والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى (١) بالركن عبدٌ مسلم يسأَل الله خيرًا إلا أعطاه إياه.

٨٨٧٩ ـ عبد الرزاق عن بشر بن رافع قال : سمعت أبا عبد الله \_ ابن عم أبي هريرة \_ يحدد أنه سمع أبا هريرة يقول : استلام الركن يَمْحَق الخطايا مَحْقاً .

م ۸۸۸ – عبد الرزاق عن بشر بن رافع قال : أخبرني إسماعيل ابن أبي سعد الصنعاني أنه سمع عكرمة – مولى ابن عباس – عن ابن عباس أنه سمعه يقول : من استلم الركن ثم دعا استجيب له ، قال : قيل لابن عباس : وإن أسرع ، قال : وإن كان أسرع من البرق الخاطف .

۸۸۸۱ ـ عبد الرزاق عن عبد الرحمٰن بن عمرو عن عثمان بن الأُسود أَن مجاهدًا قال لرجل : ما وضع أُحد يده على الركن اليماني ثم دعا إلا كاد أَن يستجاب له ، فهَلُمٌ فلنضع أيدينا ثم ندعو .

م ۸۸۸۲ معبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد : الركن والمقام يأتيان يوم القيامة أعظم من أبي قُبيس ، لكل واحد منهما عينان ، ولسانان ، وشفتان ، تشهدان لمن وافاهما بالوفاء (۲)

٨٨٨٣ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدَّثت عن سلمان

<sup>(</sup>۱) في «ص» «ما حاذا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس مرفوعاً ، وفيه بكر بن محمد القرشي وحارث بن غسان ، قال الهيثمي : كلاهما لم أعرفه ٣ : ٢٤٢ وأخرجه «ت» من حديث ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً نحوه في الحجر الأسود فقط، قال «ت» : وهذا حديث حسن ٢:٣٢٢ .

الفارسي أنه كان قاعدًا بين زمزم والركن والمقام ، والناس يزدحمون على الركن ، فقال الجلسائه : أتدرون ما هذا ؟ فقالوا : نعم ، هذا الحجر ، قال : قد أدري ، ولكنه من حجارة .....(١) بيده ليحشرنً يوم القيمة له عينان ، وشفتان ، ولسان ، يشهد لمن استلمه بالحق .

١٨٨٤ – عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يُهَجِّرُوا إلى منى ، وكانوا يُحبَّون أن يستلموا الحجر حين يقدمون ، وحين يطوفون ، وحين يختمون ، ويوم النحر ، ويوم النفر .

م ۸۸۸ – أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : كان يعجبه أن يستلم الحجر حين يستفتح ، وحين يختم ، فإن لم يقدر على ذلك كبّر ، وصلّى على النبي عَيْلِكُم ، ومضى (٢) .

۸۸۸٦ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال : رأيت سعيد بن جبير وهو يطوف بالبيت ، فإذا حاذى بالركن ولم يستلمه استقبله وكبّر (٣) .

٨٨٨٧ - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس مثله .

<sup>(</sup>١) كذا في «ص»، ولعله كان في الأصل «من حجارة الجنة» كما في حديث عن أبن عباس في المجمع ٢٤٢:٣ وكذا في حديث عن أنس عند «هق » ٥: ٥٠ وقد سقط من بعده كلمات أيضاً، وانظر هل الساقط «خلقها الله».

<sup>(</sup>۲) أخرج «هق» عن ابن عباس قال : إذا حاذيت به فكبر ، وادع ، وصل على محمد النبى عليه السلام ٥ : ٨١ .

<sup>(</sup>٣) « ورفع يديه» ، أخرجه سعيد بن منصور عنه ، كما في « القرى» ص ٢٧٣ .

٨٨٨٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن صاحب له أن إبراهيم كان يرفع يديه إذا استقبل الحجر(١).

١٠ ١ عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن استطعت أن تستلم الركن ، وإلا فاستقبله ، وهلل ، وكبر ، وكان يُحب أن يفتتح بالحجر ، ويخم به في الطواف الذي يرمل فيه ، والطواف الذي ينفر فيه ، وكان يحب أن يزاحم على الحجر في هذه الثلاثة : حين يستلمه ، ويفتتح به ، ويختم يداحم على الحجر في هذه الثلاثة : حين يستلمه ، ويفتتح به ، ويختم يداحم على الحجر في هذه الثلاثة :

معمر عن رجل عن المنهال بن عمر عن رجل عن المنهال بن عمرو عن مجاهد قال: يأتي المقام والحجر يوم القيامة مثل أبي قُبيس كل واحد منهما له عينان ، وشفتان ، يناديان بأعلى أصواتهما ، يشهدان لمن وافاهما بالوفاء .

مجاهد مبد الرزاق عن ابن عينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : لا بأس أن تستلم الحجر من قبل الباب إذا مسسته بيدك .

منهم - يقال له محمد بن سفيان - عن فاطمة بنت سفيان قالت: لما أخذ الله الميثاق من بني إسرائيل - أو آدم - جعله في الركن، فمن الوفاء بعهد الله استلام الحجر(٢).

<sup>(</sup>١) أخرج سعيد بن منصور نحوه عن عروة بن الزبير ، كما في « القرى » ص ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدولاني في «الذرية الطاهرة» عن الحسين بن علي مرفوعاً، وأخرج نحوه =

#### باب القول عند استلامه

من قول يستحب عند الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : بلغك من قول يستحب عند استلام الركن ؟ قال : كأنه يأمر (١) بالتكبير (٢) .

٨٨٩٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال : بسم الله والله أكبر (٣) .

٥٩٥ – أُخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله .

٨٩٩٦ – عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن ، كان إذا استلم الركن سبَّح وكَبَّر، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من الكُفر والفَقر ومواقف الذُّلِّ .

٨٨٩٧ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد المكتب عن إبراهيم أنه كان يقول عند استلام الحجر : لا إله إلا الله والله أكبر ، اللهم تصديقاً بكتابك ، وسنة نبيك عليلة .

٨٨٩٨ - عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله عن جويبر عن

<sup>=</sup> ابن الجوزي عن ابن عباس مرفوعاً، وأخرج الأزرقي في معناه مطولاً عن علي، كما في «القرى» ص ٢٤٦ وحديث علي أيضاً في الكنز ٣،رقم : ٧٠٩ .

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولعل الصواب « كان يومر » .

<sup>(</sup>۲) أخرج سعيد بن منصور عن عطاء أنه كان إذا لم يقدر على الحجر الأسود أن يستلمه ، كبر ولم يرفع يديه — ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو ذر والأزرقي كما في «القرى» ص ٢٧٢ وأخرجه «هق » من طريق ابن علية عن نافع عنه ٧٩٠٥ .

الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه كان إذا استلم قال : اللهم إيصاناً بك ، وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك عليه الله الم

مرحم عبد الرزاق عن بعض أهل المدينة عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول عند استلام الحجر: اللهم إيفاء بعهدك ، وتصديقاً بكتابك ، واتباع سنة نبيك عليه .

#### باب الزحام على الركن

محمد في استلام الحجر ؟ قال : كل ذلك ، استلمت ، وتركت ، قال : أصبت أصبت .

الم الم الم الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمٰن بن عوف استأذن النبي عَلَيْكُ في العمرة فأذن له (٣) ، فقال له (٣) : كيف صنعت في استلام الركن ؟ قال : كل ذلك ، استلمت ، وتركت ، قال : أصبت (٤) .

٨٩٠٢ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن

<sup>(</sup>١) أخرج أبو ذر نحوه عن ابن عمر أيضاً كما في «القرى» ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصوركما في «القرى» ص ٢٥٧ وأخرجه «هق» منطريق جعفر بن عون عن هشام ٥٠:٠٨ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « لها » في كلا الموضعين خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك عن هشام بن عروة مختصراً ٣٣٣:١.

ابن عمر قال: ما تركت استلام الركنين في رخاء ولا شدة ، مُنذ رأيت رسول الله عَلَيْهُ يستلمهما (١) .

معمر: وأخبرني أيوب عن نافع عن النعمر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله ، وزاد نافع قال : فكان ابن عمر يزاحم على الحجرحتى يرعف ، ثم يجيء فيغسله (٢) .

مر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لا أدع استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله عليه الله عليه الله عليه على الركنين حتى يرعف ، قال نافع : فكان ابن عمر يزاحم على الركنين حتى يرعف ، ثم يجىء فيغسله .

معمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : قيل لطاووس : كان ابن عمر لا يدع أن يستلم الركنين اليمانيين في كل طواف ، فقال طاووس : لكن خيرًا منه قد كان يدعهما ، قيل: من؟ قال: أبوه .

معبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي حرة الله عن أزاحم أنا وسالم لعبد الله بن عمر على الركنين .

٨٩٠٧ \_ عبد الرزاق قال : أُخبرنا ابن عيينة عن طلحة بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان من طريق نافع عن ابن عمر .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الأزرقي قريباً منه كما في «القرى» ص ۱۵۲ ولكن رواه مجاهد عن ابن عمر فقال : ما رأيته زاحم على الحجر قط، والقد رأيته مرة زاحم حتى رثم أنفه وابتدر منخراه دماً ، أخرجه « هق » ٨١:٥

إسحاق بن طلحة قال: سألت القاسم بن محمد عن الزحام على الركن، فقال: زاحِم يا ابن أخي! فقد رأيت عبد الله بن عمر يزاحم حتى يَدْمَى أَنفه (١)

۸۹۰۸ – عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاءً أنه سمع ابن عباس يقول : إذا وجدت على الركن زحاماً فلا تؤذ (٢) أحدًا ، ولا تؤذ ، وامض (٣) .

٨٩٠٩ - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي عبد الله (١٠) عن ابن عباس قال: لوددت أن الذي يزاحم على الركن يعنى الحجر بنقلب كفافا، لا له، ولا عليه.

عن رجل (٥) ، أن عمر كان يزاحم على الركن ، فقال له النبي علي : عن رجل (١) ، أن عمر كان يزاحم على الركن ، فقال له النبي علي : يا أبا حفص ! إنك رجل قوي ، وإنك تؤذي الضعيف ، فإذا وجدت خلوة فاستلم الركن ، وإلا فهلًل ، وكبّر ، وامض (١) .

٨٩١١ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في مسنده كما في «القرى» ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٢) في « ص» « فلا تؤذي أحداً، ولا تؤذي وامضى » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه « هق » من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج بلفظ آخر ٥:١٨ .
 (٤) لعله جعفر بن محمد الصادق .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «رجال» والتصويب من «هتى» و«القرى».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، والشافعي عن ابن عيينة ، و « هق» من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور ٥ : ٨٠ .

كان إذا وجد على الركن زحاماً كبَّر ورفع يده ، ومضى ، ولم يستلم<sup>(١)</sup> .

## باب السجود على الحجر

محمد بن عباد عن (۲) [أبي] جعفر أنه رأى ابن عباس جاء يوم التروية مُسَبِّدًا وأسه ، قال : فرأيته قبَّل الركن ، ثم سجد عليه ، ثم قبَّله ، ثم سجد عليه ، ثم قبله ، ثم سجد عليه ، ثم فقلت (٤) لابن جريج : ما التسبيد ؟ فقال : هو الرجل يغتسل ، ثم يغطي (٥) رأسه ، فيلصق (١) شعره بعضه ببعض (٧)

معت طاووساً يقول: قبل عمرُ الركن \_ يعني الحجر \_ ثم سجد عليه ، فقال حنظلة : ورأيت طاووساً يفعل ذلك .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي أتم مما هنا وأطول، كما في «القرى» ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) في « ص » « بن » خطأ . وسقط منه كلمة « أبي» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه « هق » من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي جعفر ولم يذكر محمد بن عباد ٥٠:٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في « ص» « فقال » والصواب « فقلت » أو « فقيل » .

<sup>(</sup>o) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٦) في «ص» « فليصق » .

<sup>(</sup>٧) كذا فسر التسبيد في الكتاب. وفسروه في المعاجم بالحلق، وبترك الإدهان والغسل. ويقال أيضاً : سبَّد رأسه : إذا سرّح شعره وبلّه ثم تركه، وهو الأشبه بما فسره ابن جريج .

## باب الركن من الجنة

٨٩١٤ ـ عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأُعرج قال : سمعت مجاهدًا يقول : الركن الأُسود لا يفني ، من الجنة ، يعني لولا أنه من الجنة قد فني .

ماع المرزاق عن ابن جريج قال : حدثني عطاء عن عبد الله بن عمرو و(١) كعب الأَحبار أَنهما قالا : لولا ما يمسح به ذو الأَنجاس من الجاهلية ما مسَّه ذو عاهة إلا شُفِي ، وما من الجنة شيءٌ في الأَرض إلا هو(٢)

٨٩١٦ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني منصور بن عبد الرحمٰن أن أُمّه أخبرته أن الركن كان لونه قبل الحريق كلون المقام .

مع التواقع الأسلمي عن صالح - مولى التواقع أمة - أنه سمع ابن عباس يقول : الركن من حجارة الجنة (٣) ، قال : وأخبرني حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن الركن والمقام من الجنة .

۸۹۱۸ – عبد الرزاق عن ابن عیینة عن سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال: ويقولون: إنه من حجارة

 <sup>(</sup>١) هنا في «ص» «بن» بدل الواو العاطفة، وكذا في «ص» « عبد الله بن عمر » خطأ .
 (٢) أخرجه « هق » من طريق حماد بن زيد عن ابن جريج من حديث عبد الله بن

عمرو وحده ٥:٥٧ وأخرجه من وجه آخر أيضاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبر اني عن ابن عباس مرفوعاً في حديث طويل ذكره في المجمع ٢٤٢:٣

الجنة ، وإنما هو حجر من بعض هذه الأودية ، أراه قال : أراد الله أن يجعله علماً .

۱۹۱۹ – عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد أنه سمع محمد بن عباد يحدّث أنه سمع ابن عباس يقول: الركن – يعني الحجر – يمين الله في الأرض، يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه، يشهد (۱) لمن استلمه بالبِرِّ والوفاء، والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى به عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرًا إلا أعطاه إياه (۲).

۸۹۲۰ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن محمد ابن عباد عن ابن عباس نحوه .

قال ابن جريج: وحدثت عن علي بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: الركن هو يمين الله، يصافح بها عباده، قال عبد الرزاق: فحد ثنت بها أبي فقال: سمعت وهب بن منبه هو يقول: هو يمين البيت ، أما رأيت الرجل إذا لاقي أخاه صافحه بيمينه.

١٩٢١ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جُريج عن ابن شهاب قال : أخبرني مسافع الحجبي (٢) أنه سمع رجلاً يحدث عن عبد الله بن عمر أنه قال : الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة . أطفأ الله نورهما ،

<sup>(</sup>١) في «ص» «شهد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي كما في «القرى» ص ٢٤٢ وأخرج نحوه سعيد بن منصور عنه كما في «القرى» .

<sup>(</sup>٣) كذا في « هتى » وهو الصواب. وفي «ص » « الجهني » خطأ .

ولولا ذلك لأَضاءا(١) ما بين المشرق والمغرب(٢).

١٩٢٢ – عبد الرزاق عن الأسلمي عن محمد بن السائب قال : كان الركن يوضع على أبي قبيس فتضيء القرية من نوره كلها .

## باب تقبيل اليد إذا استلم

قلت لعطاء : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت تقبيل الناس أيديهم إذا استلموا الركن أكان من مضى في كل شيء ؟ قال : نعم ، رأيت ابن عمر ، وأبا سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، وأبا هريرة (٣) ، إذا استلموا قبلوا أيديهم ، قال : قلت : قال : قابن عباس ؟ قال : وابن عباس حسبت في قال : قلت : أفتكره أن تدع تقبيل يدك إذا استلمت ؟ قال : نعم ، فلو استلم إذا لو قبل (٥) وأنا أريد بركته .

٨٩٢٤ – أُخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : جفا من استلم ثم لم يُقَبِّل يده (٦)

<sup>(</sup>١) في «ص» «لا طابا » خطأ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه « هق » من طريق يونس عن الزهري عن مسافع أنه سمع عبد الله بن عمرو ٥ : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «أبو هريرة» خطأ .

<sup>(</sup>٤) في «هق » «وابن عباس حسبت كثيراً » ، أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج ٥ : ٧٥ و أخرجه سعيد بن منصور والدار قطني أيضاً كما في «القرى»

 <sup>(</sup>٥) كذا في «ص» ولعل النصّ كان « فليم أستلم إذا لم أقبل » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الوليد الأزرقي كما في « القرى » ص ٢٤٩ وفي «ص» « محفى » فلعله « لحفا » .

۱۹۲٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : طاف رسول الله على بالبيت على راحلته يستلم الركن بمِحْجَنه (۱) ثم يهوي به إلى فيه (۲) .

١٤٦٦ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنا عطاءً أن النبي عَيْلِيَّةٍ طاف على ناقته ، قلت : لم ؟ قال : لا أدري ، ثم نزل فصلى على سبعه ركعتين .

الله على الرزاق عن حماد عن سعيد بن جبير قال : لما قدم رسول الله على وهو مريض (٣) فطاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ، ثم يقبّل طرف المحجن .

معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : طاف النبي عَلَيْكُ على ناقته بالبيت، يستلم الركن عن أبيه قال : طاف النبي عَلِيْكُ على ناقته بالبيت، يستلم الركن بمحجنه ، قال : فجاء عبد الرحمٰن بن عوف فقال له النبي عَلِيْكُ : كيف فعلت يا أبا محمد في استلام الركن ؟ قال : كل ذلك ، استلمت ، وتركت ، قال : أصبت .

٨٩٢٩ ـ عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال : طاف النبي عَلِيَّةً على ناقة لئلا يضرب الناس عنه ، قلت لهشام : أَفِي

<sup>(</sup>١) كمنبر : عصاً محنية الرأس. ومعنى الاستلام بالمحجن أنه يوَمي بعصاه إلى الركن حتى يصيبه . كذا في الفتح ٣٠٧:٣ .

<sup>(</sup>٢) أحرج الشيخان من حديث جابر، وأحمد من حديث ابن عباس طوافه على الله على المحلته واستلام الحجر بمحجنه، وأبو داود من حديث أبي الطفيل.

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد و « د » من حديث ابن عباس أن النبي علي قدم مكة وهو يشتكي الخرج أحمد و « د » من حديث ابن عباس أن النبي علي قلت : هذا شاهد قوي ليزيد . الخ ، فقال «هق » : لم يوافق يزيد بن زياد على قوله : « وهو يشتكي »قلت : هذا شاهد قوي ليزيد .

حجة الوداع ؟ قال : نعم ، حسبت .

محمد بن الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن المُرْتفع (١) أنه رأى ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز إذا استلما مسحا وجوههما بأيديهما .

مناً عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني شيخ مناً – يقال له حميد بن حبان (٢) قال : رأيت سالم بن عبد الله إذا استلم الركن وضع يده على خدّه (٣)

معمر قال : لم أَرَ أَحدًا يستلم إلا وهو يُقبِّل يده ، وأَدركنا الناس على ذلك ، قال : ولقد رأيت أيوب كثيرًا مما (٤) يمسح على وجهه بيده إذا استلم بعد أن يقبِّل يده .

موسى موسى موسى مبد الرزاق عن سعد بن حماد (٥) قال: أخبرني موسى ابن أبي الفرات و قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يستلم الركن اليماني ، ثم يقبِّل يده ، ثم يمسح بها وجهه .

٨٩٣٤ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أَبي نجيح عن

<sup>(</sup>١) ثقة. ذكره ابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم وحكى عن أبيه أنه مجهول . وجبان بالموحدة بكسر الحاء أو بقتحه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الوليد الأزْرقي، كما في «القرى» ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » ولا أدري هل الصواب « فما » أو « ما » .

<sup>(</sup>٥) في «صِ» كأنه «فماذ» وبعده «بن» مزيدة سهواً .

<sup>(</sup>٦) مكي ثقة . ذكره ابن أبي حاتم .

مجاهد قال: طاف النبي عَلِيلَ بالبيت ليلة الإفاضة على ناقته، يستلم الركن بمحجنه .

معه معبد الرزاق عن الأسلمي عن صالح مولى التوأمة - أنه سمع ابن عباس يقول: طاف النبي على البيت على راحلته كراهية أن يُصَدّ الناس عنه، يستلم الركن بمحجنه (١).

# باب الاستلام في غير طواف، وهل يستلم غير متوضى إ

١٩٣٦ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : كان يكون في المسجد، فإذا أراد أن يخرج من المسجد استلم الركن، ثم خرج

معمر عن الزهري عن ابن عمر مركز النهري عن ابن عمر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن عمر أن رسول الله عَلِيلِيًّا كان يستلم الركن اليماني والركن الأسود، ولا يستلم الآخرين (٢)

٨٩٣٨ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مررت

<sup>(</sup>۱) أخرج «م» من حديث أبي الطفيل عن ابن عباس قال : كان رسول الله عليه لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثر عليه ركب . وفي طريق عند «هق » أن رسول الله صالة كان لا يدفع عنه الناس ولا يصرفون ، فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ، ولا تناله أيديهم ٥: ١٠٠ وروى مسلم معناه من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص » عن الزهري عن ابن عمر ، ورواه «هق » من حديث ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر ه : ٧٧ وأخرج الشيخان من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر : لم أر النبي عليه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ، ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر .

بالمسجد غير متوضى؛ أستلم الركن ؟ قال : لا، قلت : ولا شيئاً من الكعبة ؟ قال : لا .

٨٩٣٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الأَشل أُجب الكف اليمنى (١) ، أيستلم بظهر كفه أم بشماله ؟ قال : بل يكبِّر ولا يستلم بشيء من يديه ، وأيّ ذلك صنع فحسن ، قال : وقد سمعته قبل ذلك يقول : يستلم بيمينه وإن كان أَشل (٢) .

مررت عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مررت بالمسجد غير متوضىء أستلم الركن ؟ قال : لا ، [قلت] (٣) : ولا شيئاً من الكعبة ؟ قال : لا .

١٩٤١ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن أباه أخْبِرَ (١) بقول عائشة: إن الحجر بعضه من البيت، فقال [ابن] (٥) عمر : والله إني لأَظُنُّ عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله عَلِيْتِهِ إِن لا أَظن رسول الله عَلِيْتِهِ أَمر (١) بترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم ، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك .

<sup>(</sup>۱) في «ص» « اليمين ».

<sup>(</sup>۲) في «ص» «أشلا».

 <sup>(</sup>٣) قوله: «قال: لا» في آخره إن كان محفوظاً فلا شك أنه سقط من هنا «قلت»
 وإلا فقوله: «قال: لا» في آخره مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ﴿صِ ﴾ ﴿ أُخبره ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>a) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٦) في الصحيحين : «قال عبد الله بن عمر : لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلاح الله عليه ما أرى رسول الله عليه ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم » • ٧٧ .

معام أن مول الله على كان لا يستلم الركنين الغربيّين ، ولكن الشرقيّين .

٨٩٤٣ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ أَنه لم يَرَ ابنَ عمر يستلم الغربيَّيْن ، قال : ولكنه لا يكاد أَن يجاوز الشرقيَّين .

معمر والثوري عن ابن خُتيم عن أبي الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية وهما يطوفان عن أبي الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية وهما يطوفان بالبيت ، فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه ، قال له ابن عباس : إن رسول الله عليه لم يكن يستلم إلا الحجر اليماني ، فقال معاوية : ليس من البيت شيء مهجور(١) .

١٩٤٥ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان ابن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بنى يعلى عن يعلى بن أمية قال : طفت مع عمر فاستلم الركن ، فكنت مما يلي البيت ، فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت يده لأن يستلم ، قال : ما شأنك ؟ فقلت : ألا تستلم ؟ فقال : ألم تطف مع رسول الله علي الله علي قال : قلت : بلى ، قال : فرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين ؟ قال : فقلت : لا ، قال : ليس لك في رسول الله علي أسوة حسنة ؟ قلت : بلى ، قال : فابعد عنك (٢) .

٣ ، رقم : ٦٩٩ وفي المجمع معزواً لأحمد وأبي يعلى «فابعد عنه» ٣ : ٢٤٠ وهو من أخطاء الناسخ عندي، والصواب « عنك » بدل « عنه » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري عن أبي الشعثاء مرسلاً ، والترمذي من طريق المصنف ۲: ۹۲. (۲) أخرجه «هق» من طريق أبي عاصم عن ابن جريج، وفيه في آخره «فانفذ عنك» ۵: ۷۷ وهو في الكنز برمز «ش» و «ص» و «ع» و «حم» وفيه «فا بعد عنك»

معد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار (١) أنه سمع غطيف (٢) بن أبي سفيان الثقفي يحدث أنه طاف مع ابن عمر بالبيت ، قال : فرأيته لا يدع الركنين اليمانيين أن يستلمهما في كل طواف ، قال : ورَأيته لا يعرض الآخرين (٣) .

٨٩٤٧ -- عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي (١) شيئاً من البيت؟ قال: وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن حين يبدأ وحين يختم (٥).

۸۹٤۸ - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن أباه كان يستلم الأركان كلها<sup>(۱)</sup> .

معمر قال : سمع $\overline{x}^{(v)}$  قتادة يذكر عن معمر قال : سمعة الرزاق عن معمر قال : سماه فنسيته - قال : ليس شيءٌ من أركانه مهجورًا  $\overline{x}^{(h)}$  .

٨٩٥٠ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمار الدُهْني

<sup>(</sup>١) من رجال التهذيب ، ثقة .

<sup>(</sup>٢) ويقال : غضيف ، وذكره ابن حجر في التهذيب في (غضيف) .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « الآخرتين » .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «من يتق» وفي الصحيح كما أثبت، و «من» استفهامية على سبيل الإنكار، قاله الحافظ ٣٠٧٠٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه «خ» من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج دون قوله: «حين يبدأ وحين يخم » وأخرج سعيد بن منصور أثر ابن الزبير وحده عن الدراوردي عن هشام بن عروة نحو ما هنا ، كما في الفتح ٣٠٨:٣ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك ٢: ٣٣٤.

<sup>(</sup>V) في «ص» «سألت».

<sup>(</sup>A) في إص » « مهجور » وقد روى قتادة هذا عن أبي الطفيل عن ابن عباس عند أحمد .

عن أُبي سعيد البكري ، أن الحسن والحسين – أو أحدهما – طاف بعد العصر واستلم الأركان كلَّها (١) .

١٩٥١ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ياسين (٢) عن المختار عن سَهل ابن سعد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : بين الركنين حوض عليه سبعون ألف (٣) يؤمنون لمن دعا ، فإن نسي قالوا : اللهم اغفر له (١)

٨٩٥٢ – عبد الرزاق عن ابن المبارك عن عاصم بن سليمان أنه رأى أنس بن مالك يستلم الأركان كلها(٥)

# باب المقام

معمر عن حميد عن مجاهد قال : كان المقام إلى جنب البيت (٦) ، وكانوا يخافون عليه غلبة (٧) السُيول وكانوا يطوفون خَلفه ، فقال عمر للمطلب بن أبي وداعة السهمي :

<sup>(</sup>١) رواه ابن المنذر عنهما ، ذكره الحافظ في الفتح ٣٠٨:٣ .

<sup>(</sup>٢) هو ابن معاذ الزيات ، ذكره ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) سقط من هنا «ملك » فيما أرى .

<sup>(</sup>٤) أخرج الأزرقي عن مجاهد قال : بلغني أن بين الركن اليماني والركن الأسود سبعون ألف ملك لا يفارقونه ، هم هنالك منذ خلق الله جلّ وعلا البيت ، كذا في «القرى» ص ٢٦٢ .

<sup>. (</sup>ه) أخرجه سعيد بن منصور كما في «القرى» ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) أي في عهد الحاهلية ، أو وفي عهد النبي طلقة وأبي بكر ، قولان .

<sup>(</sup>V) في «ص» كأنها «عامة».

هل تدري أين كان موضعه الأول ؟ قال : نعم ، قدّرت ما بينه وبين الحجر الأسود ، وما بينه وبين الباب ، وما بينه وبين زمزم ، وما بينه وبين الركن عند الحجر ، قال : فأين مقداره ؟ (١) قال : عندي ، قال : تأتى بمقداره ، فجاء بمقداره ، فوضعه موضعه الآن(١) .

معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله عليه وأبا بكر وعمر - بعض خلافته - كانوا يطلون صُقع (٣) البيت ، حتى صلَّى عمر خلف المقام (١)

من أصحابنا يزعمون أن عمر أوّل من رفع المقام فوضعه موضعه الآن ، وإنما كان في قبل الكعبة .

محمد بن عباد بن الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر وعمرو بن عبد الله بن صفوان وغيرهما، أن عمر قدم، فنزل في دار ابن سباع، فقال: يا أبا عبد الرحمٰن! \_ لعبد الله بن السائب(٥)\_ فأمره أن يَجعل المقام في موضعه الآن ، قال : وكان عمر اشتكى

<sup>(</sup>١) في «القرى» « المِقاط » بدل «المقدار » وهو الحبل الصغير الشديد الفتل ، يكاد يقوم من شدة فتله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» عن المطلب بن أبي وداعة، كما في «القرى» ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الصقع: الناحية ، كالسقع.

<sup>(</sup>٤) وفي «القرى» عن عروة بن الزبير قال: كان المقام عند سقع البيت – ص ٣٠٩. (٥) هو عبد الله بن السائب بن صيفي، يكنى أبا عبد الرحمن، كان قارىء أهل مكة، كما في الاصابة .

رأسه ، فقال : يا أبا عبد الرحمٰن صلِّ بالناس (۱) المغرب ، قال : فصليت وراءَه (۲) ، وكنت أول من صلَّى وراءَه حين وضع - ثم قال - : فأحست عمر ، وقد صلَّيت ركعة ، فصلَّى ورائي ما بقي .

٨٩٥٧ – أُخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
 أرأيت أُحدًا يقبِّل المقام أو يمسه ؟ فقال : أما أُحد يعتريه (٣) فلا .

۸۹۰۸ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن نُسَير بن ذعلوق أن ابن الزبير رأى الناس يمسحون المقام ، فنهاهم وقال : إنكم لَم تؤمروا بالمسح ، وقال : إنما أُمرتم بالصلاة .

١٩٥٩ عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن أبيه قال : رأيت الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام، فيزجره عن ذلك ابن الحنفية، وينهاه عن ذلك .

مجد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن بكير بن عبد الله المزني قال : رأيت ابن عمر إذا أراد أن يصلي خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفاً أو صفين ، أو رجلاً أو رجلين .

#### باب الذكر في الطواف

٨٩٦١ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاءٌ : قالت

<sup>(</sup>١) في «ص» «صلى الناس».

<sup>(</sup>٢) أي وراء المقام .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» «يعتريه » ولعله «يعتبر به».\_\_\_\_

عائشة : إنما جعل الله الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ورمي الجمار (۱) [لإقامة ذكر الله تعالى] (۲) ، قال : فاتّبعه رجل ليسمع ما يقول ، فإذا هو يقول : ﴿ رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ ﴾ حتى فرغ ، فقال له الرجل : أصلحك الله ، اتّبعتُك فلم أسمعك تزيد على كذا وكذا \_ لقوله هذا \_ قال : أو ليس ذلك كُلّ الخير (۳) ؟ قال عطاء : فمن طاف بالبيت ، فَلْيَدَع الحديث ، وليذكر الله إلا حديثا ليس فيه بأس ، وأحب إليّ أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله والقرآن (١) .

1977 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : طفت وراء ابن عمر ، وابن عباس ، فلم أسمع أحدًا منهم يتكلم في الطواف (٥)

معبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع رسول الله عليه يقول فيما بين ركن (١)

<sup>(</sup>١) كذا في «القرى» وفي «ص» «طوافه » وهو تحريف من بعض النساخ .

 <sup>(</sup>۲) ذكره المحب الطبري في «القرى» غير معزو لأحد ــ ص ۲۷۷.
 (۳) أخرج أبو ذر الهروي نحوه، وزاد فيه، راجع «القرى» ص ۲۷۱

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي، كما في «القرى» .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي، ومن طريقه « هق » ٥:٥٥ .

<sup>(</sup>٦) في «ص» «ركني بني مذحج » وفي «د» « بين الركنين اليمانيين » ، قلت :

وهما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود .

بني مذحج والركن الأُسود: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾(١) .

٨٩٦٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي شعبة البكري (٢) قال : رَمَقْتُ ابن عمر وهو يطوف بالبيت - وهو يقول : لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، بِيَدِهِ الخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، ثم قال : ﴿ رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٣) .

معته معته البكري قال: وسمعت رجلاً يحدث هشام بن حسّان عن عمّ له عن أبي شعبة البكري قال: طفت [مع] ابن عمر فسمعته حين حاذى الركن اليماني قال: لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وبيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، فلما جاء الحجر قال: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَمَا انصرف قلت : يا أبا عبد الرحمٰن! سمعتك عَذَابَ النَّارِ ﴾ . فلما انصرف قلت : يا أبا عبد الرحمٰن! سمعتك تقول كذا وكذا ، قال : سمعتني ؟ قلت : نعم ، قال : فهو ذلك ، أثنيت على ربِّي ، وشهدت شهادة حق ، وسألته من خير الدنيا والآخرة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه « د » من طريق عيسي بن يونس عن ابن جريج - ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو شعبة البكري لم أجده، وتقدم أبو سعيد البكري، روى عنه عمار الدهني، ولم أجده أيضاً، وأبو سعيد عندي مصحف عن أبي شعبة، وقد ذكر ابن أبي حاتم أبا شعبة الأشجعي وقال : روى عنه هلال بن يساف، فظني أنه هو الذي وصف هنا بالبكري .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الجنديعن أبي سعيد البصري قال : رمقت عمر بن الحطاب، فذكره، كذا في الكنز ٣، رقم: ٦٩٠ ففيه كما ترى «عن أبي سعيد البصري »و« عمر بن الحطاب » .

فدعا هشام بدواة، فكتبه (١)

معمر قال: أُخبرني من أَثق به عن رجل قال: أُخبرني من أَثق به عن رجل قال: سمعت لعمر بن الخطاب هِجّيراً حول البيت يقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسُنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار ﴾ (٢)

## باب القراءة في الطواف والحديث

من طاف بالبيت عليه عليه قال: من طاف بالبيت فليدَع الحديث ، وليذكر الله الاحديث أليس به بأس ، وأحب إلي الله يدع الحديث كلّه إلا ذكر الله والقرآن (٣) .

٨٩٦٨ - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاءٍ (١)

۸۹۲۹ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني كثير ابن كثير أنه طاف مع سعيد بن جبير ، فقطعتِ الصلاة بهما ، وقد بقي لهما طوافان ، فلم يَعُد سعيد لهما ، وانصرف على خمسة أطواف .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو ذر الهروي، كما في «القرى» ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) هو في الكنز برمز «عب» و «ق» ومعزواً لمسدد وغيره ، ولفظه : «عن حبيب ابن صهبان قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول حول البيت : ﴿ رَبَّنَا آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ ﴾ وليس له هجيرى إلا ذلك » ٣ . رقم: ٢٨٨ قال المحب الطبري : الهجير والهجيرى: الدأب ، والعادة ، والديدن ، قلت : أخرجه «هق» من طريق عاصم عن حبيب بن صهبان، وفيه «ماله هجيري غيرها» ٥ : ٨٤ . (٣) تقدم في الباب السابق برقم ٨٩٦١

<sup>(</sup>٤) هنا تنتهي الورقة (٢٦) من الأصل. وأحاديث الورقة التي بعدها لا توافق وترجمة الباب ، فالظاهر أن هنا سقطا غير قليل، وربما يكون ورقة .

٠٩٧٠ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني سليمان الأحول عمن طاف مع أبي الشعثاء فقطعت به الصلاة، وقد بقي من طوافه شيء ، فلم يَعُدُ لما بقي، وحسبتُ أنه انصرف على خمسة أطواف .

الصلاة بي، أرر(۱) ما بقي ؟ قال : نعم(۲) ، قال له إنسان : فانقلبت ؟ قال : فأوف على [ما](۳) مضى ، فقلت : قطعت الصلاة بي ، فصليت قال : فأوف على [ما](۳) مضى ، فقلت : قطعت الصلاة بي ، فصليت عند المقام ، أو من نحو دار ابن الزبير ، أو من ناحيتكم ؟ قال : دَعْ ذلك الطواف ، فلا تعتد به ، قلت : أرأيت إن صليت من ناحيتكم ،ألا أمضي \_ إذا انصرفت \_ كما أنا على وجهي إلى الركن ، ولا أعدّه شيئاً ؟ قال : بلى ! إن شئت ، حتى إذا كان بعد ذلك ، قلت : الطواف الذي تقطعه بي (٤) الصلاة وأنا فيه ؟ قال : أحب إلي أن لا تعتد به ، قلت : فعددته أيجزىء ؟ قال : نعم إن شاء الله ، قد طُفت وعمرو بن دينار يقوله .

٨٩٧٢ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كيف

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» ولعله «أتم».

<sup>(</sup>٢) علق البخاري عن عطاء أنه قال في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه:  $_{\rm w}$  إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني  $_{\rm w}$   $^{\rm w}$  .

<sup>(</sup>٣) ظني أنه سقط من هنا «ما » وقد أخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة: إنه يخرج فيصلى عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوفه ، كذا في الفتح ٣١٤:٣ .

<sup>(</sup>٤) في الفتح «على"» و في «ص» «في» .

<sup>(</sup>٥) نقله ابن حجر في الفتح بمعناه ٣١٤:٣ .

أنت ؟ قال : إذا رأيته (۱) قد خرج وأنا عند الركن ، لم أطف ، قلت : فخرج وقد خَلَّفتَ الركن ؟ قال : إن (۲) ظننت أني مكمل ذلك الطواف مضيت ، فطفت ، وإلا قصرت ، قلت : قطعت الصلاة بي سَبْعي ، فانصرفت ، فأردت أن أركع قبل أن أتيم سَبْعي ؟ قال : لا ، أوف سَبْعك ، إلا أن تُمنع الطواف ، فصل إن شئت ، حتى تترك .

٨٩٧٣ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كم أجلس بعد تسليم الإمام إن قُطع بي ؟ قال : لا شيء ، ولا تجلس لحديث ، قلت : أقطع طوافي إلى جنازة أُصلِّي عليها ثم أرجع ؟ قال : لا ٣٠٠٠ . عمرو بن دينار يقوله .

١٩٧٤ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إن قطعت بك الصلاة طوافك ، فأتِم ما بقي على ما مضى ، ولا تركع إن قطعت بك الصلاة طوافك ، حتى تُتِمه .

۸۹۷۰ – عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء في رجل طاف أشواطاً ، ثم أُقيمت الصلاة ، أُو عرضت له الصلاة (١) فخرج ، قال : إن كان طوافه تطوّعاً فإن كان وتراً فإنه يجزىءُ عنه ، وإن صلّى

<sup>(</sup>١) أي إذا رأيت الإمام قد خرج .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « إني » خطأ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «قال : ولا » خطأ ، قلت : وهو بظاهره يعارض ما رواه سعيد بن منصور عنه ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » وفيه تأمل ، ولعل الصواب « حاجة » .

ركعتين (١) وإن شاءَ كمَّل طوافه، وإن كان شفعاً أو وترًا (٢) ثم صلَّى، [و] كان يعجبه أن لا يخرج إلا على وتر من ذلك السبع.

معيد بن جبير خمسة أشواط ، ثم أقيمت الصلاة للعصر ، فأتمَّ ما بقي من طوافه ، ثم صلَّى ركعتي الطواف بعد العصر .

۸۹۷۷ – عبد الرزاق عن الأسلمي عن داؤد بن الحصين عن عكرمة عن، ابن عباس قال: من طاف بالبيت فبدت له حاجة ، فلينصرف على وتر، وليركع ركعتين ، ولا يَعُدْ لبقية سبعه (٣) .

١٩٧٨ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدِّثت عن ابن السيب أنه قال : إِن قطعت الصلاة بك سَبْعَك فأَتِمّه من حيث قطعت (١٠).

## باب الجلوس في الطواف والقيام فيه

٨٩٧٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت : يَستريح الإِنسان فيجلس في الطواف ؟ قال : نعم . قال : وكان عطاء يكره

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولعل الصواب «بجزى عنه. وصلى ركعتين » أي ركعتي الطواف .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » ولعل الصواب « وإن شاء قطعه شفعاً أو وتراً ثم صلى » .

<sup>(</sup>٣) أخرج سعيد بن منصور عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت تطوعاً ثم شاء أن يقطعه قطعه، غير أن لا ينصر ف إلا على وتر . خمس . أوثلاث . أو شوط . كذا في «القرى» ص٢٣٧ ونقل ابن حجر ما هنا إلى قوله : « ويركع ركعتين »ثم قال : ففهم بعضهم أنه يجزىء عن ذلك ولا يلزمه الإتمام، قلت : هو مصرح به في نسختنا . فلتر اجع نسخة أخرى . (٤) ذكر في «القرى» نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بنأيي بكر وعطاء ومجاهد .

وقال : أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور .

أن يقول: دور قل طواف(١).

۸۹۸۰ – عبد الرزاق عن الثوري قال : أُخبرني جميل بن زيد أنه رأى ابن عمر طاف في يوم حارً ثلاثة أطواف ، ثم قعد في الحجر ، فاستراح ، ثم قام فأتم على ما مضى (٢) .

٨٩٨١ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن أبي روّاد (٣) عن نافع قال : ما رأيت ابن عمر قائماً في الطواف قطُّ إلا عند استلام الركن .

۸۹۸۲ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت ، فيُسرع المشي (٤) .

معد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن نافعاً قال : ما رأيت ابن عمر قائماً في الطواف ، قال : ويقال : بدعة القيام في الطواف (٥) .

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد، والعقيلي في الضعفاء في ترجمة جميل من طريق الثوري عنه، قاله الحافظ في التهذيب، وقال المحب الطبري في «القرى»: لفظ سعيد بن منصور «رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه، فقام فبني على ما مضى من طوافه » وفي رواية أخرى له «رأيت ابن عمر بعد ما كبر . طاف فأعيا، فاستراح، ثم بني على ما مضى من طوافه» ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) في «ص» « داوُد » خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار كما في «القرى» ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) في الفتح قال نافع : طول القيام في الطواف بدعة ٣١٤:٣ .

# باب الرجل يطوف بعض السبع في الحجر

١٩٨٤ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : إن طاف إنسان بعض سَبْعه في الحجر فليطف بالبيت من وراء الحجر ما طاف في الحجر إن أخطأه (١) .

مهم من حجير عن ابن عينة عن هشام بن حجير عن طاووس - أو غيره - عن ابن عباس أن النبي عليه طاف من وراء الحجر (٢).

قال ابن عيينة : وأخبرني أبي أنه رأى هشام بن عبد الملك يطوف من ورائه ، فأراد أن يدخل الحجر فيطوف فيه ، فجذبه سالم ابن عبد الله ، حتى طاف من ورائه .

۸۹۸٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن أبيه قال : سمعت مرثد بن شرحبيل (۳) يقول : سمعت ابن عباس يقول : لو وليت من البيت شيئاً لأَدْخلت الحجر فيه كله ، فلم يُطَف من ورائه (٤) .

# باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع

٨٩٨٧ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء :

<sup>(</sup>١) في كتب الحنفية : أنه إن طاف في الحجر أعاد ، وإلا فعليه الجزاء، والواجب الإعادة على الحجر فقط، والأفضل إعادة كله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « هق » من طريق الحميدي عن ابن عيينة ٥: ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وأشار البخاري إلى هذا الحديث .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » والظاهر «فلم يُطف إلا من وراءه» .

بلغني أن الصلاة المكتوبة تجزىء من الركعتين على السبع .

مهمه من أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو ابن دينار أن أبا الشعثاء قال : تجزىءُ المكتوبة عن ركعتي السبع .

٨٩٨٩ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله .

معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: طفت مع مجاهد سبعاً بعد العصر، ثم جلسنا ننتظر صلاة المغرب، قصل ، فقلت : ألا تركع على طوافك ؟ قال : المكتوبة تكفينا(١).

ابن مُرة الجمحي<sup>(۲)</sup> أنه طاف مع ابن عمر قبل غروب الشمس ، ابن مُرة الجمحي<sup>(۳)</sup> أنه طاف مع ابن عمر قبل غروب الشمس ، قال : فأنجزنا<sup>(۳)</sup> وأقيمت الصلاة ، فصلينا المغرب ، ثم قام ، فلم يصل ، وأنشأ في سبع أخر ، فقلت : إنك لم تصل على سبعك ، فقال : أو لسنا قد صلينا ؟ ثم قال : تجزىءُ الصلاة المكتوبة من ركعتي السبع .

معدد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة (٤) قال : سألت سالم بن عبد الله، قلت : فرغت من الطواف وأقيمت الصلاة ؟ قال : الصلاة تكفيك لطوافك (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور كما في «القرى» ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : روى عنه ابنه محمد بن مسلم .

<sup>(</sup>٣) مهمل النقط في «ص» وأنجز، أي أكمل.

<sup>(</sup>٤) كذا في كتابي البخاري وابن أبي حاتم، ذكراه ولم يجرحاه، وفي «ص» « قطمي » مطأ

<sup>(</sup>٤) اخرجه سعيد بن منصور ، كما في « القرى » ص ٣٢٠ .

۸۹۹۳ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : تجزىء وكات الفجر من ركعتين على السبع .

١٩٩٤ ـ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قيل له : إن الصلاة المكتوبة تجزىء من ركعتين على السبع ؟ فقال : ما طاف رسول الله عليه سبعاً إلا صلَّى عليه ركعتين (٢) .

م ۸۹۹٥ - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن أنه طاف بالبيت ، ثم صلَّى المكتوبة ، ثم صلَّى ركعتي الطواف .

معد الحريم الجزري عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال : قال : فقال : فقال : فقال : فقال : فقال : فقال المعت ركعت (١) إذا غابت الشمس ، وإن شئت كفتك (١) المكتوبة ، وإن شئت ركعتهما بعد المكتوبة (٥) .

١٩٩٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجزىءُ سبعي لا أُصلي حتى آتي البيت فأُصلِّيهما ؟ قال : نعم ، إن شئت ، قُلت : أَرأيت لو قَدَّمْتُ ركعتي السبع قبله

<sup>(</sup>۱) في « ص» « ركعتي » .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري: «قال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي طلق الاصلى ركعتن ». قال ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة مختصراً، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه ٣: ٣١٤ قال الحنفية: لا تجزىء المكتوبة عن ركعتي الطواف، كذا في «إرشاد الساري إلى مناسك القاري » ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) في «ص» « ركعة » خطأ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «كعتل » والصواب ما أثبت، ففي «القرى» « أجزأت عنك المكتوبة ».

<sup>(</sup>o) أخرجه سعيد بن منصور، كما في «القرى» ص ٣٢٠.

هل تجزىءُ ذلك عن الركعتين بعده ؟ قال: سبحان الله ما أُدري، قال: [قلت](١): لا، حتى أركهعما بعده ؟ قال: نعم.

﴿ ٨٩٩٨ – أُخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : اركعهما حيث شئت ما لم تخرج من الحرم (٢) .

٨٩٩٩ - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : كان أبي يطوف بالبيت ويراه مفتوحاً فيدخل فيصلي ، ثم يخرج فيصلي ركعتى الطواف خارجاً من البيت .

٩٠٠٠ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتى الطواف.

٩٠٠١ - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله (۳)

٩٠٠٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الوهاب (٤) قال :

<sup>(</sup>١) عندى أنه سقط من هنا .

<sup>(</sup>۲) عند الحنفية يجوز أداءهما في الحرم وغيره كما في « إرشاد الساري » ص ١٠٥ وغيره ، وأفضل الأماكن لأدائهما عندهم خلف المقام ، ثم في الكعبة ، ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم .... الخ .

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو الحسن على بن الجعد عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف بالبيت فصلي ركعتين في البيت ، كذا في « القرى» ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) لعله ابن مجاهد، لكنهم قالوا: إن عبد الرزاق لا يسميه .

حدثنا مندل<sup>(۱)</sup> قال : حدثنا ليث أن طاووساً وابن سابط<sup>(۲)</sup> كانا يصليان على كل أُسبوع أُربع ركعات ، قال مندل : فحدثته ابن جريج ، فقال : حدثني عطاءٌ أن رسول الله على كُلِّ سبع ركعتين<sup>(۳)</sup> .

# باب الطواف بعد العصر والصبح

وال النبي عليه الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ أن النبي عليه الأمر قال لبني عبد المطلب: يا بني عبد مناف! إن كان إليكم من الأمر شيءٌ فلا أعرفن (٥) ما سعلم (٢) أحدًا من الناس أن يطوف بالبيت، أو يصلي عنده ساعة من ليل أو نهار (٧) ، قال: فقدم عبد الملك حاجًا، فمنع الطواف بعد الصبح يومًا أو يومين، ثم أذن فيه ذلك الحين، فحدً ثنا أن هذا الحديث بلغه .

٩٠٠٤ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني

<sup>(</sup>١) هو مندل بن على، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن سابط.

<sup>(</sup>٣) زاد الأزرقي عن عطاء: فلا أحب أن يزيد في ذلك السبع على الركعتين ، وإن زاد فلا بأس ، كذا في «القرى» ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٤) في « ص» «ابني » ويحتمل الصواب بمعنى « يابني » كما فيما سيأتي .

<sup>(</sup>٥) في « ص » « فلأعرفن » خطأ .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» ولعل الصواب « فلا أعرفن أحداً منكم يمنع أحداً من الناس » ففي «القرى» معزواً لأبي حاتم « فلا أعرفن أحداً منهم أن يمنع » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم بن يزيد بن مردانبه عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً ، ولفظه : « يا بني عبد مناف! إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحداً » الخ ١ : ٣٩٦ .

أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابيه يخبر عن جبير بن مطعم عن النبي عليه خبر عطاء (١) يا بني عبد المطلب ! يا بني عبد مناف ! لا أعرفن ما منعم أحدًا من الناس أن يصلي عند هذا البيت ، أيّ (٢) ساعة شاء من ليل أو نهار (٣) .

أوْفى يذكر أنه رأى ابن عباس يوم التروية طاف بعد العصر سبعاً، أوْفى يذكر أنه رأى ابن عباس يوم التروية طاف بعد العصر سبعاً، ثم صلى ركعتين . حاجاً (٤) ومعتمرًا، فيقوم بعد صلاة الصبح فيطوف سبعاً، ويركع ركعتين ، فقلنا له : إنما يفعل ذلك من أجل قدومه ، حتى أقام فينا ، فقام حين صلى الصبح فطاف ، ثم ركع ركعتين ، ثم استلم الركن فأصْعَدَ ، يقول : خرج من المسجد .

قال عطاء : ورأيت ابن الزبير يطوف بعد الصبح سبعاً ، ويصلي ركعتين ، ثم يركب .

٩٠٠٦ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
 كان يطوف بعد العصر والصبح، ويصلّي حينئذ على سَبْعه .

۹۰۰۷ - عبد الرزاق عن ابن عیینة عن موسی بن عقبة عن سالم ابن عبد الله قال : كان ابن عمر لا يرى بالطواف بعد العصر [بأساً] (٥)

<sup>(</sup>١) المعنى يخبر بخبر عطاء ، أي يحدث بحديثه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الطحاوي، وفي «ت» «أيّة ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه «ت» ٩٤:٢ والطحاوي ٣٩٦:١ و «د» و «ن» كلهم من طريق
 ابن عيينة عن أبي الزبير .

<sup>(</sup>٤) من هنا بقية أثر آخر ، سقط من «ص» أوله فيما أرى .

<sup>(</sup>o) عندي أنه سقط من «ص ».

وصليا<sup>(١)</sup> ركعتين حينئذٍ .

٩٠٠٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف أن عبد الرحمٰن بن عبد القاريّ أخبره أنه طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة ، فلما فرغ عمر من طوافه نظر فلم ير الشمس ، فركب ولم يُسَبِّح ، حتى أناخ بذي طوى ، فسبح ركعتين على طوافه (٢)

٩٠٠٩ \_ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : رأيت سعيد بن جبير ومجاهدًا يطوفان بعد العصر سبعاً واحدًا ، ثم يجلسان ، ولا يصليان حتى تغرب الشمس .

قال : قدم أبو سعيد الخدري حاجاً أو معتمرًا، فطاف بعد الصبح فقال : انظروا كيف يصنع، فلما فرغ من سَبْعِه قعد ، فلما طلعت الشمس صلى ركعتين .

9.11 عطاء بن أبي رباح عن الأسلمي عن موسى بن عقبة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الطواف بعد العصر وبعد الصبح، فقال: رأيت ابن عمر طاف بعد الفجر ثم صلًى ، قال موسى : فأتيت نافعاً فأخبرته، فقال : كذب عطاءً، فرجعت إلى عطاء فأخبرته، فقال .

<sup>(</sup>١) كذا في «ص » ولعل الصواب « يصلي » وقد روى موسى عن سالم عن ابن عمر « ويصلي ركعتين ما كان في وقت» أخرجه الطحاوي ٢٩٧:١ .

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري ٣١٧:٣ ووصله مالك في الموطأ .

لقد رأيت ابن عمر يصنع ذلك قبل أن يُسبى (١) نافع ، قال موسى : فأتيت سالم بن عبد الله فسألته فقال : صدق عطاء ، كان ابن عمر يطوف بعد الصبح سبعاً واحدًا ، ثم يصلي عليه (٢) حينتذ ، قال موسى : فأتيت نافعاً فذكرت له قول سالم ، فسكت .

#### باب قرن الطواف

9.17 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول : على كل سبع ركعتان ، وكان هُوَ لا يقرن بين سبعين .

٩٠١٣ ـ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أَن أَباه كان لا يرى بقرن الطواف بأُساً، وربما فعله .

٧٠١٤ عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : كان عطاءً لا يرى بقرن الطواف بأساً ، ويفتي به ، ويذكر أن طاووساً والمسور ابن مخرمة كانا يفعلانه ، قال : وسأل إنسان عطاءً عن طواف الأسبع ليس بينهن ركوع ، حتى يركع عليهن ركوعهن بعدما يفرغ منهن ، قال : (٣) بلغني ذلك عن المسور بن مخرمة وعن طاووس ، وما أظن ذلك إلا شيئاً (١) بلغهما ، قلت لعطاء : ما بلغك ذلك عن غيرهما ؟

<sup>(</sup>۱) في «ص» «يسبا ».

<sup>(</sup>٢) أي على السبع .

<sup>(</sup>٣) هنا في « ص » واو مزيدة .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «شيء».

قال: قال: ومالى لو فعلته ؟ قال: ما أظن بذلك بأساً لو فعلته، قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: بلغني عن المسور بن مخرمة أنه كان يطوف الأسبع، لا يركع بينهن.

9.۱٥ ـ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم قال : طفت مع سعيد بن جبير يوم الفطر قبل صلاة الفطر، فقرن ثلاثة أَسْبُع، فقلت : ما شأنك تقرن ؟ قال : إنه لا يُصَلَّى قبل صلاة الفطر .

٩٠١٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدِّثت أن عائشة نزلت في مسكن عتبة بن محمد بن الحارث ، فكانت تطوف بعد العشاء الآخرة ، فإذا أرادت الطواف أمرت بمصابيح المسجد فأطفئت (۱) جميعاً ، ثم طافت ، فإذا فرغت من سبع تعوّذت بين الركن والباب ، ثم رجعت إلى الركن فاستلمت ، وطافت سبعاً آخر ، فلما فرغت تعوذت منه (۲) بين الركن والباب ، ثم رجعت ، فقرنت ثلاثة أسابيع ، ثم انطلقت إلى وراء صُفَّة (۳) زمزم ، ثم صلَّتْ ركعتين ، ثم تكلمت ، ثم صلَّت ركعتين ، ثم تكلمت ، ثم صلَّت ركعتين ، ثم حكيم (۱) ابنة خالد بن العاص ، وأم حكيم (۱) ابنة خالد بن العاص ، وأم حكيم (۱) ابنة خالد بن العاص ، وأم حكيم (۱)

<sup>(</sup>۱) في «ص» « فاطفيا ».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «اصفة».

<sup>(</sup>٤) وفي «القرى» عاتكة بنت خالد بن سعيد بن العاص .

<sup>(</sup>٥) وفي «القرى» أم عبد الوهاب بنت عبد الله بن أني ربيعة .

عبد الله بن أبي ربيعة (١) قالت المولاة : فتذاكرنا حَسَّان ، فتذاكرنا نسبه ، فقالت عائشة : ابن الفُريعة سسره (٢) ، فَنَهَتْنا أَن نَسُبَّه ، وأَبْرَأته أَن يكون ممن افترى عليها ، وقالت : إني لأَرجو أَن يُدْخِلَه الله الجنة بقوله :

هجوت محمدًا و أُجبتُ عنه وعِنْدَ اللهِ في ذاك الجزاءُ فإنَّ أَبِي ووالذه وعرضي لعرض محمد منكم وقاءُ

وعائشة تنشدهم هذين البيتين وهي تطوف بالبيت (٣).

٩٠١٧ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن السائب بن بركة المكي عن أمه أنها طافت مع عائشة بالبيت ثلاثة أسابع لا تُصلِّى بينهن ، فلما فرغت صلَّت لكل سَبْع ركعتين (١) .

## باب طواف الرجال والنساء معاً

٩٠١٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاءٌ أنه منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ، فأخبرني

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو ذر في منسكه،لكنه ذكر أربعة أسابيع،وذكر الصلاة ركعتين ثم ركعتين، لا غير ، كذا في «القرى» ص ۳۱۸ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص».

 <sup>(</sup>٣) راجع له الأزرقي ٢٣٨:١ و ٧:٧ فإنه روى بعضه من وجه ، وبعضه الآخر ن وجه .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور كما في «القرى» ص ٣١٨ وأخرجه الأزرقي عن جده عن ابن عيينة ٧:٢ .

و(۱) قال: كيف تمنعهن الطواف؟ وقد طاف [نساء] (۲) النبي عَلِيْ مع الرجال، قلت (۳): أبعد الحجاب؟ قال: إي لعمري، أدركت لعمري بعد الحجاب (٤)، قلت: كيف يخالطن الرجال ؟ قال: لم يكن يَفْعَلن، كانت (٥) عائشة تطوف حَجزة (٢) من الرجال لا تُخالطهم، فقالت امرأة معها: انطلقي بنا يا أمَّ المؤمنين! نستلم، فجَذَبتُها وقالت (٧): انطلقي عنك، وأبَت أن تستلم، وكن يخرُجنَ مستترات (٨) بالليل، فيَطُفْن مع الرجال لا يخالطنهم (٩)، قال: ولكنهن إذا دخلن البيت سُتِرن (١٠) حين (١١) يدخلن، ثم أخرج عنه الرجال، قال: وكنت آتي عائشة أنا و (٢٠) عبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير (١٣)، قلت: فما حجابها حينئذ؟ قال: هي في قبة لها تُركية، عليها غشاءً لها، بيننا فما حجابها حينئذ؟ قال: هي في قبة لها تُركية، عليها غشاءً لها، بيننا

<sup>(</sup>١) الواو العاطفة عندي مزيدة خطأ . والمعنى : أخبرني عطاء أنه قال .

<sup>(</sup>٢) كذا في الصحيح، وقد سقط من « ص » .

<sup>(</sup>٣) القائل ابن جريج .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح : «إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب»، يعني أدركت وشاهدت طوافهن بعد الحجاب .

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحيح، وفي «ص» «قالت».

<sup>(</sup>٦) رواية المصنف بالزاي فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب . قاله الحافظ ٣١٢:٣ قلت : وهذا التفسير في آخر الباب .

<sup>(</sup>٧) كذا في الصحيح. وفي «ص» «قلت».

<sup>(</sup>A) في الصحيح: «متنكرات».

<sup>(</sup>٩) في «ص» « لا يخالطوهم » والصواب إما ما أثبت. وإما « لا يخالطونهن ».

<sup>(</sup>١٠) هذه صورة الكلمة في « ص » وفي الصحيح « قمن » .

<sup>(</sup>۱۱) في «ص» «حتى » .

<sup>(</sup>١٢) الواو من «ص» ساقطة .

<sup>(</sup>۱۳) ثبیر کأمیر .

وبينها (1) ، قال : ولكن قد رأيت عليها درعاً معصفراً (7) وأنا صبي (7) .

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاءٌ أيضاً ، قال : بلغني أن النبي عَلَيْكُ أمر أمّ سلمة زوج النبي عَلَيْكُ أن تطوف راكبة في خدرها من وراءِ المصلين في جوف المسجد ، قلت : أنهارًا أم لَيْلاً ؟ قال : لا أدري ، قلت : أيّ سبع ؟ قال : لا أدري (٤) .

قال: أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني هشام بن عروة قال: خرجت سودة زوج النبي عَيِّلِيًّ ذات ليلة، ورآها عمر وكانت طويلة فقال: إنكِ لن تَخْفَي علينا، فذكر ذلك للنبي عَيِّلِيًّ وهو يأكل عرقاً (٥)، فما وضعه حتى أوحي إليه: أن قد رُخِص لكنَّ أن تخرجن في حوائجكنَّ ليلاً (١).

<sup>(</sup>١) في الصحيح: «لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك ».

<sup>(</sup>٢) في الصحيح: « مُورَداً » قال ابن حجر: أي قميصاً لونه لون الورد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من طريق أي عاصم عن ابن جريج دون قوله: «وأنا صبي »٣١١:٢

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث أم سلمة نفسها ، وبيّن من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أم سلمة ، وأنه طواف الوداع ، قاله الحافظ ٣١٣:٣ وسيأتي عند المصنف .

<sup>(</sup>٥) العَرْق بالفتح : العظم أخذ منه معظم اللحم .

<sup>(</sup>٦) أخرجه «خ » من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ٧١٠٠

عَلَيْ الله الله عَلَيْ من وراء الناس وأنت راكبة ، قالت: طفت (٢) ورسول الله عَلَيْ يصلي بالناس في جنب (٣) البيت، وهو يقرأ ﴿ بِالطُّورِ وكتابِ مَسْطور ﴾ (١) . قال عبد الرزاق: حجزة: معتزلة، مَحْجوزًا بينهن (٥) وبين الرجال بثوب، قال: والتُرْكيّة قبة صغيرة من لبود، تضرب في الأرض.

# باب أيّ حين يكره الطواف ، والطواف بالصغير

٩٠٢٢ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أَيُكره أَن يطوف الإنسان قبل الصلاة والإمام يُنتظر خروجه ؟ قال : ما يضره . قلت : ففي صفرة الشمس ، في الحين الذي تُكره الصلاة فيه ، إذا أُخَّر ركعتيه حتى يكون حين لا تُكره الصلاة فيه ؟ قال : وما يضره ، قال (٢) : إذا لم يُصلِّ حين تكره الصلاة فيه .

٩٠٢٣ – عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث أن طاووساً ، ومجاهدًا ، وعطاء منعوه أن يطوف من وراء المقام ، وقالوا : ما بين البيت والمقام .

<sup>(</sup>١) سقط من «ص » وفي الموطأ «فقال: طوفي » .

<sup>(</sup>٢) في الموطأ «قالت: فطفت » .

<sup>(</sup>٣) في الموطأ «إلى جانب البيت ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢٣٦:١ .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » وفي ما نقله الحافظ «بينها » .

<sup>(</sup>٦) كلمة «قال » عندي مزيدة سهواً.

٩٠٢٤ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الغلام لم يبلغ ، إن يطاف به بالبيت أن يتوضاً (١)؟ قال : ما عليه (٢) ، ما على من عقل أن لا يَبْتَغى البركة في وضوئه .

9.۲0 ـ قال عبد الرزاق: قال سفيان: يُجزىءُ ذلك السبع لهما جميعاً .

٩٠٢٦ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن أبي لكر بحق (٣) أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة .

باب الطواف أفضل أم الصلاة وطواف المجدوم

عطاء يسأَله الغرباء ، الطواف أفضل لنا أم الصلاة ؟ فيقول : أمّا لكم فالطواف أفضل ، إنّكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم ، وأنتم تقدرون هناك على الصلاة .

٩٠٢٨ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرت عن أنس ابن مالك أنه قدم المدينة ، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز يسأَله ، الصلاة أفضل للغرباء أم الطواف ؟ فقال له أنس : بل الصلاة ، والاستمتاع

 <sup>(</sup>١) كذا في « ص » والمعنى: الغلام الذي لم يحتلم إن طيف به فهل يوضأ ؟
 (٢) لعل معناه لا يجب عليه ، أو كلمة « ما عليه » مزيدة سهواً.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص».

بالبيت أفضل(١).

٩٠٢٩ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن سالم قال : رأيت سعيد ابن جبير يقول للغرباء إذا رآهم يصلُّون : انصرفوا فطوفوا بالبيت .

9٠٣٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن فضيل عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : إذا أقام الغريب بمكة أربعين يوماً كانت الصلاة أفضل له من الطواف .

عبد الله بن أبي مليكة (٢) أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - مرّ بامرأة عبد الله بن أبي مليكة (٢) أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - مرّ بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت ، فقال لها : يا أمة الله ! لا تؤذي الناس ، لو جلستِ في بيتك ! ففعلت ، فمرّ بها رجل بعد ذلك فقال : إن الذي كان نهاك قد مات ، فاخرجي ، فقالت : ما كنت لأن أطبعه حيّاً وأعصيه ميتاً (٣)

## باب تقبيل الركن

9٠٣٢ \_ أَخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاءٍ : تقبيل الركن ؟ قال : حسن .

٩٠٣٣ \_ عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن عبد الله بن سرجس

 <sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي عن جده عن الزنجي عن ابن جريج عن قدامة بن موسى بن
 قدامة بن مظعون عن أنس ، ولفظه في آخره «بل الطواف» ١:٢ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة . نسب إلى جده .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ٣٧١:١ .

قال : رأيت عمر بن الخطاب يقبِّل الركن وكان يقول : والله إني لأُقبِّلك وأعلم أنَّ الله ربِّي ، ولكن رأيت رسول الله عَيْنِي قَبَّلك فقبَّلتك (١) .

٩٠٣٤ – عبد الززاق عن إسرائيل قال : أخبرني إبراهيم بن عبد الأُعلى عن سويد بن غفلة قال : رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول : والله إني لأُعلم أنك حجر ، ولكن رأيت أبا القاسم عَلَيْ بك حَفِياً (٢)

عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولاً يحدث أن عمر بن الخطاب استقبل الركن فقال : قد علمت أنك حجر ، وأنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله على يقبل يقبل ما قبلتك ، قال : ثم قبله .

٩٠٣٦ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري وغير وإحد عن الحسن (٣) بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس : ثم إنه مسح الركن بثوبه ثم قبّله .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية وشعبة عن عاصم ۱: ۲۵۷ و ۳۰۹ و ۳۰۹ و ۳۰۹ و ۳۰۹ صم، والحميدي عن ابن عيينة عن عاصم، كا ي ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أي معتنيا، أخرجه «م» من طريق الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، ووهم المحب الطبري فقال : أخرجاه .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « الحسين » من خطأ الناسخ ..

## باب التعوذ(١) بالبيت

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاءٌ قال : م يكن النبي علي الله يتعود ، قال : وأخبرني أنه لم ير أبا هريرة ، ولا جابرا ، ولا أبا سعيد ، ولا ابن عمر يلتزم أحد من زمزم (٢) البيت ، قلت (٣) : أبلغك أن النبي علي كان يَمَس شيئاً من باطنها؟ أو من أدراجها يتعود به ؟ قال : لا ، قلت : ولا عن أحد من أصحابه ؟ قال : لا ، قلت : ولا عن أصحاب النبي علي الله يصنع قال : لا ، قلت : أفتعل أنت بالبيت ؟ قال : لا ، ولكن ذلك ؟ قال : لا ، قلت : أفتعل أنت بالبيت ؟ قال : لا ، ولكن أضع يدي في قبل البيت ، ولا أمسه صرهما (٥) ، قلت : فخارج البيت : تعلق به ؟ قال : لا (١) تعوذت بشيءٍ منه لم أبال بأيه تعوذت ، لم أتبع (٧) حينئل شيئاً .

عن عملاء عن الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن عبد الله الله بن مروان أنه تعوّذ بالبيت (^) فقال له الحارث بن عبد الله (٩) : أتدري يا أمير المؤمنين من أول من صنع هذا ؟ قال :  $\mathbf{V}$  ، قال :

<sup>(</sup>١) المراد الالتزام .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص ) وصوابه عندي « أحد منهم البيت » .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «قالت».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «ولا». (٥) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٦) كذا في « ص » ولعل الصواب « ولما » أو « وإن » .

<sup>(</sup>٧) أو «لم أبتغ » .

<sup>(</sup>٨) في «أخبار مكة» للأزرقي « حتى إذا كان في دبر الكعبة تعوذ عبد الملك » .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي ربيعة .

عجائز قومك ، عجائز قريش (١) ، قال : فحسبت عبد الملك ترك ذلك بعد .

٩٠٣٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدَّثت أن النبي عليه كان يضع يده على الركن اليماني (٢) .

• ٩٠٤٠ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن أباه كان يتعوّذ بين الركن والباب .

٩٠٤١ ـ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ويُكره أن يضع الرجل جبهته على البيت ، ولكن يده (٣) .

٩٠٤٢ - عبد الرزاق عن معمر قال : رأيت أيوب يُلصق بالبيت صدره ويديه .

عبد الرزاق عن ابن التيمي (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت (٥): ألا تتعوذ ؟ قال: أعوذ بالله

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي ٢٣٧:١.

<sup>(</sup>٢) أخرج الدارقطني تقبيله من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو ذر من طريق ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : الصق خديك بالكعلبة ولا تضع جبهتك، كذا في «القرى» ص ٢٨٦ والأزرقي ٢٣٦:١ .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو ، ورواه أبو داوًد من طريق عيسى بن يونس عن المثنى ، فلتر اجع نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٥) كذا في ابن ماجه. وفي «ص» « فقال » .

من النار ، ثم مشى فاستلم الركن (١) ، ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ، ويديه ، وخده إليه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عليه يصنع (٢) .

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : طاف محمد حبد مع أبيه عبد الله بن عمرو ، فلما كان سبعهما ، قال محمد لعبد الله حيث يتعوذون : استعد ، فقال عبد الله : أعوذ بالله من الشيطان ، فلما استلم الركن تعوّذ بين الركن والباب ، وألصق جبهته وصدره بالبيت ثم قال (٣) : رأيت رسول الله عين هذا (١).

9.٤٥ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني حميد الأُعرج عن مجاهد قال : جئتُ ابن عباس وهو يتعوّذ بين الركن والباب ، وهو متَّكيءٌ على يد عكرمة مولاه ، فقلت : أَ ﴿ساحران تظاهرا ﴾ أم ﴿سحران ﴾ ؟ فلا يرجعهما ،فقال عكرمة : ﴿ساحران ' تظاهرا ﴾ أكثرت عليه (١)

٩٠٤٦ \_ عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول

<sup>(</sup>١) في «ص» «من الركن » خطأ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه من طريق المصنف ، ص ۲۱۹ و «د» من طريق عيسى ابن يونس عن المثنى – ص ۲٦١ ، والأزرقي ٢٣٦:١ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «قال ثم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرقي ٢٣٨:١ من طريق عبد المجيد عن ابن جريج والمثنى .

<sup>(</sup>٥) هكذا قرأه ابن الزبير أيضاً كما في المجمع معزواً للطبراني، ولكن في الأزرقي «سحران» قال المصحح: وفي نسخة «ساحران».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الأزرقي عن جده عن ابن عيينة عن حميد بن قيس ٢٣٨،١.

قلت: إذا طفت بين السادس والسابع؟ قلت (١): فأَلتزم بالبيت ما بين الركن الأَسود والركن اليماني، ثم أعوذ بالله .

٩٠٤٧ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال : قال ابن عباس : هذا الملتزم بين الركن والباب (٢) .

٩٠٤٨ – عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يلصق بالبيت صدره ويده وبطنه .

9.٤٩ - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يلتزم (٣) شيئاً من البيت .

٩٠٥٠ – عبد الرزاق ، وأمّا ابن جريج فقال (١) : حُدّثت عن ابن عمر أَنه كان يتعوّذ بين الركن والباب .

٩٠٥١ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
 نافع أن ابن عمر كان لا يلزم شيئاً من البيت .

٩٠٥٢ - عبد الرزاق عن ابن عمر (٥) قال : سمعت عثمان بن الأسود يقول : رأيت مجاهدًا مرّ برجل قائم يدعو بين الركن والباب، فمسّه بيده وقال : الزم ، الزم .

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولعل الصواب « قال » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو ذرأطول مما هنا ، كما في «القرى» ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٣) أو يلزم .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « فقلت » .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عمر العمري .

# باب دعاء الناس بأبواب المسجد

بلغك أن النبي عَيِّلِيٍّ أو بعض أصحابه كان يستقبل البيت حين بلغك أن النبي عَيِّلِيٍّ أو بعض أصحابه كان يستقبل البيت حين يخرج ويدعو ؟ قال : لا ، ثم أخبرني (١) عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لبعض من يستقبل البيت كذلك \_ يدعو إذا خرج عند خروجه \_ : لِمَ يصنعون ؟ هذا صنيع اليهود في كتابهم (٢) ، ادعوا في البيت ما بدا لكم (٣) ثم اخرجوا .

• ٩٠٥٤ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدّثت أن النبي عَلَيْكُ كَانَ إِذَا حَاذَى بَابًا (٤) في دار يعلى عند الحنّاطين استقبل البيت فدعا، وخرجن إليه بنات غزوان \_ وكن مسلمات \_ فيدعون معه .

م م م م الخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنا عبيد الله ابن أبي يزيد أن عبد الرحمٰن (٥) بن طارق بن علقمة أخبره عن أمّه أن النبي علي كان إذا حاذى مكاناً من دار يعلى - نسيه عبيد الله - أن النبي علي كان إذا حاذى مكاناً من دار يعلى - نسيه عبيد الله - أن النبي علي كان إذا حاذى مكاناً من دار يعلى - نسيه عبيد الله - أن النبي علي كان إذا حاذى مكاناً من دار يعلى - نسيه عبيد الله - أن النبي من من دعا (١) ، قال ابن جريج : وكنت أنا أطوف

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولعل الصواب « ثم قال : أخبرت عن عبد الله » إلى آخره .

<sup>(</sup>٢) أخرج الأزرقي نحوه عن مجاهد ، كذا في «القرى» ص ٣٢٧ قال المحب الطبري بعد ذكره: هذا يرجع إلى رفع اليدين لا الدعاء .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « لك » والصواب « لكم » أو « ادع » و « اخرج » .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» وسيأتي « إذا حاذى مكاناً » .

<sup>(</sup>٥) كذا في « د » وفي « ص » « عبد الله » خطأ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه « د » من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج ، ص ٢٧٥ .

وعبد الله بن كثير الداري حتى إذا جئنا ذلك المكان استقبل البيت ، ثم دعا ، وقال : قد بلغني في هذا المكان شيء .

## باب دخول البيت والصلاة فيه

ابن عباس يقول: إنما أُمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله ؟ قال: ابن عباس يقول: إنما أُمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله ؟ قال: لم يكن يَنْهي عن دخوله ، ولكن سمعته يقول: أخبرني أُسامة بن زيد عن النبي عَنِيْ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلِّها ، ولم يصلِّ فيه حتى خرج ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة (١) ، فقال: هذه القبلة ، قلت: ما نواحيه ؟ أفي زواياه ؟ قال: بل في كل قبلة من البيت (١) ، وحسبت أني رأيت الحسن بن علي دخل البيت فدعا في نواحيه كلها، ولم يصلِّ فيه ، ثم خرج فركع ركعتين في القبلة.

عمرو عبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو ابن دينار عن ابن عباس كان يخبر أن الفضل بن عباس يخبره أنه دخل مع النبي عليه البيت ، وأن النبي عليه لم يصل في البيت حين دخله ، ولكن حين خرج فنزل ، ركع ركعتين عند باب البيت (٣).

<sup>(</sup>١) في «م» «قبل البيت » وفي «خ» «قبل الكعبة » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج ١: ٢٩٤ وأخرجه البخاري من طريق المصنف من قوله عن عطاء قال : سمعت ابن عباس قال : لما دخل – إلى قوله – وقال : هذه القبلة ٢٠٩١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن ابن عباس عن الفضل بن عباس.

٩٠٥٨ \_ عبد الرزاق عن محمد عن عثمان الجزري (١) أنه سمع مقسماً يحدث عن ابن عباس قال: دخل النبي عَيِّلِيَّةِ البيت، فدعا في نواحيه، ثم خرج، فصلّى ركعتين (٢).

٩٠٥٩ \_ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك الحنفي قال : سمعت ابن عباس يقول : إِنْمٌ به كله ، ولا تجعل شيئاً منه خلفك (٣) .

٩٠٦٠ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يصلي في البيت، فإذا خرج صلى ركعتين .

٩٠٦١ \_ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي عَلَيْكُ دخل البيت ثم خرج ، لم يذكر أنه صلى فيه .

٩٠٦٢ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء النه وأنه رأى ابن عمر يصلّي [فيه] (١) ، قال عطاء : وأنا أُصلّي فيه ، قال : وأخبرني عمرو بن دينار عن بعض الحجبة أن النبي عَيْلَة صلّى عن البيت؟ في البيت. قلت لعطاء : أين بلغك أن النبي عَيْلَة صلّى من البيت؟ فَخُطّ لي كما حفظت (٥) ، قال : وكان في البيت ست أسطوانات ،

<sup>(</sup>١) هو عثمان بن عمرو بن ساج أو عثمان بن ساج ، راجع التهذيب .

<sup>(</sup>٢) راجع المجمع ٢٩٣:٣ .

 <sup>(</sup>٣) أخرج الطبرآني في الكبير عنه أنه كان يقول: ما أحب أن أصلي في الكعبة ،
 من صلى فيها فقاد نزل (كذا ، ولعل الصواب ترك) شيئاً خلفه ، كذا في المجمع ٢٩٣:٣ وقد أخرجه الأزرق بلفظ المصنف أطول مما هنا ، كما في «القرى» ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ظني أنه سقط من «ص».

<sup>(</sup>o) في «ص» «خططت».

قال : فبلغني أنه صلَّى بين الأسطوانتين ، حيث جعل الحلقة ، قال : نعم ، قال قلت : أكنت مُصلِّياً فيه مستقبلاً كلَّ قبلة ؟ قال : نعم ، قال عبد الرزاق : وأنا أُصلِّى فيه .

عمر أنه أخبره عن بلال أن النبي عليه صلى فيه ركعتين (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه «ت» من طريق حماد بن زيد عن عمرو، ولم يذكر أنه صلى ركعتين ۹٦:۲ .

<sup>(</sup>٢) نقله ابن حجر عن المصنف في الفتح ٣٠١:٣ .

 <sup>(</sup>٣) كِذَا في « ص » وفي رواية عبيد الله عن نافع في الفتح « فأجافوا عليهم الباب ملياً » ٣٠٢:٣٠ .

<sup>(</sup>٤) أي فسبقتهم .

<sup>(</sup>٥) تابع نافعاً مجاهد عند البخاري ٣٣٩:١ وابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي، وعمرو بن دينار عند أحمد، ووجه الجمع بينهما مذكور في الفتح ٢:٣٣٩.

غير معمر عن أيوب أنه قال : نسيت [أن] أسأل كم صلَّى (١) .

ملیکة وغیره یحدثون هذا الحدیث - یزید بعضهم علی بعض - قال : قال عبد الله بن عمر : أقبل النبی علیه یوم الفتح علی بعیر لأسامة بن عبد الله بن عمر : أقبل النبی علیه یوم الفتح علی بعیر لأسامة بن زید ، وأسامة ردیف النبی علیه ، ومعه بلال وعثمان بن طلحة ، فلما جاء البیت أرسل عثمان بن طلحة ، فجاء (۲) بمفتاح إلیه ، ففتحه ، فدخل النبی علیه ، وأسامة بن زید ، وعثمان بن طلحة ، وبلال ، فمکثوا فی البیت طویلاً ، وأغلقوا الباب ، فخرج (۳)علیهم النبی علیه ، فابتدروا البیت، فسبقهم عبد الله بن عمر و آخر معه ، فسألهم عبد الله ، یسأل بلالاً ، فقال : أین صلی النبی علیه ؟ فأراه حیث صلی ، ولم یسأله بلالاً ، فقال : و کان عبد الله بن عمر إذا دخل الکعبة مشی مینی ، قال : و کان عبد الله بن عمر إذا دخل الکعبة مشی قبل وجهه ، وجعل الباب خلف ظهره ، ثم مشی حتی یکون بینه وبین الجدار قریب من ثلاثة أذرع ، ثم صلی ، یتوخی المکان الذی أخبره وبین الجدار قریب من ثلاثة أذرع ، ثم صلی ، یتوخی المکان الذی أخبره بلال أن النبی علیه فیه (۱)

9.77 \_ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عمر يقول: صلَّى رسول الله عَلَيْكُمْ في البيت \_ أَو في الكعبة \_ وسيأْتِي آخر ينهاك، فلا تطعه، يعني ابن عباس (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريمن طريق حماد بن زيد عن أيوب، وفي آخره: «فذهب علي ً أن اسأله كم صلى» ١: ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « فجاءه ».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «فأخرج».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الأزرقي

عبد الرحمٰن بن عبد الرزاق عن ابن عبينة عن عبد الرحمٰن بن عبد الله قال : سمعت أبا حفص يقول : قول ابن عمر أحبُ إليَّ من قول ابن عباس .

الحَجَبة أن نافعاً أخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي عَلَيْهُ صلَّى بين الساريتين اليمانيتين .

٩٠٦٩ – عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
 كان يطوف بالبيت سبعاً ، ثم يدخل البيت ، فيصلِّي فيه ركعتي الطواف .

ابن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية دخل الكعبة ، فصلًى في كل زاوية ابن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية دخل الكعبة ، فصلًى في كل زاوية ركعتين ، قال الثوري : وأخبرني محمد بن جعفر عن أبيه أن الحسين ابن عليٌّ دخل الكعبة ، فصلًى ركعتين .

الشعثاء عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يقول : جاء النبي عَلَيْكُ الشعثاء عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يقول : جاء النبي عَلَيْكُ يمشي بين أسامة بن زيد وبلال ، حتى دخل الكعبة ، وفيها خشبة معترضة ، فلما خرج بلال سألته كيف صنع رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال : قال : ترك من الخشبة ثلثها عن يمينه ، وصلًى في الثلث الباقي ، قال : قلت : كم صلًى ؟ قال : لم أسأل بلالاً عنها .

#### باب لا يدخل بحذاء

عطاء، وطاووس، ومجاهد، قالوا: لايدخل البيت بحذاء، ولا بسلاح، ولا خفين (١) ، وكان عطاء ومجاهد يريان الحِجْر من البيت .

### باب ذكر المفتاح

قال لعثمان بن طلحة يوم الفتح: إئتني بمفتاح الكعبة ، فأبطأ عليه ، ورسول الله على الفتحان بن طلحة يوم الفتح: إئتني بمفتاح الكعبة ، فأبطأ عليه ، ورسول الله على قائم ينتظره ، حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجُمان من العَرق ، ويقول : ما يحبسه ؟ فسعى إليه رجل ، وجعلت المرأة التي عندها المفتاح – قال : حسبته قال : إنها أم عثمان – تقول : إنه إن أخذه منكم لم يُعطِكُوه (٢) أبدًا ، فلم يزل بها حتى أعطته المفتاح ، فأتى (٢) به الى رسول الله على ، ففتح النبي على البيت ، ثم خرج والناس عنده ، فجلس عند السقاية ، فقال على : لئن كنا أوتينا (١) النبوة ، وأعطينا الحجابة ، ما قوم بأعظم نصيباً مِنًا ، قال : فكأن النبي على كره مقالته ، ثم دعا عثمان بن طلحة ، فدفع إليه المفتاح ،

 <sup>(</sup>١) أخرج سعيد بن منصور عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يقولون :
 « لا يدخل أحد الكعبة في خف ولا نعل » كذا في «القرى» ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «لم يعطيكموه».

<sup>(</sup>٣) في « ص » كأنه « فأتيت » وفي الفتح « فجاء به » .

<sup>(</sup>٤) في الفتح « إنا أعطينا » .

وقال : غَيِّبهُ (١)

فحدثت به ابن عيينة فقال : أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن النبي عَلِيلِةٍ قال لعليًّ يومئذ حين كلَّمه في المفتاح -: إنما أعطيتكم ما تُرْزَءُونَ (٢) ، ولم أعطِكم ما تَرْزَءُونَ ، يقول : أعطيتكم السقاية لأنكم تَغْرَمُون فيها ، ولم أعطكم البيت ، أي أنهم بأخذه يأخذون من هديته (٣) . قول عبد الرزاق (٤) .

٩٠٧٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب : لما دفع النبي عَلِيْكُ المفتاح إلى عثمان قال : غيّبوه (٥) .

(۱) عبد الرزاق عن الأسلمي قال : حدثني محمد بن معقب (۱) عن ابن المسيّب أن النبي عليه قبض مفتاح الكعبة يوم الفتح ، وحضر

<sup>(</sup>١) لم ينقله ابن حجر من هنا، بل نقله عن الفاكهي من طريق محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) من الرزء ، ورزَأ الرجل : أصاب منه مالاً مهما كان ، أي نقصه . والمغيى : ما ينقص بسببه من أموالكم وتتحملون الغرامة من أجله ، لأن أمر السقاية لا يتم إلا بإنفاق المال عليه ، (ولم أعطكم ما ترزءون) أي تنقصون من أموال الناس وتأخذونه منهم، لأن من يلي الحجابة يهدى إليه . فالأول على صيغة المجهول، والثاني بالبناء للفاعل ، وهذا هو إيضاح تفسير عبد الرزاق .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المجمع إلا أنه ليس فيه « بأخذه » وأما «ص» ففيه « لم أعظم البيت»
 وما بعد ما أثبته ، ولكنه غير مستبين .

<sup>(</sup>٤) وفي المجمع: «هذا قول عبد الرزاق» قال الهيثمي: أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٢:١٧٧ وروى أبو يعلى آخره من مرسل عبد الله بن زرير، ورواه البزار أيضاً ، كذا في المجمع ٢٨٦:٣

<sup>(</sup>٥) أخرجه الأزرقي من طريق مسلم بن حالد الزنجي عن ابن شهاب ١٧٧٠ .

<sup>(</sup>٦) كذا في « ص » ولم أجده ولا ابن معيقيب، فليحرر .

الناس ، فقال النبي عَلَيْكُ : هل من يتكلم ؟ ثم دعا طلحة ، ثم دعا علمة ، ثم دعا عثمان بن طلحة ، فدفع إليه المفتاح .

عبد الرزاق عن بعض أصحابنا عن ابن جريج [قال] : حدثني ابن أبي مليكة قال : دعا النبي عليه عثمان بن طلحة يوم الفتح بمفتاح الكعبة ، فأقبل به مكشوفاً ، حتى دفعه إلى النبي عليه ، فقال العباس : يا نبي الله ! اجمع لي الحجابة مع السقاية ، ونزل الوحي على النبي عليه فقال : ادعوا لي عثمان بن طلحة ، فدُعي له ، فدفعه النبي عليه النبي عليه ، وستر عليه ، قال : فرسول الله عليه أوّل من ستر فدفعه النبي عليه ، ثم قال : خذوه يا بني (١) طلحة ! لا ينتزعه منكم إلا ظالم (٢) .

#### باب الصلاة فوق ظهر الكعبة

٩٠٧٧ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كره الصلاة على ظهر الكعبة .

على ظهر الكعبة بعض من يظهر عليه ؟ قال : ما أُحبّ ذلك ، قلت :

 <sup>(</sup>١) في « ص » هنا « أبي » مزيد خطأ لكن في « القرى » من رواية مجاهد أيضاً « يابني أي طلحة » .

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن عائد من مرسل عبد الرحمن بن سابط، ومن طريق ابن جريج أيضاً أن علياً قال ذلك، فرد عليه النبي عليلية بهذا ، راجع الفتح ١٤:٨ وروى الطبر اني في الكبير والأوسط من حديث ابن عباس مرفوعاً : خذوها يا بني طلحة ! خالدة تالدة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم ، يعنى حجابة الكعبة ، كذا في المجمع ٣: ٢٨٥ .

أَرأيت لو أنَّ الحجبة (١) حانت الصلاة وهم فوقها، أَتَكُره أَن يُصَلُّوا فوقه ساعتئذ ؟ قال : نعم ، أكرهها .

٩٠٧٩ ـ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن قوماً سألوا معاوية عن مكان ليس فيه قبلة ، فسأل ابن عباس ، فقال : ظهر الكعبة .

٩٠٨٠ – عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال : كتب هرقل إلى معاوية يسأله عن ثلاثة أشياء ، أيّ مكان إذا صلّيت فيه ظننت أنك لم تُصلِّ إلى القبلة ؟ وأيّ مكان طلعت فيه الشمس مرة ولم تطلع فيه قبلُ ولا بعد ؟ وعن المحو الذي في القمر ، قال : فابتغى معاوية عِلْم ذلك ، وكان يحب أن يعلمه من غير ابن عباس ، فلم يجده ، فكتب فيه إلى ابن عباس ، فكتب إليهم : أما المكان الذي يجده ، فكتب فيه ظننت أنّك لم تصلِّ إلى القبلة فهو ظهر الكعبة ، وأما المكان الذي أن عباس ، وأما المحو الذي في القمر ، فالله تعالى يقول : ﴿ وَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْل ﴾ (٣) فهو المحو الذي في القمر ، فالله تعالى يقول : ﴿ وَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْل ﴾ (٣) فهو المحو

### باب قرني الكبش

٩٠٨١ \_ عبد الرزاق عنابن جريج قال: أُخبرني بعض الحجبة (١)

<sup>(</sup>۱) جمع حاجب .

<sup>(</sup>٢) في «ص» هنا « إذا » زيدت خطأ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ، الآية : ١٢ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الواقدي والأزرقي عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ،
 كذا في «القرى» ص ٤٧٢ .

قال : جرّد شَيْبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق من ثياب كان أهل الجاهلية كسوها إيّاها ، فخلَّقها (١) وطَيَّبها ، قال : فترك فيها قَرْنَي الجاهلية كسوها في البُنيان في نَحْو قبلة المقام ، قلت : وما تلك الكبش في ظاهرها في البُنيان في نَحْو قبلة المقام ، قلت : وما تلك الثياب ؟ قال (٢) : من كل نحو كرار ، وخير من ذلك (٣) .

(۱) عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الحميد (۱) ابن شيبة بن عثمان، وسألته هل كان في البيت قرنا كبش ؟ قال : نعم ، كانا فيه ، قلت : أرأيتهما ؟ قال : حَسِنْت ، ولكن أخبرني عبد الرحمن بن بابيه أن قد رآهما (۱) ، قال : وغيره ما (۱) قد رآهما فيه ، قال : ويقولون : إنهما قرنا الكبش الذي ذبح إبراهيم (۷) ، قال ابن جريج : وقالت صفية ابنة شيبة : كان فيه قرنا الكبش (۸) ، وحدثت أن ابن عباس قال : كانا فيه .

قال وحدثت عن عجوز قال: رأيتهما فيه، بهما مُغرة مشق(٩)

<sup>(</sup>١) أي الكعبة .

<sup>(</sup>٢) هنا في «ص» « قرني الكبش في ظاهرها », كرره الناسخ سهواً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي من طريق هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جربج ٢٧٤:١

<sup>(</sup>٤) في «ص» «عبد الله » وهو عندي من تحريفات الناسخ .

<sup>(</sup>٥) أخرج الأزرقي من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج عن عبد الله بن شيبة بن عثمان قال : سألته هل كان في الكعبة قرنا كبش ؟ قال : نعم كانا فيها ، قلت : رأيتهما ؟ قال : حسبت أنه قال : أبي أخبرني أنه رآهما ١٤٧:١ .

<sup>(</sup>٦) لعل «ما » مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الأزرقي .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الأزرقي ١٤٧:١ .

 <sup>(</sup>٩) المشق : الطين الأحمر ، وهو المغرة بالفتح وبفتحتين ، والمغرة بالضم :
 لون الحمرة ليس بناصع .

٩٠٨٣ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور بن صفية (١) عن خاله (٢) عن أمه (٣) عن امرأة من بني سليم قالت: سألت عثمان: لِم أُرسل إليك النبي عَيِّلِيَّ بعد خروجه من الكعبة ؟ قال : بعث (١) إلي فقال : إني رأيت قَرْنَي الكبش ، فلم آمرك أن تخمّرها ، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيءٌ يشغل (٥) مصلياً (١).

## باب الحلية التي في البيت ، وكسوة الكعبة

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب: لو أُخذنا ما في هذا البيت \_ يعني الكعبة \_ فَقَسَمناه، فقال له أُبَي بن كعب: والله ما ذلك لك (٧) ، قال : لِمَ ؟ قال : لِأَنَّ الله قد بيَّن (٨) موضع كل مال ، وأقرّه رسول الله عَلَيْكُم ، قال : صدقت (١) .

<sup>(</sup>١) هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي، كما في مسند الحميدي..

<sup>(</sup>۲) هو مسافع بن شيبة، صرح به الحميدي، وحرفه الناسخ في «ص» فجعله «خالد».

<sup>(</sup>٣) يعني أم منصور ، وهي صفية بنت شيبة .

<sup>(</sup>٤) هو الصواب عندي وفي «ص» « فكتب » .

<sup>(</sup>٥) كذا في الحميدي و «د» وفي «ص» «يسفل.».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة ١ : ٢٥٧ و « د » عن سعيد بن منصور
 وغيره عنه ـــ ص ٢٧٧ والأزرقي ١٤٧٠١ .

<sup>(</sup>٧) في «ص» « ما ذ ال لك » والصواب إما ما أثبت وإما « ماذا لك ك » .

<sup>(</sup>A) في «ص» « تبين» .

 <sup>(</sup>٩) أخرج البخاري و «د» و «ن» نحوه، ولكن فيه مكالمة شيبة بن عثمان مع عمر
 بدل أبي ابن كعب .

٩٠٨٥ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب كان يكسوها القباطي .

قال : وأخبرني غير واحد أن النبي عَلَيْكُ كساها القباطي والحِبَرات ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وإنَّ أوَّل من كساها الديباج عبد الملك ابن مروان ، وإن (١) من أدركها من الفقهاء قالوا : أصاب ، ما نعلم لها من كسوة أوفق لها منه (٢) .

٩٠٨٦ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغنا أن تُبَعاً أول من كسا الكعبة الوصائل(٣) ، فسترت بها ، قال ابن جريج : وقد زعم بعض علمائنا إسماعيل النبي عليه (١) ، والله أعلم بذلك .

٩٠٨٧ – عبد الرزاق عن الأسلمي قال : أخبرني هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أول من كسا الكعبة الديباج .

٩٠٨٨ – عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت : سأَلت عائشة : أنكسو الكعبة ؟ فقالت : الأُمراء يكفونكم ذلك ، ولكن طَهِّرنه أَنتُنَّ بالطيب .

<sup>(</sup>١) هنا في «ص» «أول » زاده الناسخ سهواً ، وليس في الفتح .

<sup>(</sup>٢) نقله الحافظ في الفتح من هنا .

 <sup>(</sup>٣) الوصائل : هي ثياب حبرة من عصب اليمن، كما في الفتح ٢٩٨:٣ وتُبتع
 الذي كسا الكعبة إسمه أسعد ، كما في الفتح ٢٩٧:٣ .

<sup>(</sup>٤) وفي الفتح نقلاً من هنا «قال: وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام » ٣٩٧:٣ ويحتمل أن الحافظ نقله بالمعنى .

#### باب بنيان الكعبة

عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ (١) قلت: على أي شيءٍ كان الماءُ قبل أن يخلق شيءٌ (٢) عقال : على متن الريح ، قال ابن جريج : قال سعيد بن جبير : قال ابن عباس : فكان يصعد إلى السماء بُخارٌ كبخار الأنهار ، فقال ابن عباس : فكان يصعد إلى السماء بُخارٌ كبخار الأنهار ، فاستصبر ، فعاد صَبِيرًا (٣) فذلك قوله : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء وَهِيَ فَاسَتَصبر ، فعاد صَبِيرًا (٣) فذلك قوله : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء وَهِيَ فَالَ ابن جريج : قال عمرو (٥) وعطاء : فبعث الله رياحاً ، فصفقت (١) الماء ، فأبرزت في موضع البيت عن خشفة (٧) كأنها القبّة ، فهذا البيت منها ، فلذلك هي أم القرى (٨)

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ٧ .

<sup>(</sup>Y) في «ص» «نشيئاً».

<sup>(</sup>٣) في النهاية:الصبير (كأمير): سحاب أبيض متراكب متكاثف،يعني فتكاثف البخار وتراكم فصار سحاباً ٢٧٣:٢

<sup>(</sup>٤) حم السجدة ، الآية : ١١ .

<sup>(</sup>o) في «ص» «عمر وعطاء».

<sup>(</sup>٦) صفقت الربح الأشجار : حركها ، والكلمة في « ص » مشتبهة .

 <sup>(</sup>٧) قال الحطابي: الحشفة واحدة الحشف، وهي حجارة تنبت في الأرض نباتاً، وتروى خشعة سلطئة بالأرض، وقيل:
 هو ما غلبت عليه السهولة، أي ليس بحجر ولا طين ، كذا في النهاية .

<sup>(</sup>٨) في النهاية: (في حديث الكعبة) إنها كانت خشفة على الماء فدحيت منها الأرض، ذكره المحب الطبري من حديث أبي هريرة ، أخرجه سعيد بن منصور، ومن حديث ابن عباس (ولم يعزه المحب الطبري) راجع «القرى» ص ٣٠٢ وراجع حديث مجاهد عن عبد الله بن عمرو في الطبري ٢:٤

قال ابن جريج : قال عطاء : ثم وتدها (١) الله بالجبال كيلا تُكْفأ (٢) قال : وكان أول جبل أبو قبيس

عن عطاء بن أبي رباح قال: لما أهبط الله آدم كان رجلاه في الأرض ، عن عطاء بن أبي رباح قال: لما أهبط الله آدم كان رجلاه في الأرض ، ورأسه في السماء ، يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم ، فأنس إليهم ، فهابت الملائكة منه ، حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها ، فأخفضه الله إلى الأرض ، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش ، حتى شكى إلى الله في دعائه وفي صلانه ، فوجهه الى مكة ، فكان موضع قدمه (٤) قرية ، وخطوته مفازة ، حتى انتهى إلى مكة ، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة ، فكانت على موضع البيت الآن ، فلم يزل يُطاف (٥) به ، حتى أنزل الله الطوفان ، فرفعت تلك الياقوتة ، فبعث الله إبراهيم فبناه ، فذلك قول الله عز وجل : ﴿وَإِذْ بَوَّ أَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (٢) .

۹۰۹۱ \_ عبد الرزاق عن عمر بن حوشب (۷) قال : سمعت عمرو بن دینار یذکر أن البیت رفع یوم الغرق .

<sup>(</sup>١) أي رزّ الجبال في الأرض كالوتد ، وجعل الجبال لها أوتاداً .

<sup>(</sup>۲) أي تقلب وتميل ، ويحتمل « تنكفىء » .

 <sup>(</sup>٣) هو سوار بن داود المزني ، يروي عن عطاء، من رجال التهذيب، وفي تفسير
 ابن كثير: سوار ختن عطاء .

<sup>(</sup>٤) وفي تفسير ابن كثير «قدميه» و«خطوه».

<sup>(</sup>٥) في تفسير ابن كثير «يطوف ».

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ، الآية : ٢٦ والحديث نقله ابن كثير من هنا في التفسير ١٧٩:١ .

<sup>(</sup>٧) من رجال التهذيب ، ذكره ابن حبان في «الثقات».

٩٠٩٢ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءِ قال : قال آدم : أي رَبِّ ما لي لا أَسْمَعُ أصوات الملائكة ؟ قال : خطيئتك ، ولكن اهبط إلى الأرض ، فابْنِ لي بيتاً ، ثم احفف كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء (١) ، فيُزعم (٢) أنه بناه من خمسة أجبل : [حراء] (٣) ومن لبنان ، والجودي ، ومن طور زيتا (١) ، وطور سَينا ء (٥) ، وكان ربضه (١) من حراء (٧) ، فكان هذا بناء آدم ، ثم بناه إبراهيم علي (٨) . وذكره عن (١) ابن جريج عن ابن المسيب وغيره .

۹۰۹۳ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : بُنِيَت الكعبة من خمسة أُجبل : لبنان ، وطور زيتا ، والجُودي ، وطور سيناء ، وحراء ، وكان رُبضه (١٠) من حراء .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر، ولعله نقله عن ابن أبي حاتم ، راجع ٢: ٢٥٦ وقال المحب الطبري: رواه أبو صالح عن ابن عباس – ص ٣٠٣ وأخرج الطبراني نحوه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص مع اختلاف في اللفظ وفي بعض المعاني ، راجع المجمع ٣: ٧٨٨ .

(٢) في ابن كثير «يزعم الناس».

<sup>(</sup>٣) سقط من « ص » واستدركته من الفتح ، وفي ابن كثير « من حراء » .

<sup>(</sup>٤) طورزيتا : جبل بالقدس مشرف على المسجد الأقصى .

 <sup>(</sup>٥) ويقال : طورسينين، وهو الجبل المعروف في صحراء سينا شرقي مصر ، وهذا
 هو المشهور ، وهناك جبل بفلسطين يقال له طور سيناء أيضاً .

<sup>(</sup>٦) الربض بالضم: أساس البناء.

<sup>(</sup>V) في «ص» «حواء».

<sup>(</sup>٨) في ابن كثير: « ثم بناه إبراهيم عليه السلام بعد » نقله من هنا ، وقال: صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكارة ١٧٩:١ .

<sup>(</sup>٩) «عن» عندي مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>١٠) في «ص» «أرضه» .

أرسل : أرسل : أرسل : قال ناس : أرسل الله سحابة فيها رأس ، فقال الرأس : يا إبراهيم إنَّ ربّك يأمرك أن تأخذ قدر هذه السحابة ، فجعل ينظر إليها ، ويخُطَّ (١) قدرها ، قال الرأس : أقد فعلت ؟ قال : نعم ، فارتفعت ، فحفر ، فأبرز عن أساس ثابت في الأرض (٢) .

۹۰۹۰ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد : أقبل الملك ، والصُرَد (٣) ، والسكينة ، مع إبراهيم على (١) من الشام ، فقالت السكينة : يا إبراهيم ربض على البيت ، قال : فذلك لا يطوف بالبيت أعرابي يافز، ولا ملك من الملوك، إلا رأيت عليه الوقار والسكينة .

٩٠٩٦ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : وضع الله البيت مع آدم ، أهبط الله آدم إلى الأرض ، وكان مهبطه بأرض الهند ، وكان رأسه في السماء ، ورجلاه في الأرض ، فكانت الملائكة تهابه ، فنقص إلى ستين ذراعاً ، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم ، فشكى ذلك إلى الله تعالى ، فقال الله : يا آدم إني قد أهبطت (٥) لك بيتاً ، فطف (١) به كما يطاف حول عرشي ، وصلً عنده كما يُصلًى عند

<sup>(</sup>١) أي يقدر ويحدد .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم من حديث علي إلا قوله في آخره « فارتفعت » الخ ،راجع
 الفتح ٦: ٢٥٦ وأخرجه الأزرقي بتمامه عن علي كما في الكنز ٧،رقم: ١٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) طائر معروف، وكان دليلاً، كما في الكنز عن الأزرقي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرقي ، وزاد بعده ما سيأتي بعد أحاديث عن ابن أبي طالب .

<sup>(</sup>٥) كذا في الطبري والفتح ، وفي «ص» «أهبط»

<sup>(</sup>٦) في ابن كثير « تطوف » وكذا « تصلى » بدل « صل ً » .

عرشي ، فخرج (١) إليه آدم ، فَمَدَّ له (٢) في خطوه ، فكان بين كل خطوه (٣) مفازة ، فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك ، وأتى آدم إلى البيت ، فطاف به (٤) ، ومن بعده الأنبياءُ (٥)

قال معمر : وأخبرني أبان أن البيت أهبط ياقوتة واحدة أو دُرّةً واحدة .

قال معمر : وبلغني أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً (٦) حتى إذ أُغرق الله قوم (٧) رفعه ، وبقي أساسه ، فبَوَّأَهُ لإِبراهيم ، فبناه بعد ذلك ، فذلك قول الله: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ ﴾ (٨) الآية .

٩٠٩٧ - عبد الرزاق عن هشام بن حسان قال : حدثني حميد الأعرج عن مجاهد قال : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري والفتح وابن كثير ، وفي «ص» « فأخرج » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبري والفتح وغيره، وفي «ص» « ومد اليه ».

<sup>(</sup>٣) في ابن كثير « بين كل خطوتين ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة ، كما في الفتح إلى هنا ٢٥٨:٦ وظي وأخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة إلى آخره ٩٦١:٧ وظي أن ابن حجر لم ينقله بتمامه ، وأخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة بزيادة ٤:٤ وذكره المحب الطبري من حديث ابن عمر في «القرى» ص ٢٩٩ وذكر في ص ٣٠٣ القول الثالث: أنه أهبط مع آدم عليه السلام ، قاله قتادة .

<sup>(</sup>٥) نقله ابن كثير من هنا في التفسير ١٧٩:١ .

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن الجوزي في «مثير الغرام» عن ابن عباس قال : إن الله عز وجل وجه السفينة إلى مكة ، فدارت بالبيت أربعين يوماً ، ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت ، كذا في «القرى» ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>V) ظنى أنه سقط عقيبه كلمة « نوح » .

<sup>(</sup>٨) سورة الحج ، الآية : ٢٦ .

شيئاً من الأرض بِأَلْفَيْ سنة، وأركانه في الأرض السابعة (١).

٩٠٩٨ عبد الرزاق عن إبن عبينة قال : حدثني كعب (٢) أن البيت كان غثاء (٣) على الماء قبل أن يخلق الأرض بأربعين سنة ، ومنه دُحِيَت الأرض .

قال: وحدثنا ابن أبي طالب (١) أن إبراهيم أقبل من آرمينية (٥) معه ... فدله (١) حتى يتبوّأ البيت كما يتبوّأ العنكبوت بيتها، قال: فرفعوا عن أحجار الحجر يُطيقه – أو قال: لا يُطيقه – ثلاثون رجلاً (٧) ، قال:

<sup>(</sup>١) ذكره المحب الطبري في «القرى» ص ٣٠٣ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الفتح ٢ : ٢٥٦ وأخرج الطبراني بعضه عن عبد الله بن عمرو ٢٨٩:٣ ونقله ابن كثير في التفسير من هنا ١٧٩:١

<sup>(</sup>٢) قلت: كذا في «ص» «عن ابن عيينة قال: حدثني كعب» وقد رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن يزيد المقرىء عن سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيّب عن كعب الأحبار قال سعيد : وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض آرمينية .... البخ فهذا يدلك على أن هنا في «ص» سقطاً فيما بين «ابن عيينة » و «حدثني كعب ».

<sup>(</sup>٣) الغثاء بضم الغين : ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسح .

<sup>(</sup>٤) يريد علياً رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) من بلاد آسيا الصغرى، جنوب القفقاز بين أنجاد إيران شرقاً والأناضول غرباً، وبين بحر قزوين ومسيل الفرات الأعلى (المنجد).

<sup>(</sup>٦) في الكنز «ومعه السكينة تدله على موضع البيت » ١٤٦: ٧ وكذا في تفسير ابن كثير معزواً لابن أبي حاتم ١ : ١٧٨ فتحقق أنه سقط من «ص» «السكينة » وأن «فدله» مصحف عن «تدله» .

<sup>(</sup>٧) وفي الكنز «فحفر من نحت السكينة فأبدى عن قواعد، ما تحرك القاعدة منها دون ثلاثين رجلاً » أخرجه ابن عيينة في جامعه، و «ص» وعبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أي حاتم والأزرقي و «ك» كذا في الكنز ٧، رقم: ١٣٠٤ وفي تفسير ابن كثير: «فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلاً » ١٧٨:١

قلت: يا أبا محمد (١)! فإن الله يقول: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيم القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ (٢) قال: فكان (٣) ذلك بعد .

ابن أبي طالب : وكان الله استودع الركن أبا قبيس ، فلما أتى ابراهيم ، ناداه أبو قيس : يا إبراهيم ! هذا الركن في به (١) فاحتفر عنه ، فوضعه ، فلما فرغ إبراهيم من بنائه ، قال : قد فعلنا أيْ ربّ ! فأرنا مناسكنا ، أبرزها لنا ، عَلَّمْنَاها ، فبعث الله جبريل قحج به (٥) ، حتى أتى عرفة ، فقال : قد عرفت – وكان قد أتاها مرة قبل ذلك ، فلذلك سُمِّيت عرفة – حتى إذا كان يوم النحر ، عرض له الشيطان ، فقال : احصِب ، فحصب بسبع حصيات ، ثم اليوم الثاني ، والثالث ، فسد ما بين الجبلين ، يعني إبليس الملعون ، فلذلك كان رمي الجمار ، قال : أعل على ثبير ، فعلاه فنادى بأعلى صوته : يا عباد الله ! أجيبوا الله ، يا عباد الله ! أطيعوا الله ، فسمع دعوته ما بين الأبحر السبع ، مِّن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، فهو الذي أعطاه الله إبراهيم في المناسك ، قوله : «لبَّيْكَ اللهم لبَّيْكَ ، اللهم لبَّيْكَ لبَّيك » (١)

<sup>(</sup>١) أبو محمد كنية سعيد بن المسيّب ، والسائل بشر بن عاصم عند ابن أبي حاتم ، كما في تفسير ابن كثير ، وفي هذا دليل آخر على سقوط بعض الإسناد من « ص » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في ابن كثير «كان».

<sup>(</sup>٤) كذا في الص

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري كما في الكنز ٧، رقم : ١٣٠٦ .

<sup>(</sup>٦) كذا في ١ ص ١ .

فلم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون (١) فصاعدًا، فلولا ذلك، هلكت الأرض ومن عليها .

قال ابن جريج : وأما مجاهد فقال : علا (٢) إبراهيم مقامه ، فقال : يا عباد الله ! أجيبوا الله ، يا عباد الله! أطيعوا [الله] ، فمن حج اليوم فهو مِمَّن استجاب لإبراهيم يومئذ (٣) ، فهي التي أعطاها الله إبراهيم في المناسك قوله : «لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ » ثم بناه إبراهيم .

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لما أُمر إبراهيم أَن يوذِّن في الناس بالحج ، قام على المقام ، فقال : يا عباد الله ! أَجيبوا الله ، فقالوا : لَبَيْكُ ربَّنا لبَيك ، فمن حج فهو مِّن أَجاب دعوة إبراهم .

يقول : تطاول هذا المقام لإبراهم حين قال الله لإبراهيم : ﴿ أَذَّنْ فِي يَقُول : تطاول هذا المقام لإبراهم حين قال الله لإبراهيم : ﴿ أَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ (٥) في الحج ، حتى كان أطول جبل في الأرض ، فنادى نداءً أسمع ما بين الأبْحُر السبع ، فقال : يا عباد الله ! أجيبوا الله ، نيك يا عباد الله ! أجيبوا الله ، لبيك يا عباد الله ! أطيعوا الله ، فقالوا : لَبّاك (٦) اللهم أجبناك ، لبيك

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص» .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «على».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري مختصراً من طريق حجاج عن ابن جريج ٩٧:١٧ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد القدوس بن حبيب، راجع ص ٤٤٦ من المجلد الرابع .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص».

اللهم أطعناك ، قال : فمن حج إلى أن تقوم الساعة فهو ممن أجاب الإبراهيم .

الغنم تقتحم فوق ظهر البيت من الحجر من قصره، حتى بناه إبراهيم وإسماعيل، قال: وبنياه قبل أن يخرج إليه السوم (١) بخمسة عشر (١) سنة .

عريشاً تقتحمه (۲) الغنم ، حتى إذا كان قبل مبعث النبي على بخمسة (۱) عريشاً تقتحمه (۲) الغنم ، حتى إذا كان قبل مبعث النبي على بخمسة (۱) عشرة سنة ، بنته قريش ، وكان رومي يتّجر إلى مَنْدَل (۳) حتى إذا كان بالشُعَيْبَة (۱) انكسرت سفينته ، فأرسل إلى قريش أن هلم لكم ، أمْدِدْ كم بما شئم ، مِنْ بان (۱) ونَجَّار وخشبة ، على أن عليكم حمله ، فتبنوا بيت إبراهيم ، على أن عليكم [أن] تُجروا لي تجارتي في عيركم (۱) ،

کذا في « ص» .

<sup>(</sup>٢) أي ترمي بنفسها فيه .

<sup>(</sup>٣) كمقعد: بلد بالهند، ينسباليه العود، ويقال للعود أيضاً: مندل، وفي الفتح عن الفاكهي: «وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل عدن» فإن كان مندل محفوظاً فذاك، وإلا فأخشى أن يكون مصحفاً عن «بندر».

<sup>(</sup>٤) كذا في الفتح أيضاً، وهو كجهينة: واد، كما في القاموس، وقال رشدي الصالح في تعليقاته على الأزرقي: إنها واقعة في جنوبي جدةً ، وتبعد عنها مقدار مرحلتين، وهي قريبة من الرأس الأسود، ومعروفة إلى اليوم ٩٩:١٠.

<sup>(</sup>٥) في «ص» «باني ».

<sup>(</sup>٦) في الفتح: « فقال لقريش : إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الحشب» خرجه الفاكهني من طريق ابن جريج ، قاله الحافظ في الفتح ٣: ٢٨٥ .

وكان لقريش رحلتان في كل عام ، أما في الشتاء فإلى الشام ، وأما في الصيف فإلى الحبشة ، قالوا : نعم ، وكان في البيت بئر تكون فيه الحلية والهديّة ، فكانت قريش ترتضي لذلك رجلاً ، فيكون على تلك البئر وما فيها، فبينا رجل كان ممن يُرتضى لها، سوّلت له نفسه أن يختان ، فنظر حتى إذا انقطعت الظلال (١) وارتفعت المجالس ، بسط ثوبه، ثم نزل فيها، فأخذ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، فقض (٢) الله عليه حجرًا فيها ، فحبسه فيها ... (٣) رأسه أسفله ، فراح الناس فأخرجوه ، فأعاد ما كان أُخرج منها ، فبعث الله تعباناً فأسكنه إياها ، فكان إذا أحس عند الباب حِسًا أطلع رأسه ، فلإ يقربه 'خلق من خلق الله ، فلما حضر القوم حاجتهم ، قالوا : كيف بالدابة التي (٤) في البيت ، فقال الوليد بن المغيرة : اجتمعوا ، فادعوا ربكم ، فإن تكن الذي أئتمرتم لله رضيٌّ ، فهو كافيكموه ، وإلا فلا تستطيعونها ، قال : فدعوا الله ، فبعث الله طائرًا فدَف (٥) على الباب ، فلما أحسَّته الحية أطلعت رأسها فخطفها ، فذهب بها ، كأنها خشبة ، يقول : كأنها تظنه (١) لا يكاد حملها ، حتى وعلا سلماً كانت بمكة ، فلم تُرَ بعد ، وبَنَتْ قريش، فلما جاء

<sup>(</sup>١) في «ص» « الضلال » خطأ، وفي النهاية : تقطعت الضلال : قصرت، لأنها تكون بكرة ممتدة، فكلما ارتفعت الشمس قصرت .

<sup>(</sup>٢) هو عندي «فقض » من قض الجدار ، إذا هدمه هدماً عنيفاً ، وقض الوتد: قلعه .

<sup>(</sup>٣) هنا في «ص» كلمة صورتها «محسا».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «بالبداية الذي».

<sup>(</sup>a) دف الطائر : حرك بجناحيه كالحمام .

<sup>(</sup>٦) كذا في « ص».

موضع الركن ، تحاسرت (۱) القبائل ، فقالت هذه القبيلة : نحن نرفعه ، وقالت هذه القبيلة : نحن نرفعه ، قالوا : فأول رجل يدخل من هذا الباب الأعلى يقضي (۱) بيننا ، فدخل محمد عليه ، فقالوا : يا محمد ! إليه المحمد عليه من كل إقض بيننا ، فقال : ضعوا ثوباً ، ثم ضعوه فيه ، ثم يأخذه من كل قبيلة رجل ، ففعلوا ، وأخذ هو الركن ، فجعل يده محمد (۱۳) ، فكان هو الذي رفعه معهم ، حتى وضعه معهم موضعه الآن .

الله على المنافع عن معمر عن الزهري قال : لما بلغ رسول الله على المالة الكعبة ، فاحترقت ، فتشاورت قريش في هدمها ، وهابوا هدمها ، فقال لهم الوليد بن المغيرة : ما تريدون بهدمها ؟ الإصلاح تريدون أم الإساءة ؟ قالوا : نريد الإصلاح ، قال : فإن الله لا يهلك المصلح ، قالوا : فمن الذي يعلوها فيهدمها ؟ قال الوليد بن المغيرة : أنا أعلوها فأهدمها ، فارتقى الوليد بن المغيرة على ظهر البيت ، ومعه الفأس ، ثم قال : اللهم إذا لا نريد إلا الإصلاح ، ثم هدم ، فلما رأته قريش قد هدم منها ، ولم يأتهم ما خافوا ، هدموا معه (٢) ، حتى

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» ولعله «تحاسدت ».

<sup>(</sup>٢) في «ص» «يقض».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٤) أي بخرت بالطيب .

<sup>(</sup>٥) المجمر : ما يوضع فيه الطيب .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن حجر في الفتح، والظاهر أنه نقله من هنا، ولكنه ذكر عقيبه ، قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج عن مجاهد كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة ٣ : ٢٨٥ وهذا الذي ذكره الحافظ عن المصنف عن ابن جُريج عن مجاهد تقدم عند المصنف في أول الحديث الذي قبل هذا .

إذا بَنَوْا فبلغوا موضع الركن ، اختصمت قريش في الركن أيّ القبائل يلي رفعه ؟ حتى كاد يشجر (١) بينهم ، قالوا : تعالوا نُحَكِّم أوّل من يطلع علينا من هذه السكّة (٢) ، فاصطلحوا على ذلك ، فطلع عليهم رسول الله عَيْنِيَة ، وهو غلام ، عليه وشاحا (٣) نمرة ، فحكموه ، فأمر بالركن ، فوضع في ثوب ، ثم أمر سيّد كل قبيلة ، فأعطاه ناحية من الثوب ، ثم ارتقى هو ، [فرفعوا] (٤) إليه الركن ، فكان هو يضعه (٥) .

عن مجاهد قال : أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال : لما هدم البيت في الجاهلية ثم بنوه ، حتى إذا بلغوا موضع الركن خرجت عليهم حية ،كأن عنقها عنق بعير ، فهاب الناس أن يدنُو منها أحد ، قال : فجاء طائر فظلّل نِصْف مكة ، فأخذها برجلها ، ثم حلّق بها حتى قذفها في البحر .

قال مجاهد: وخرجوا يوماً في عيد لهم، فنزع رجل من البيت حجراً، ثم سرف في حليته وتحرد (٢)، ثم عاد ليسرق، فلصق الحجران على رأسه ، فأتاه الناس ورأسه راس فيهما .

<sup>(</sup>١) شجر بينهم أمر: تنازعوا فيه .

<sup>(</sup>٢) السكة : الطريق المستوي .

<sup>(</sup>٣) في المغازي : «وشاح نمرة».

<sup>(</sup>٤) سقط من « ص » وقد استدركته من ابن كثير ٣٠٠: ٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه يعقوب بن سفيان عن أصبغ بنفرج عن ابنوهب عن يونس عن الزهري، قال ابن كثير: فيه منالغرابة قوله: «فلما بلغ الحلم» والمشهور أن هذا كان وعمره عليه خمس وثلاثونسنة ، نص عليه إبن إسحاق ٢ : ٣٠٠ وسيأتي بهذا الإسناد في المغازي، وأخرجه الأزرقي من طويق عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر ١: ٩٩ و ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» .

قال : كانت الكعبة في الجاهلية مبنيّة بالرضم (٢) ليس فيها مكر ، وكانت قدر ما يقتحمها (٣) العناق ، وكانت غير مسقوفة ، إنما تُوضع فيابها عليها ، ثم يُسكَل سدلاً عليها ، وكان الركن الأسود موضوعاً غيل سورها ، بادياً (٤) ، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة (٥) ، فأقبلت سفينة من أرض الروم ، حتى إذا كانوا قريباً من جدة انكسرت السفينة ، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها ، فوجدوا روميّاً عندها ، فأخذوا الخشب ، أعطاهم إياها ، وكانت السفينة تريد الحبشة (١) ، وكان الرومي الذي في السفينة نجارًا ، فقدموا بالخشب ، وقدموا وكان الرومي الذي في السفينة نجارًا ، فقدموا بالخشب ، وقدموا بالرومي ، فقالت قريش : نبني بهذا الخشب بيت ربنا ، فلما أن أرادوا هدمه ، إذا هم بحيّة على سور البيت ، مثل قطعة الجائز (٢)سوداء الظهر ، بيضاء البطن ، فجعلت كلما دنا أحدمن البيت ليَهْدمه ، أو يأخذ من حجارته ، سعَت إليه فاتحة فاها ، فاجتمعت قريش عند الحرم ، فعَجُوا (٨) إلى الله ، وقالوا : ربنا ! لم نُرعْ ، أردنا تشريف بيتك وترتيبه ، فإن كنت

<sup>(</sup>١) هو ابن عثمان بن خثيم، ففي مسند أحمد «عن ابن خثيم».

<sup>(</sup>۲) الرضم: صخور بعضها على بعض.

<sup>(</sup>٣) في «ص» وكذا في المجمع «يفتحها» وهو تحريف، واقتحمه: رمى بنفسه فيه، ثم وجدت في الفتح كما حققت.

<sup>(</sup>٤) وفي المجمع « تأدباً » وهو عندي تصحيف .

 <sup>(</sup>٥) في المجمع «كهينة الحلقة»، وفي الفتح كما هنا مع صورة الحلقة، وهي هذه «D».
 (٦) في المجمع « الجليثية » وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٧) الجائز : الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت، والعوارض :

<sup>(</sup>٧) الجائز : الحسبه التي توضع عليها اطراف العوارض في سفف البيت، والعوارض خشب سقف البيت المعرضة .

<sup>(</sup>٨) رفعوا أصواتهم .

ترضى بذلك، وإلا فما بدا لك فافعل، فسمعوا خواراً(۱) في السماء، فإذا هم بطائر أعظم من النسر، أسود الظهر، وأبيض البطن والرجلين، فغرز مخالبه في قفا الحية، ثم انطلق بها يجرها(٢)، وذنبها أعظم من كذا وكذا ، ساقط(٣) حتى (٤) انطلق بها نحو أجياد ، فهدمتها قريش، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي ، تحملها قريش على رقابها ، فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً ، فبينا النبي عيالية يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، إذ ضاقت(٥) عليه النمرة ، فذهب يضع النمرة على عاتقه ، فبدت عورته من صغر النمرة ، فنودي يا محمد ! خمر عورتك ، فلم يُر عرياناً بعد ذلك ، وكان بين الكعبة (٦) وبين ما أنزل الله عليه خمس سنين ، وبين مخرجه وبنائها خمس عشرة سنة (٧) ، فلما كان

<sup>(</sup>١) كذا في المجمع ، وهو صوت البقر ، وفي « ص » « خواناً » .

<sup>(</sup>۲) في « ص » « محدها » وفي المجمع « مجرّها » .

<sup>(</sup>٣) في المجمع «ساقطاً ».

<sup>(</sup>٤) في المجمع « فانطلق» وفي « ص » «حتى إذا انطلق» ولما لم يكن فيما بعده جواب « إذا » حذفتها .

 <sup>(</sup>٥) كذا في المجمع ومسند أحمد والفتح، و في «ص» «طافت».

<sup>(</sup>٦) في المجمع «وكان يرى بين بناء الكعبة » وفي الفتح «وكان بين ذلك وبين المبعث » وليس في الفتح ما بعدها .

<sup>(</sup>٧) كذا في «ص» وأما ابن حجر فلم يزد على قوله: «وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين» ولم يذكر ما بعده، بلذكر عقيبه حديث معمر عنااز هري في إرتقاء الوليد بن المغيرة الكعبة و هدمها لإصلاحها، ثم قال: قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة ، راجع الفتح ٣: ٢٨٥ وهذا الذي ذكره ابن حجر عقيب حديث معمر عن الزهري هو عند المصنف قبل هذا بحديثين في أول حديث طويل . ثم اعلم أن الحافظ جعلها قولين، الأول: جزم به ابن اسحاق ، وبالثاني جزم موسى بن أبي عقبة، قال الحافظ : أخرج حديث أبي الطفيل عبد الرزاق ، ومن طريقه عوسى بن أبي عقبة، قال الحافظ : أخرج حديث أبي الطفيل عبد الرزاق ، ومن طريقه

جيش الحصين بن نمير، فذكر حريقها في زمان ابن الزبير، فقال ابن الزبير : إن عائشة أخبرتني أن النبي عَلَيْكُ قال : لولا حداثة قومك بالكفر لهَدَمْتِ الكعبة ، فإنهم تركوها سبعة أذرع في الحجر ، ضاقت بهم النفقة (١) ، والخشب ، قال ابن خُثَيم : فأُخبرني ابن أبى مليكة عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله عليه الله عالم الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على اله النبي عَلَيْكُ : ولجعلتُ لها بَابَيْن : شرقيًّا وغربيًّا، يدخلون من هذا ، ويخرجون من هذا ، ففعل ذَّلك ابن الزبير ، وكانت قريش جعلت لها دَرَجاً ، يرقى الذي يأتيها عليها ، فجعلها ابن الزبير لاصقة بالأرض (٢) ، فقال ابن خُتْيم : وأخبرني ابن سابط أن زيدًا(٣) أخبره أنه لما(٤) بناها ابن الزبير كشفوا عن القواعد، فإذا بحجر (٥) منها مثل الخَلِفة (٦) متشبِّكاً (٧) يعضها يبعض ، إذا حُرَّكت بالعتلة (٨) تحرك الذي من ناحية (٩) الأُخرى ، قال ابن سابط : ورأيت زيدًا(١٠) ليلاً بعد العشاءِ في ليلة

<sup>=</sup> الحاكم والطبراني ،قلت: وقد أخرج الإمام أحمد طرفاً منه في أواخر المجلد الخامس.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من وجه آخر عن عائشة ٣٠٦٦٣ . (٢) أخرجه البخاري من وجه آخر في «العلم».

<sup>(</sup>٣) ابن سابط هو عبد الرحمن، وزيد هو ابن ثابت فيما أرى .

 <sup>(</sup>٤) غير واضحة في « ص » .

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص» وفي الفتح « الحجر ».

 <sup>(</sup>٦) الحلفة بفتح الحاء وكسر اللام: الناقة الحاملة ، وفي «ص» الحلقة» خطأ .

<sup>(</sup>V) في الفتح «والحجارة مشبكة بعضها ببعض».

 <sup>(</sup>A) العتلة محركة : العصا الضخمة من حديد يهدم بها الحائط ، والهراوة الغليظة .

<sup>(</sup>٩) كذا في « ص » والصواب « الناحية الأخرى» أو «ناحيته الأخرى» .

<sup>(</sup>١٠) لعل الصواب «قال ابن سابط عن زيد قال : رأيت ليلاً » أو ما في معناه .

مقمرة ، فرأيتها أمثال الخليف (١) متشبّكة (٢) أطراف بعضها ببعض .

المطلب بن أبي وداعة \_ يزيد أحدهما على الآخر \_ عنسعيد بن جبير قال : سلوني يا معشر الشباب ! فإني أوشكتُ أن أذهب من بين أظهر كم ، فأكثر الناس مسألته ، فقال له رجل : أصلحك الله ، أرأيت المقام هو فأكثر الناس مسألته ، فقال له رجل : أصلحك الله ، أرأيت المقام هو كما كنا نتحدث ؟ قال كنا نقول : إن إبراهيم عليه السلام حين جاء عرضت عليه أمّ إسماعيل النزول ، فأبي ، فجاءت بهذا الحجر (٣) ، فقال : ليس كذلك ، قال سعيد : قال ابن عباس : أول ما اتّخذت النساء المنطق (١) من قبل أمّ إسماعيل ، إتّخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة ، ثم جاء بها أبراهيم وبابنها إسماعيل ، وهي تُرضعه ، حتى وضعهما عند البيت ، أبراهيم وبابنها إسماعيل ، وهي تُرضعه ، حتى وضعهما عند البيت ، وليس بها ماء ، فوضيهما هنالك ، ووضع عندهما جراباً فيه تمر ، وليس بها ماء ، ثم قفي (١) إبراهيم منطلقاً ، فتبعته أم إسماعيل ، وسقاء فيه ماء ، ثم قفي (١) إبراهيم منطلقاً ، فتبعته أم إسماعيل ، وسقاء فيه ماء ، ثم قفي (١) إبراهيم وتتركنا بهذا الموضع ، ليس فقالت : يا إبراهيم ! أين تذهب ؟ وتتركنا بهذا الموضع ، ليس

<sup>(</sup>١) الخلف ككتف: المخاض ، وهي الحوامل من النوق والواحدة بهاء (قا ) .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «متشبطة» خطأ.

<sup>(</sup>٣) لم يخرجه البخاري وقد أخرج ما بعده ، وأما هذا فأخرجه الأزرقي من طريق مسلم بن خالد، والفاكهي من طريق محمد بن جعشم كلاهما عن ابن جريج كما في الفتح ٢٥١:٦.

<sup>(</sup>٤) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء : ما يشد به الوسط .

 <sup>(</sup>٥) بفتح المهملة وسكون الواو: الشجرة الكبيرة.

<sup>(</sup>٦) من التقفية : أي ولى ّ راجعاً إلى الشام .

فيه إنس (١) ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارًا ، وهو لا يلتفت إليها ، فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذًا لا يُضيعنا ، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية (٢) حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات(١٣) ﴿ رَبِّ إِنَّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْمَحَرِّم ﴾ - حتى - ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ (٥) وجعلت أم إسماعيل تُرضع إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء ، حتى إذا نَفِدَ ما في السقاء عَطِشت ، وعَطِشَ ابنها ، وجعلت تنظر إليه يتلوّى - أَو قال يتلبّط (٦) - فلنطلقت كراهية أَن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها ، فقامت عليه ، ثم استقبلت الوادي تنظر ، هل ترى أحدًا ؟ فلم تر أحدًا ، فهبطت من الصفا ، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ، وسعت سَعْي الإنسان المجهود(٧)، حتى جاوزت الوادي، ثم أُتَت المروة ، فقامت عليها ، ونظرت هل ترى أحدًا ، فلم تر أحدًا ، ففعلت ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس : قال النبي عَلِيُّ : فلذلك سعى الناس بينهما ، فلما أَشْرَفْتُ على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صَهْ (٨) ، تريد نفسها، ثم

<sup>(</sup>١) في البخاري «أنيس».

<sup>(</sup>٢) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية .

<sup>(</sup>٣) زاد البخاري « ورفع يديه فقال » .

<sup>(</sup>٤) في القرآن « رَبَّنا » .

<sup>(</sup>٥) سورة ابراهم ، الآية : ٣٧.

<sup>(</sup>٦) أي يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها .

<sup>(</sup>٧) أي الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق .

 <sup>(</sup>٨) بفتح المهملة وسكون الهاء ، وبكسرها منونة ، كأنها خاطبت نفسها فقالت لها :
 اسكتي .

تسمّعت فسمعت أيضاً، ثم قالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث (۱) فإذا بالملك عند موضع زمزم، يبحث (۲) بعقبه – أو قال بجناحه – حتى ظهر المائح، فجعلت تحوّضه (۳) هكذا، وتقول بيدها ، وجعلت تغرف من الماء (۴) في سقائها ، وهي تغور (۵) بقدر ما (۲) تغرف ، قال ابن عباس : قال النبي عيالية : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ، حال النبي عيالية : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ، وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة ، فإن ها هنا (۸) بيت الله ، يبنيه هذا الغلام وأبوه ، [و] إن الله لا يضيع أهله ، وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية (۱) ، تأتيه السيول ، تأخذ عن يمينه وشماله ، فكانوا (۱۱) كذلك ، حتى مَرَّتْ بهم رفقة (۱۱) من جُرهم وأوا طائراً حائماً (۱۲) ، فقالوا : إن هذا الطائر لَيدور على ماء ، فرأوا طائراً حائماً (۱۲) ، فقالوا : إن هذا الطائر لَيدور على ماء ،

<sup>(</sup>١) أي معونة ، وجواب الشرط محذوف، تقديره فأغثني .

<sup>(</sup>٢) الكلمة مشتبهة في « ص» وكأنها « يحرث » وفي البخاري « فبحث بعقبه» .

<sup>(</sup>٣) من التحويض، أي تجعله مثل الحوض.

<sup>(</sup>٤) في «ص» «من المعا » خطأ .

 <sup>(</sup>٥) في الصحيح «وهو بفور».

<sup>(</sup>٦) في الصحيح « بعد ما » .

<sup>(</sup>٧) أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض.

<sup>(</sup>A) في الصحيح « هذا » .

<sup>(</sup>٩) بالموحدة ثم المثناة .

<sup>(</sup>١٠) في الصحيح « فكانت » أي هاجر .

<sup>(</sup>١١) بضم الراء، وهم الجماعة المختلطون سواء كانوا في سفر أم لا .

<sup>(</sup>١٢) الذي يحوم على الماء ويتردد ، ولا يمضي عنه .

لَعَهْدُنَا بِهِذَا الوادي وما فيه ماءً ، فأرسلوا جريًّا(١) أَو جريَّين ، فإذا هم بالماء ، فرجعوا ، فأخبروهم بالماء ، وأم إسماعيل عَلَيْتُ عند الماء (٢)، فقالوا : تأذنين (٣) لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم ، ولكن لا حق لكم في الماء ، قالوا : نعم .

قال ابن عباس : قال النبي عَلَيْ : فأَلفى ذلك أم إسماعيل وهي تُحِبّ الأنس ، فنزلوا ، وأرسلوا إلى أهليهم ، فنزلوا معهم ، وهي تُحِبّ الأنس ، فنزلوا ، وأرسلوا إلى أهليهم ، وتعلّم العربية حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ، وشبّ الغلام ، وتعلّم العربية منهم ، أنفسهم (ئ) وأعجبهم حين شب الغلام ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم ، وماتت أم إسماعيل ، فجاء إبراهيم بعدما تزوّج إسماعيل يُطالعُ تركته (٥) ، فلم يجد إسماعيل ، فسأَل امرأته عنه ، فقالت : نحن يُطالعُ تركته (١) ، فلم يجد إسماعيل ، فسأَل امرأته عنه ، فقالت : نحن خرج يبتغي لنا (١) ثم سأَل عن هيئتهم وعن عيشهم (٧) ، فقالت : نحن بشرّ ، في ضيق وشدّة ، وشكت إليه ، قال : فإذا جاء زوجك ، بشرّ ، في ضيق وشدّة ، وشكت إليه ، قال : فإذا جاء إسماعيل فاقريه (٨) السلام ، وقولي له يُغيّر عَتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا ، قال : فهل جاء كم من أحد ؟ قالت : نعم ، جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسأَلنا عنك ، فأخبرته ، وسأَلنا عن عيشنا فأخبرته

<sup>(</sup>١) أي رسولاً ، وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجير .

<sup>(</sup>٢) في الصحيح : «فأقبلوا، قال: وأم إسماعيل عند الماها».

<sup>(</sup>٣) في الصحيح «أتأذنين » وفي « ص » « تأذني » .

<sup>(</sup>٤) أي كثرت رغبتهم فيه ، وفي «ص» « وأنفسهم » بزيادة الواو خطأ .

<sup>(</sup>٥) بكسر الراء: أي يتفقد حال ما تركه هناك.

<sup>(</sup>٦) أي يطلب لنا الرزق .

<sup>(</sup>V) كذا في «ص» عندي ، وفي الصحيح بالعكس.

<sup>(</sup>A) كذا في « ص » وفي الصحيح « اقرئي عليه السُّلام » .

أَنَّا فِي شدة وجهد ، قال : أبي ، (١) أوصاك بشيءٍ ؟ قالت : نعم ، أمرني. أَن أَقرأ عليك السلام، ويقول: غَيِّر عَتَبَة (٢) بابك، قال: ذلك أبي، وقد أمرني أن أُفارقك، إلحقي بأُهلك، فطلَّقها، ثم تزوج أُخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ، ثم أتاهم بعد ذلك ، فلم يجده ، فدخل على امرأته ، فسأل عنه ، قالت : خرج يَبْتَغي لنا ، قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم ، قالت : بخير ، ونحن في سعة ، وأَثنت على الله ، قال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم ، قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء ، قال : اللهم بارك لهم في اللحم [والماء] (٣) ، قال النبي عَلَيْكُ : يومئذ لم يكن حبٌّ ، ولو كان لهم حبٌّ دعا لهم فيه ، قال : فهما لا يخلُو عليهما (٤) أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه ، قال : فإِذا جاءَ زوجك (٥) فاقرئي (٦) عليه منَّى السلام ، وأُمُرِيه أَن يُثَبِّت عَتَبَة بابه ، فلما جاء إسماعيل قال : هل أَتاكِ أُحدٌ ؟ قالت : نعم ، أَتَانَا شَيخ حَسَنَ الهَيئة \_ وأَثْنَتْ عليه \_ وسأَلني (٧) عنك فأُخبرته، وسأَلني عن عيشنا ، فقلت : إنا بخير ، قال : هل أوصاك بشيء ؟ قالت : هو يقرأُ عليك السلام ، ويقول لك : أَن تُثَبِّت عَتَبَةَ دارك ، قال :

<sup>(</sup>١) في الصحيح «فهل».

<sup>(</sup>٢) بفتح المهملة والمثناة والموحدة : كناية عن المرأة .

<sup>(</sup>٣) سقط من « ص » واستدركته من الصحيح .

<sup>(</sup>٤) خلوت بالشيء واختليت ، إذا لم أخلط معه غيره .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «رجل» خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا في الصحيح وفي «ص» « فاقري ».

<sup>(</sup>٧) في «ص» «واسألني » وفي الصحيح « فسألني » .

ذلك أبي، وأنتِ (١) العَنبَةُ ، فأمرني أن أمسكك ، ثم لبث عنهم ما شاء الله ، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري (٢) نبلاً له تحت دوحة (٣) قريب (٤) من زمزم ، فلما رآه قام ، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد (٥) ، ثم قال : يا إسماعيل إن الله يأمرني أن أبتني بيتاً هاهنا (١) ، وأشار إلى أكمة مرتفعة على (٧) ما حولها ، يأتيها السيل من ناحيتها (٨) ولا يعلو عليها ، فقاما يحفران عن القواعد ، فعند ذلك رفع القواعد من البيت ، فجعل إبراهيم يأتي بالحجارة وإسماعيل يبني (١) ، حتى الذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ، فوضعه له ، فقام عليه ، وهو يبني وإسماعيل يناوله ، وهما يقولان : ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ (١٠) فجعلا يبنيان حتى يَدُورا (١١) حول البيت ، وهما يقولان : العَلِيمُ ﴾ (١٠) فجعلا يبنيان حتى يَدُورا (١١) حول البيت ، وهما يقولان :

<sup>(</sup>١) في «ص» «أنتي ».

<sup>(</sup>٢) في «ص» البيرا» خطأ، ويبري، أي ينحت، والنبل: هوالسهم قبل أن يركب فيه صله وريشه .

<sup>(</sup>٣) هي التي نزل إسماعيل وأمَّه تحتها .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح «قريبا» .

 <sup>(</sup>٥) زاد في الصحيح ٩ والولد بالوالد » وظني أنه سقط من هنا .

<sup>(</sup>٦) وكان عمر إبراهيم يومئذ مئة سنة وعمر إسماعيل ثلاثين سنة، كما في حديث أي جهم عند الفاكهي ، كذا في الفتح ٢٥٥٠٦ .

<sup>(</sup>٧) كذا في الصحيح ، وفي «ص» « إلى » .

<sup>(</sup>A) كذا في « ص » والصواب عندي « من ناحيتيها » .

<sup>(</sup>٩) كذا في « ص» وأخشى أن يكون وهما أو سهواً ، ففي الصحيح : أن إسماعيل كان يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني ، وقد رواه « خ » من طريق المصنف، وكذا في حديث إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير بن المطلب أيضاً عند « خ » .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ، الآية : ١٢٧ .

<sup>(</sup>١١) كذا في الصحيح، وفي «ص» « فجعل يبنيان حتى يدوارا » .

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ (١) . قال معمر: وسمعت رجلاً يقول : كان إبراهيم يأتيهم على البُراق (٢) ، قال : وسمعت رجلاً آخر يقول : بَكَيَا حين التقياحتي أجابتهم الطير .

قال معمر : إن عمر بن الخطاب قال لقريش : إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم طَسْم (٣) فتهاوَنُوا به ، ولم يُعَظِّمُوا حرمته ، فأهلكهم [الله] ، ثم وليه بعدهم جرهم ، فتهاونوا فيه (١٤) ، ولم يعظِّموا حرمته ، فأهلكهم الله ، فلا تهاونوا به ، وعظِّموا حرمته (٥) .

ما الشعبي عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال : لما فرغ إبراهيم وإسماعيل [من] (١) القواعد من البيت ، قال إبراهيم لإسماعيل : ائتني بحجر أجعله عَلَماً يهتدي الناس منه ، فأتاه بحجر فلم يرضه ، قال : إذهب فائتني بحجر غير هذا ، قال : وأوتي إبراهيم بالحجر الأسود ، فأتى إسماعيل بالحجر ، فقال له إبراهيم :

<sup>(</sup>١) انتهترواية البخاري إلى هنا ، وقد أخرجه عن عبد الله بن محمد عن المصنف بهذا السند ٢ : ٢٥٠ – ٢٥٦ ثم أخرجه من حديث إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير أيضاً . (٢) في الفتح : ففي حديث أبي جهم عند الفاكهي كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق ، يغدو غدوة فيأتي مكة ، ثم يرجع ، فيقيل في منزله بالشام ، وروى النماكهي من حديث على بإسناد حسن نحوه ، وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل

وأمه على البراق ٢٠٤:٦ . (٣) انظر تاريخ ولاية«طسم» و«جرهم»وأنسابهما في«شفاء الغرام»١:٣٥٣ – ٣٧٨.

<sup>. (</sup>٤) كذا في «ص» ولعل الصواب «به». (٥) أخرجه الأزرقي من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن قتادة أن عمر، فذكره، كذا في «شفاء الغرام» ٣٥٦:١٠

<sup>(</sup>٦) سقطت من «ص».

قد أَتَانِي به من لم يكلني إلى حجرك (١).

٩١٠٩ - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني أن الحجر مكث على أبي قبيس أربعين سنة ، كأنه ثغامة بيضاء (٢) .

# باب سنة الشرب من زمزم والقول إذا شربته

عمرو عبد الرزاق عن زمعة بن صالح  $^{(7)}$  قال : أخبرني عمرو ابن دينار أن ابن عباس قال : شرب  $^{(3)}$  زمزم بأخذ الدلو ، ثم يستقبل القبلة فيشرب منها حتى يتضلع ، فإنه لا يتضلع منها منافق .

إلا قد حدثناه عن عثمان [بن] (٥) الأُسود عن ابن أبي مليكة قال : كنت إلا قد حدثناه عن عثمان [بن] (٥) الأُسود عن ابن أبي مليكة قال : كنت [عند] (٥) ابن عباس ، فجاءه رجل ، فجلس إلى جنبه ، فقال له ابن عباس : من أين جئت ؟ قال : شربت من زمزم ، قال : شربتها كما ينبغي ؟

(١) روى الفاكهي نحوه من حديث أبي جهم ، وروى نحوه ابن أبي حاتم من طريق السّدي، وأنه كان بالهند، وكان ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وهي بالمثلثة والمعجمة: طير أبيض كبير ، كذا في الفتح ٢٥٦:٦٠

(٢) أخرج الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو قال : نزل الركن الأسود من السماء ، فوضع على أبي قبيس كأنه مهاة بيضاء ، فمكث أربعين سنة ، ثم وضع على قواعد إبراهيم ، كذا في المجمع ٣ : ٢٤٣ ففي هذا «كأنه مهاة » وفي « ص » «كأنه ثغامة » ويويده ما تقدم نقله من الفتح .

<sup>(</sup>٣) من رجال التهذيب

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» .

 <sup>(</sup>a) كذا في ابن ماجه ، وقد سقط من « ص » .

قال: وكيف ينبغي ؟ يابن عباس ! قال: تستقبل القبلة ، وتسمّي (۱) الله ثم تشرب ، وتتنفس ثلاث مرات ، فإذا فرغت حَمِدْت الله تعالى ، وتتضلّع (۲) منها ، فإني سمعت رسول الله عراقي يقول: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم (۳) .

9117 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعت من يذكر أن ابن عباس شرب من زمزم ، ثم قال : أَسأَلك علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وشفاء من كل داء (١٤) .

### باب زمزم وذكرها

۹۱۱۳ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عبد المطلب لما أنبط (٤) زمزم بنى عليها حوضاً ، فطفق هو وابنه الحارث ينزعان فيملآن (٥) ذلك الحوض ، فيُشربان منه الحاجّ ، فيكسره أناس من حسكة (٦) قريش بالليل ، ويُصلحه عبد المطلب حين يصبح ، فلما أكثروا إفساده ، دعا

<sup>(</sup>۱) في «ص» « تسم ً » .·

<sup>(</sup>٢) التضلع : الإكثار من الشرب حتى يتمدد جنبه وأضلاعه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه من طريق عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر – ص ٢٢٦ والدارقطني من طريق إسماعيل بن زكريا عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة كلاهما عن ابن عباس – ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني من حديث عكرمة عن ابن عباس – ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) أنبط البئر : استخرج ماءها ، والشيء: أظهره بعد خفاء .

<sup>(</sup>٥) في «ص» « فيمليان » .

<sup>(</sup>٦) جمع حاسد .

عبد المطلب رَبَّه، فأرِيَ في المنام، فقال: قل: اللهم إني لا أُحلِّها لمنتسل (۱) ولكن هي لشارب حِلُّ وبِلُّ (۲) ، ثم كَفَيْتَهم، قال عبد المطلب حين أَجفلت (۳) قريش في المسجد، فنادى بالذي أريَ، ثم انصرف، فلم يكن يُفسد حوضه ذلك عليه أحد إلا رُمِيَ بداء في جسده ، حتى تركوا له حوضه وسقايته (٤).

٩١١٤ – عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : أخبرني بن عبد المطلب يقول : وهو قائم عند زمزم ، وهو يرفع ثيابه بيده ، وهو يقول : اللهم إني لا أُحِلُها لمغتسل ، ولكن هي لشارب – أحسبه قال – ومتوضى عِلَ وبِلُّ (٥) .

٩١١٥ - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمع

<sup>(</sup>١) كذا في (المغازي) وكذا في تاريخ ابن كثير معزواً للأموي وأبي عبيد من حديث ابن المسيّب، وفي «ص» هنا «لمعارب» وهو عندي تحريف «لمغتسل» ثم وجدت في الأزرقي كما حققت .

<sup>(</sup>٢) البلُّ بالكسر : المباح ، وقيل هو الشفاء ، أخرجه الأموي وأبو عبيد وابن كثير ٢٤٧:٢ .

 <sup>(</sup>٣) الإجفال : الإسراع ، والنص في « ص » كما أثبت، ولتراجع نسخة أخرى،
 وفي الأزرقي « اختلفت » .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرق من طريق عبد الله بن معاد الصنعاني عن معمر ٢ : ٣٣ و ٣٤ .
 وأخرجه المصنف في ( المغازي) في حديث طويل .

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور وأبو عبيد في غريب الحديث ، قال سفيان : قوله : « لا أحلها لمغتسل » يعني لمغتسل فيها ، وذلك أنه وجد رجلاً من بني محزوم وقد نزع ثيابه ، وقام يغتسل من حوضها عرياناً ، وفي رواية « ما أحلها لمغتسل » يعني في المسجد ، قاله تنزيهاً للمسجد ، كذا في «القرى » ص ٤٤٩ وراجع ابن كثير ٢٤٧:٢ .

ابن عباس يقول أيضاً: وهو قائم عند زمزم ، مثل ذلك(١) .

٩١١٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبيد الله بن قارظ أن زُييْد بن الصلت (٣) الله بن قارظ أن زُييْد بن الصلت (٣) أخبره أن كعباً قال : لَزمزم برة ، مَضْنونة (٤) ، ضنَّ بها (٥) لكم أول من أخرجت له - إسماعيل - قال كعب في هذا الحديث : ونجِدُها طعام طعم ، وشفاء سقم (٦) .

سلمة عبد الرزاق عن زمعة بن صالح قال : حدثني سلمة بن وهرام قال : أخبرني من سمع تُبَيْعاً (٧) يقول عن كعب قال : لما دخل زمزم دخلها ببعيره ، ثم شرب منها ، وأفرغ على ثيابه ، فقيل له : لِمَ تَبُلُّ ثيابك ؟ يا أعرابي ! قال : أنتم لا تعرفون هذه ، هذه في كتاب الله برّة ، شراب الأبرار ، زمزم ، لا تُنزف (٨) ، ولا تُذم (١) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد عن ابن مهدي عن الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة أنه سمع ابن عباس، قال ابن كثير: هذا صحيح إليهما (أي العباس وابنه) ٢٤٧:٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي من طريق عثمان بن ساج عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بريدة ، (كذا في المطبوعة) والصواب ما هنا ٢:٢٤ .

<sup>(</sup>٣) من ثقات التابعين ، ترجمته في «التعجيل» .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «مصونة».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأزرقي وفي «ص» «طن لها».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الأزرقي عن كعب الأحبار ولفظه : « إني لأجد في كتاب الله المنزل أن زمزم طعام طعم وشفاء سقم ، أول من سقي ماءها إسماعيل عليه السلام » ٢:٢٤ .

<sup>(</sup>٧) هو الحميري ، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٨) أي لا يُستأصل ماءها نزحاً .

<sup>(</sup>٩) لا تُلفي مذمومة، أو لا يقل ماوها، من قولهم: بئر ذمة، أي قليلة الماء.

واسمها رواءٌ ، طعام طعم ، وشفاءُ سقم (١) .

الطفيل عن علي قال : خير واديكن في الناس ذي (٢) مكة ، وواد في الطفيل عن علي قال : خير واديكن في الناس ذي (٢) مكة ، وواد في الهند، هبط به آدم علي ، فيه هذا الطيب الذي تَطيّبون به ، وشر واديين في الناس وادي الأحقاف ، وواد بحضرموت ، يقال له : برَهوت ، وخير بئر في الناس زمزم ، وشر بئر في الناس بلهوت ، وهي بئر في برَهوت ، تجتمع فيه أرواح الكفار (٤) .

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت أنه يقال : عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت أنه يقال : خير ماء في الأرض ماء بركهوت \_ شعب (٥) من شعاب حضرموت (١) \_ وخير بقاع الأرض المساجد ، وشرّ بقاع

<sup>(</sup>۱) أخرج سعيد بن منصور نحوه عن ابن خثيم عن وهب بن منبه وفيه وإنها لفي كتاب الله برَّة ، شراب الأبرار ، وإنها لفي كتاب الله مضنونة ، وإنها لفي كتاب الله طعام طعم ، وشفاء سقم »كذا في «القرى» ص ٤٤٦ وسيأتي عند المصنف باختلاف يسر في الألفاظ .

<sup>(</sup>۲) كذا في «ص» وفي سنن سعيد « وادي مكة » .

<sup>(</sup>٣) قال المحب الطبري : برهوت بفتح الباء الموحدة والراء المهملة : بئر عتيقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها ، وأما بلهوت فلم يذكرها غير الأزرقي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرقي ٢:٠٤ وأخرج سعيد بن منصور طرفاً منه ولفظه: « خير بئر في الناس زمزم ، وخير واديين في الناس وادي مكة، وواد بالهند. الذي هبط فيه آدم عليه السلام ، وفيه هذا الطيب » .

<sup>(</sup>٥) الشعب بالكسر : ما انفرج بين الجبلين ، والناحية .

 <sup>(</sup>٦) بلاد في جنوبي جزيرة العرب بين المملكة السعودية واليمن وعدن وبحر العرب.
 قال صاحب المنجد: في أول الوادي بركان برهوت لم ينطفىء بعد ( المنجد في الأدب والعلوم ).

الأَرض الأَسواق (١)

917. عبد الرزاق عن الثوري عن ابن خُثيم أو عن العلاء \_ ملك البو بكر \_ عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال : سمعته يقول : كنا نسميها شُباعة (٢) يعني زمزم ، وكنا نجدها نعم العون على العيال (٣).

٩١٢١ – عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن خُثيم عن وهب ابن منبّه قال : نجدها في كتاب الله ، يعني زمزم ، شراب الأبرار ، يعني زمزم (١) ، مضنونة (٥) ، طعام طعم ، وشفاءٌ من سقم ، ولا تُذرح (٢) ولا تُذمّ ، قال : وقال وهب : من شرب منها حتى يتضلّع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي من طريق عثمان بن ساجعن ابن جريج ٢: ٢٤. وأخرج الطبراني فيه في الكبير من حديث ابن عباس مرفوعاً : «خير ماء على وجه الأرض ماء ومن الله وشفاء السقم ، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت «الخ٣: ٢٨٦. طعام الطعم وشفاء السقم ، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت «الخ٣: ٢٨٦. (٢) شباعة بضم الشين كقدامة ، سميت بذلك لأن ماءها يروي ويشبع ، وقد أخرج هذا

<sup>(</sup>١) شبوعة بضم السين المسلم عن الثوري عن العلاء بن أبي العباس عن أبي الطفيل ٢ : ١ ٤ . الحديث الأزرقي من طريق سليم بن مسلم عن الثوري عن العلاء بن أبي العباس عن أبي الطفيل ٢ : ١ ٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيراني في الكبير، ورجاله ثقات، كذا في المجمع ٢٨٦:٣

<sup>(</sup>٤) الصواب عندي حذفها هنا، أعادها الناسخ سهواً .

 <sup>(</sup>٥) أي التي ينضن بها لنفاستها ، وفي بعض الكتب «المصونة » وهو وإن كان صحيحاً من حيث المعنى لكنه تصحيف من حيث الرواية .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» وفي «القرى» معزواً لسعيد بن منصور والأزرق من حديث ابن حثيم «لاتنزف» وهو ولو لم يكن مصحفاً فهو بمعنى «لاتنزف» جمعاً بين الروايتين، والمعنى: لايفنى ماؤها، كما في النهاية، ومن هنا يتبين لك أن المباركفوري لم يستطع أن يفهم معنى هذا الحديث ويدرك كنهه، ومع هذا أورد على صاحب الحوهر النقي أن نزح البئر يكون بالاستئصال وبعدمه (نحفة الأحوذي ١:٦٩. وأبكار المنن ص ٢٢) ولم يدر المسكين أنه لوكان المراد بالنزح هنا الاستقاء مطلقاً لكان قوله: «لا تنزح» مخالفاً للعيان وللواقع، فإن زمزم تستقى دائماً، فكيف يصح أن يقال: لا تنزح أي لا تستقى ، أما إذا كان المعنى لايستأصل ماؤها، أو لا يفنى ، فهو صحيح يصدقه العيان، لأنها يستقى منها في أيام الموسم ليلاً ونهاراً، ولم تزل كذلك طوال أربعة عشر قرناً، لكنها لم ينقطع ماؤها ولم يفن قط، والحمد لله.

أَحدثت له شفاءً ، وأخرجت له داءً<sup>(١)</sup> .

9177 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : زمزم طعام طعم ، وشفاء سقم .

91۲۳ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن خُشَيم أَن مجاهدًا كان يقول: هي لما شربت له ، يقول: تنفع لما شربت له .

917٤ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: زمزم لما شربت له، إن شربته تُريد الشفاء شفاك الله، وإن شربته تريد أن تشبعك وإن شربته تريد أن تشبعك أشبعتك ، هي هزمة (٢) جبريل ، وسُقيا (٣) الله إسماعيل (٤) .

ابن جبیر أنه سمَّى زمزم ، فسمّاها زمزم ، وبرّة ، ومَضنونة (٥) .

91۲٦ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لما أراد ابن الزبير أن يخرج السقاية من المسجد قال له ابن عباس : ما اقتديت (١) ببر من هو أُبَرُ منك ، ولا بفجور من هو أُفجر منك .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور كما ذكرنا سابقاً ، والأزرقي أتم مما هنا ٢:٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) الهزمة : الغمزة بالعقب ، فكأن جبريل لما غمز الأرض بعقبه انفجرت ، والله أعلم ، كذا في «القرى» ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) كذا في «القرى» وفي «ص» «سقية ».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور والدارقطني عن ابن عباس موقوفاً ، كذا في «القرى»
 ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «مصونة».

<sup>(</sup>٦) « اقتديت » في « ص » عارية من النقط ، و « ببر " ، صورته في «ص » « سر » .

#### باب حمل ماء زمزم

حسين أن النبي عَيْنِ كتب إلى سهيل بن عمرو: إن جاءَك كتابي ليلاً فلا حسين أن النبي عَيْنِ كتب إلى سهيل بن عمرو: إن جاءَك كتابي ليلاً فلا تُصبحن ، أو نهاراً (١) فلا تُمسيَن حتى تبعث إلي ماء من زمزم ، فاستعانت امرأة سهيل أثيلة (٢) الخزاعية جدة أيوب بن عبد الله بن زهير ، فأدلجتا وجوار معهما ، فلم تصبحا حتى فَرَتا (٣) مزادتين ، فزعبتاهما (١) وجعلتاهما في كُرّين (٥) غوطيّين (١) ثم ملاًتهما (٧) ماء ، فبعثت بهما إلى النبي ماية ، فبعثت بهما إلى النبي ماية ،

# باب ذكر من قبر بين الركن والمقام

٩١٢٨ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني عن كعب

<sup>(</sup>١) كذا في «القرى» وفي «ص» « ليلاً » خطأ .

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن حجر في الصحابة .

<sup>(</sup>٣) كذا في «القرى» وفرى المزادة يفريها . إذا خرزها وأصلحها(لسانالعرب) وفي ص «قرنتا من أدس » .

<sup>(</sup>٤) زعب الإناء:ملأه، وزعب الشيء:قطعه،ولعله هو المراد هنا، بدليل قوله فيما بعده «ثم ملأتهما ماء » وفي الإصابة : فلم تصبحا حتى فرغتا من مزادتين. فجعلتاهما في كرّين، وفي «القرى» «ملأتاها» وفي «ص» «فرعباهما».

 <sup>(</sup>٥) الكر : جنس من الثياب الغلاظ ، كما في النهاية والقرى ، ووقع في «ص» «كبين» .

<sup>(</sup>٦) لعل هذه النسبة إلى غوطة دمشق.

<sup>(</sup>٧) كذا في «ص» أي ملأت امرأة سهيل.

<sup>(</sup>٨) أصل الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس مختصر أ=

أنه قال : [دفن] (١) إسماعيل بين زمزم والركن والمقام .

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان عن ابن سابط (٢) عن عبد الله بن ضمرة السلولي (٣) قال : طُفْت معه حتى إذا كنا بين الركن والمقام ، فذكر (٤) كذا وكذا ، حتى ذكر قبر إسماعيل هنالك \_ أحسبه \_ ذكر نحو تسعين نبياً ، أو سبعين .

9۱۳۰ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زهير قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول : إن هذا المحدودب قبر عدارى بنات إسماعيل، وهو المكان المرتفع، مقابل باب بني سهم (٥)، نحو الركن (٦).

## باب فضل الصلاة في الحرم

٩١٣١ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني عطاءً أن أبا سلمة بن عبد الرحمٰن أخبره عن أبي هريرة أو عن عائشة أنها قالت :

<sup>=</sup> كما في المجمع ٣: ٢٨٦ وأما هذا الحديث المطول فأخرجه أبو موسى المديبي في تتمته ، والفاكهي في تاريخ مكة ، وكذا الأزرقي ، كما في الاصابة ٤ : ٢٢٦ والقرى – ص ٤٤٩ قلت : وهو مرسل ، وقد أخرجه الأزرقي من طريق عثمان بن ساج عن ابن جريج ٢:٠٠ . (١) في «ص «هنا «كعب بن » معلماً بعلامة الغلط، ولعل الصواب ما أثبت، أو ما في معناه .

<sup>(</sup>٢) اسمه عبد الرحمن، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في «ص» «قسر».

 <sup>(</sup>٥) في «القرى»: « يعني مما يلي الركن الشامي من المسجد الحرام» و باب بني سهم هو
 باب العمرة. قاله الفاسي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الأزرقي كما في «القرى» ص ٦٠٥.

قال رسول الله عَلَيْكَ : صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام .

ابن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه مثله (١) .

مئة صلاة فيما سواه من المسجد الدينة ،فيُخيّل عالم أنه المسجد الدينة ،فيُخيّل مئة صلاة فيما يريد مسجد المدينة ،فيُخيّل إلى إنما يريد مسجد المدينة (٢) .

عتيق مثل خبر عطاء هذا ، ويشير ابن الزبير بيده إلى المدينة (٢) .

ابن عمر يقول : حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس ابن عمر يقول : حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس حدث أن ميمونة زوج النبي عين قالت : سمعت رسول الله عين يقول : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا مسجد الكعبة .

٩١٣٦ - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ، والبخاري من طريقه من حديث أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ، وأخرجه « م » من حديث ابن المسيب وغيره .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن حجر هذين الحديثين عن المصنف ونقلُه يختلف عما هنا ، قال : وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول : صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيه ــويشير إلى مسجد المدينة ــ ٣: ٤٤ وهو عندي نقل بالمعنى .

قال : قال رسول الله عَلِيْ : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام (١) .

٩١٣٧ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع : أن النبي على الله الله الله الله عن مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام .

٩١٣٨ - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن النبي عَلَيْكُ قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام.

91٣٩ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في المدينة ، قال معمر : وسمعت أيوب يحدث عن أبي العالية عن عبد الله بن الزبير مثل قول قتادة .

عطاء قال : جاء الرزاق قال : سمعت إبراهيم المكي (٢) يحدث عن عطاء قال : جاء الشريد إلى النبي عَيِّلِيَّ يوم الفتح فقال : إني نذرت إن الله فتح عليك مكَّة أَن أُصلي في بيت المقدس ، قال : فقال له النبي عَيِّلِيَّ : ها هنا أفضل ثلاث مرات ، ثم قال : والذي نفسي بيده لو صليت هاهنا أجزأ عنك ، ثم قال : صلاة في هذا المسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد .

ابن مَجْمع قال : دخل عمر بن الخطاب مسجد قباء فقال : والله لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه « م » من طريق عبيد الله عن نافع .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، من رجال التهذيب.

أُصلي في هذا المسجد صلاة واحدة أحب لله من أن أُصلي في بيت المقدس أربعاً ، بعد أن أُصلي في بيت المقدس صلاة واحدة ، ولو كان هذا المسجد بأُفتي من الآفاق لضربنا إليه آباط الإبل(١) .

9187 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن صالح - مولى التوأمة - أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلَيْكَة : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام .

#### باب البزاق في الحجر

918٣ - أُخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاءً: إِن تنخَّم رجل في الحِجْر فلا بأُس إِذا غَيَّبه .

918٤ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدِّثت أَن أَبا عبيدة ابن الجراح تنخَّم في المسجد، ثم خرج فلم يغيِّبها، فجاءُوا معه بمصباح، فجعل يلتقطها بردائه ويتتبعها به .

به ٩١٤٥ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرت عن عبد الله الله عن عبد الله الله عن عبد الله الله عن ا

٩١٤٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم

 <sup>(</sup>١) أخرج الطرف الأخير منه ابن الجوزي كما في « القرى » ويأتي عند.
 المصنف من حديث الثوري، وهو موصول لكنه مختصر .

عن مجاهد عن ابن عباس قال : سئل عن الرجل يكون في الكعبة فيريد أن يبزق ؟ قال : يبزق في ثوبه .

### باب الحجر وبعضه من الكعبة

٩١٤٧ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : لما كان أهل الشام في الجيش الأول، جيش الحصين بن نمير، حرق الرجل(١) من نحو باب بني جُمَح (٢) والمسجد يومئذ ملاً خياماً وأبنية (٣) فسار الحريق حتى أحرق البيت، فأحرق كل شيء عليه، ويحرد (١) حتى إذ طائراً ليقع عليه فتنتثر حجارته (٥) ، قال ابن جريج : قال لي رجل من قريش - يقال له محمد بن المرتفع - قال: فوالله إنا لنصلي ذات ليلة العشاء وراء ابن الزبير ، إذا رأيت (٤) في جوف البيت ، ورأينا من خل (٦) الباب ، فلما انصرف ابن الزبير قال : هل رأيتم ؟ قلنا : نعم ، قال : فأجمع ابن الزبير لهدمه وبنائه ، فأرسل إلى كذا وكذا بعيرًا يحمل الورس من اليمن ، وذكر أربعة آلاف بعير (٧) ، وشيئاً (٨) سماه ، يُريد أن (١) كذا في « ص » وفي الفتح من طريق عثمان بن ساج « أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمع».

<sup>(</sup>٢) في «ص» « رحلي » ثم أراد الناسخ أن يصححه فلم يتم .

<sup>(</sup>٣) في الفتح : «والمسجد يومئذ خيام»وما في «ص» مشتبهة جداً،وقد أثبت ما وقع التحرّي عليه .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٥) في الفتح: وضعف بناء البيت حيى أن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته ٣:٨٨٠ .

<sup>(</sup>٦) الحل بالفتح : الشق في الثوب، ولعل صوابه «الحلل» .

<sup>(</sup>V) في «ص» « بعيراً » خطأ .

<sup>(</sup>٨) الكلمة مشتهة.

يجعله مَدرًا للبيت ، ثم قيل له: إن الورس يَعْفَن ويرفُت (۱) ، فقسم الورس في نساء قريش وقواعدهن ، وبنى بالقصّة ، فأرسل إليه ابن عباس له أحضر حاجته \_ : إن كنت فاعلاً فلا تدع الناس لا قبلة لهم ، إجعل على زواياها صواري (۲) ، واجعل عليها ستورًا يصلي الناس إليها ، ففعل ، حتى إذا كان يوم الأحد [صعد] (۳) على المنبر ، ثم قال : يا أيها الناس ما ترون في هدم البيت ؟ فلم يختلف عليه أحد ، فقالوا : نرى أن لا تهدمه ، فسكت عنهم ، حتى إذا انتفد (۱) رأيهم قال : يظل (۱) أحدكم يسد أسه (۱) على رأسه ، وأنتم ترون الطائر يقع عليه فتنتثر حجارته ، ألا إني هادم غدًا ، ووافق ذلك جنازة رجل من بني بكر ، فاتبعها من كان يريد اتباعها ، ومن كان لا يريد اتباعها ، وكسرت (۷) له وسادة عند المقدام (۸) ، ثم علاه رجال من وراء الستور ، وفرغ الناس من جنازتهم ، فالذاهب في مِنى ، والذاهب في مِنى ،

<sup>(</sup>١) عَفَين كسمع: فسد من ندوّة إصابته، ورفت كنصر وضرب: تكسروبلي .

 <sup>(</sup>۲) لعل الصواب «السواري»جمع «سارية»، والصارية: عمود يركز في وسط السفينة بعلق به الشراع، وفي الأزرقي «انصب لهم حول الكعبة الحشب واجعل عليها الستور».

<sup>(</sup>٣) سقط من هنا «صعد»أ ونحوه .

<sup>(</sup>٤) استوفى آراءهم، والكلمة مشتبهة .

<sup>(</sup>o) مشتبهة مع «يطيل».

<sup>(</sup>٦) انظر هل هو «يَشُدُ أبنيته ».

<sup>(</sup>٧) كسر الوسادة : ثناها واتكأ عليها .

 <sup>(</sup>٨) الصواب عندي « المقام » .

<sup>(</sup>٩) كذا في « ص » فإن كانت بتشديد الخاء فهي الصيحة الشديدة، أو الداهية، وإن كانت بتخفيفها فهي الداهية .

السماء، '[فلما] (١) أتي الناس، فقيل: ادخاوا، فقد والله هدم، دخل الناس، وحفر حتى هدمها عن ربض في الحجر، فإذا هو آخذ بعضه ببعض لا يستحق (٢) ، فدعا مكبرة (٣) قريش ، فأراهم إياه ، وأخذ ابن مطيع العَتَلة (١) من شق الربض الذي يلى دار بني حميد (١) ، فأنفضه (٦) أجمع أكتع ، ثم بناها ، حتى سماها (Y) ، وجعل لها بابين موضوعين في الأرض ، شرقياً ، وغربياً ، يدخل الناس من هذا الباب ، ويخرجون من هذا ، فبناها، فلما فرغ من بنائها، كان في المسجد حُفرة منكرة ، وجراثيم (<sup>٨)</sup> وقعاد <sup>(٩)</sup> نافياب <sup>(١٠)</sup> الناس إلى بطحه <sup>(١١)</sup> ، فجعل الرجل يبطح على مائة بعير ، وادى (١٢) من ذلك ، حتى أن الرجل ليخرج في حُلّته ، وقميصه إلى ذي طوى ، فيأتي في طرف ردائه ببطحاء ، يحتسب في ذلك الخير ، حتى إذا ملّ الناس أُخذ يقوته ،

<sup>(</sup>١) لعله سقط من هنا كلمة « فلما ».

<sup>(</sup>Y) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٣) في ص «كأنه مكبرة» ولعل الصواب «كُبرة » يقال: كبرتهم، أي أكبرهم. (٤) العصا الضخمة من حديد مهدم مها الحائط.

<sup>(</sup>٥) لعل الصواب « بني جمع ».

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص » وكأنه بمعنى حرّكه .

<sup>(</sup>٧) كذا في « ص » وكأنه بمعنى أعلاها، من اسمى الشيء إذا أعلاه .

<sup>(</sup>٨) جمع جرثوم،وهو التراب المجتمع في أصول الشجر، والمراد هنا التراب المجتمع مطلقاً ، وقال في النهاية:وفي حديث ابن الزبير:«كانت في المسجد جراثيم»أي كان فيه أماكن مرتفعة عن الأرض، مجتمعة من تراب أو طين، أراد أن أرض المسجد لم تكن مستوية .

 <sup>(</sup>٩) لعل صوابه «وهاد» جمع «وهدة» وهي الأرض المنخفضة، والهوة في الأرض. (١٠) كأن الصواب «فندب الناس».

<sup>(</sup>١١) البطح بمعنى التبطيح : إلقاء الحصى في البيت والتمهيد والتسهيل .

<sup>(</sup>۱۲) كذا في «ص».

فبطح حتى استوى ، فقال : يا أيها الناس إني أرى أن تعتمروا من التنعيم مُشاة ، فمن كان موسرًا بجزور نحرها ، وإلا فبقرة ، وإلا فشاة ، قال : فذكرت يوم القيامة من كثرة الناس ، دبت الأرض سهلها وجبلها ، ناساً كبارًا ، وناساً صغارًا ، وعذارى ، وثيباً ، ونساء ، والحلق ، قال : فأتينا البيت فطفنا معه ، وسعينا بين الصفا والمروة ، ثم نحرنا وذبحنا ، فما رأيت الرؤوس ، والكرعان (۱) ، والأذرع في مكان أكثر منها يومئذ (۲) .

٩١٤٨ – عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من رأى تلك القواعد تُحرّك بالعتلة ، فيكاد البيت يتحرك ، قال : كأنها الإبل البوارك .

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس \_ أَو غيره \_ عن ابن عباس قال : الحِجْر من البيت ، قال : ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَرِيْقِ ﴾ (٣) قال : وطاف رسول الله عَيْكَ من ورائه .

مه الله بن عبيد الله الله الله الله الله بن عبيد بن عمير [قال] وفد الحارث بن عبد الله (١) على عبد اللك في خلافته ، وقال عبد اللك : ما أظن أبا خبيب (٥) سمع من عائشة ما كان يزعم

<sup>(</sup>١) هو جمع الكراع . مستدق الساق والطرف من كل شيء .

<sup>(</sup>٢) أخرج الأزرقي معناه من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج ١٣١:١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج. الآية: ٢٩ . (٤) هو ابن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>٥) يعني عبد الله بن الزبير .

أنه سمعه منها ، قال : وكان الحارث مصدقاً لا يكذب ، قال (۱) : سمعتها تقول ماذا ؟ قال : سمعتها تقول : قال رسول الله على الشرك إن قومك استقصروا من بنيان البيت ، وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت فيه ما تركوا منه ، فإن بدا لقومك أن يبنوه من بعدي فهلم لأريك ما تركوا منه ، فأراها قريباً من سبعة أذرع ، هذا (۲) حديث عبد الله بن عبيد ، وزاد عليه الوليد بن عطاء قال : قال النبي على : وجعلت له بابين موضوعين (۳) في الأرض ، شرقياً وغربياً ، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها ؟ قالت : لا ، قال : تعزُّزًا لأن لا يُدخلوها لا من أرادوا ، فإن الرجل إذا كرهوا أن يدخلها يكونه حتى يرتقي ، إلا من أرادوا ، فإن الرجل إذا كرهوا أن يدخلها يكونه حتى يرتقي ، عنى إذا كاد أن يدخل دفعوه ، فسقط ، قال عبد الملك للحارث : عنى إذا كاد أن يدخل دفعوه ، فسقط ، قال عبد الملك للحارث : وددت أني تركته وما تحمل (٤) .

قال لعائشة : ألم تركى أن قومك استقصروا عن قواعد إبراهيم ؟ قالت : أفلا ترده يا رسول الله على قواعد إبراهيم ؟ قال : إن قومك حديثو على عهد بكفر ، أو أنهم حديثون بكفر .

٩١٥٢ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد

<sup>(</sup>١) أي عبد الملك بن مروان .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « هارا » وكان عندي في الأصل « هاذا » .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «ما بين موضعين » خطأ، وفي «م» كما أثبت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه «م» من طرق محمد بن بكر عن ابن جريج ٢٠٠١ .

قال : حدثني أبي أن عمر قدم مكة ، فأرسل إلى شيخ من بني زهرة يسأله عن وليد من ولادة (۱) الجاهلية ، قال : وكانت نساء الجاهلية ليس لهن عِدّة ، قال : فأخبرني أنه ذهب مع الشيخ إلى عمر ، فوجده جالساً في الحجر ، فسأله ، فقال : أما النطفة فمن فلان ، وأما الولد فعلى فراش فلان ، فقال عمر : صدقت ، ولكن رسول الله على قراش فلان ، فقال عمر : صدقت ، ولكن رسول الله على عن بالفراش ، قال : فلما قام الشيخ قال عمر : تعالا (۲) عدثني عن بناء الكعبة ، قال : إن قريشاً تقوّوا (۳) ليناء الكعبة في الجاهلية ، فعجزوا واستقصروا ، وتركوا بناءها بعضها في الحجر ، فقال عمر : صدقت (۱).

عبيد بن عمير يحدث أن عائشة كان بينها وبين أخيها عبد الرحمٰن

<sup>(</sup>١) في مسند الحميدي و « هتى » «عن ولاد من ولاد الجاهلية » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في «ص» فإن كان محفوظاً فالحطاب للشيخ ووالد عبيد الله
 الراوى ، وإلا فالصواب «تعال » .

<sup>(</sup>٣) أي تشدّ دوا والتزموا أن لا ينفقوا في بنائها إلا من كسب طيب. واعلم أن الحديث رواه الحميدي في مسنده بهذا الإسناد ولفظه : « إن قريشاً تقوت لبناء الكعبة » وقد نقله الحافظ في الفتح عن جامع سفيان بن عيينة بلفظ : « تقربت لبناء الكعبة ، أي بالنفقة الطيبة » فكتبت في تعليقاتي على مسند الحميدي أن كلمة « تقوّت » محرفة ، وصوابها « تقربت » كما في الفتح ٣٠٠ ٢٨٦ ولكن ترجح الآن عندي أن ما في مسند الحميدي هو الصواب لوجود « تقووا » في رواية المصنف عن ابن عيينة هنا ، وأن ما في الفتح هو المصحف ، ثم وجدت في «أخبار مكة » للأزرقي أيضاً « تقوّت » ولفظه : « تقوّت في بنائها فعجزوا واستقصروا » الخ ، أخرجه عن جده عن ابن عيينة بهذا الاسناد ١ : ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحميدي بهذا الإسناد سواء ١٠:١ والطرف الأول منه أخرجه ابن ماجه ــ ص ١٤٥ و « هق » ٤٠٢:٧ .

شيء ، فحلف أن لا يكلّمها ، فأرادته على أن يأتيها ، فأبى ، فقيل لها : إن له ساعة من الليل يطوفها ، فرصدته بباب الحِجْر ، حتى إذا مَرَّ بها أخذت بثوبه ، ثم اجترَّته ، حتى دخلت الحِجْر ، ثم قالت : فلان عنك حرّ ، وفلان عنك حرّ ، والذي أنا في بيته ، فجعلت تحلف له ، وتعتذر إليه .

٩١٥٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني كثير بن أبي كثير عن عائشة أنها أبي كثير عن أم كلثوم بنت عمرو بن أبي عقرب عن عائشة أنها سألته أن يفتح لها الكعبة ليلاً ، فأبى عليها – زعموا شيبة بن عثمان – فقالت عائشة لأم كلثوم : إنطلقي تدخلي (١) الكعبة ، فدخلت الحجر.

٩١٥٥ – عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما أبالي أفي الحجر صلَّيت أم في جوف البيت(٢)

٩١٥٦ – عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه أن عائشة صَلَّت في الحجر وقالت: لأُصلِّينَ في البيت – يعني الحجر وإنْ رغم أنف فلان – لبعض الحجبة – وكان منعها أن تدخل البيت ليلاً .

٩١٥٧ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني أبي قال : سمعت مرثد بن شرحبيل يحدث أنه حضر ذلك ، قال : أدْخل ابن الزبير على عائشة سبعين رجلاً من خيار قريش ومكبرتهم (٣) ، فأخبرتهم

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» والصواب عندي «نَدْخُلُ ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد ابن منصور كما في «القرى» ص ٤٦٥.

 <sup>(</sup>٣) المكبرة بفتح الباء وضمها : الطعن في السن ، ولعل المراد ذوو مكبرتهم ،
 أي الطاعنون في السن، وفي المجمع : «خيار قريش وكبرائهم» .

أن رسول الله عَلَيْ قال لها : لولا حداثة عهد قومك بالشرك لبنيت البيت على قواعد إبراهيم وإسماعيل ، وهل تدرين لِما قصروا عن قواعد إبراهيم ؟ قالت : لا ، قال : قصّرت (١) بهم النفقة ، قال : فكانت الكعبة قد وَهَتْ من حريق (٢) أهل الشام ، قال : فهدمها وأنا يومئذ بمكة ، فكشف عن ربض (٣) في الحِجر ، آخذ بعضه ببعض ، فتركه مكشوفاً ثمانية (١) أيّام ليشهد عليه ، قال : فرأيت ربضه ذلك كخلف (٥) الإبل ، خمس حجارات ، وجه حجر ، ووجه حجران (١) ، قال : ورأيت الرجل يأخذ العَتلة فيهزها من ناحية الركن فيهتز الركن ورأيت الرجل يأخذ العَتلة فيهزها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر ، قال : ثم بني على ذلك الربض ، وصنع به بابين لاصقين بالأرض ، شرقياً وغربياً ، فلما قتل ابن الزبير هدمه الحجاج من نحو الحجر ، ثم أعاده على ما كان عليه ، فكتب إليه عبد الملك : نحو الحجر ، ثم أعاده على ما كان عليه ، فكتب إليه عبد الملك : وددت أنك (٧) تركت ابن الزبير وما تحمَّل (٨) ، قال : قال مرثد : وسمعت ابن عباس يقول : لو وليت منه ما ولي الحِجْر ابن الزبير وسمعت ابن عباس يقول : لو وليت منه ما ولي الحِجْر ابن الزبير

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: بتشديد الصاد، أي النفقة الطيبة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الفتح نقلاً عن هنا، وفي «ص» «تحريم » وهو لا معنى له.

<sup>(</sup>٣) الربض : الأساس .

<sup>(</sup>٤) في المجمع : «ثلاثة أيام» وفي الفتح كما هنا .

<sup>(</sup>٥) الخلف ككتف، وهي الحوامل من النوق ، واحدتها بهاء.

<sup>(</sup>٦) في « ص » « حجرات » وفي الفتح « حجران » ثم اعلم أنه في الفتح كما هنا، وفي المجمع «خمس حجارات ، وجه حجر، ووجه حجر ، ووجه حجر ، ووجه حجر . ٢٩٠٠ .

<sup>(</sup>٧) في «ص» «اترك».

<sup>(</sup>A) في المجمع «وما عمل » .

أَدخلتُ الحِجْرِ كلَّه في البيت، فلِمَ يُطاف به إِن لم يكن من البيت (١) ؟

باب ما تُشَدُّ إِليه الرحال ، والصلاة في مسجد قباء

معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن الله عن الرحال إلى ثلاثة مساجد ، مسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى (٢).

المجاه عبد الرزاق عن معمر عن رجل من غفار عن سعید بن أبي سعید قال: لقي رجل من أصحاب النبي علیه ، فقیل: من أین جئت (۳) ؟ قال: من الطور، قال: لو لقیتُك ما تركتُك تذهب، ثم حدثه قال: قال رسول الله علیه : تُشدُّ الرحال إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا.

عمرو بن الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب أن ابن عمر كان يقول : تُشَدُّ الرحال إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله عليه ، والمسجد

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ، قاله الهيثمي ٣٠:٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «خ » ٣: ٤٢ من طريق ابن عيينة عن الزهري وأخرجه «م » أيضاً . (٣) كذا في «ص » والنص عندي مضطرب ، والصواب «عن سعيد بن أبي

سعيد عن أبي هريرة قال: لقيبي رجل من أصحاب النبي طالبة فقال: من أبن جئت؟ على هريرة قال: لقيبي رجل من أصحاب النبي طالبة فقال: من أبن جئت؟ قال: قلت: من الطور » هكذا رواه مالك في الموطأ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ١: ٣١ هذا إذا كان الحديث موصولاً عن أبي هريرة عند المصنف من هذه الطريق، وإلا فصوابه عن سعيد بن أبي سعيد، قال لقي رجل من أصحاب النبي طالبة رجلاً [ منهم ] فقال: من أبن جئت .... إلى آخره.

الأَقصى ، قال ابن جريج: وأقول أنا : كان ابن عطاء (١) يقول : تُشَدُّ الرِّحال إلى ثلاثة مساجد ، وذكر مثله ، كان عطاءٌ ينكر الأَقصى ، ثم عاد فعده معها .

9171 – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال طاووس : تُرحل الرحال إلى مسجدين ، مسجد مكة ، ومسجد المدينة .

9177 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدَّثت عن بَصرة ابن أَبي بَصرة قال : سمعت رسول الله عَيْلِيَّةٍ يقول : لا يُعْمل المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد ، مسجد الحرام ، ثم مسجد رسول الله عَيْلِيَّةٍ ، ومسجد بيت المقدس (٢) .

917٣ - عبد الرزاق عن الثوري عن يعقوب بن مجمع بن جارية عن أبيه قال : جاء عمر بن الخطاب فقال : لو كان مسجد قباء في أُفقٍ من الآفاق ضربنا إليه أكباد المطيّ (٣) .

عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب قال : بينا عمر في نَعَم من نعم الصدقة مرّ به رجلان ، فقال : من أين جئتما ؟ قالا : من بيت المقدس ، فعلاهما ضربا بالدرّة ، وقال : حج كحج البيت ؟ قالا : يا أمير المؤمنين ! إنا جئنا من أرض كذا وكذا ، فمررنا به ، فصلّينا فيه ، فقال : كذلك إذًا ،

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » والصواب عندي حذف كلمة « ابن » .

<sup>(</sup>٢) حديث بصرة أخرجه «د» «ت» «س» كما في التهذيب ، قلت : وأخرجه مالك في الموطأ مطولاً موصولاً ١٣١:١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم عند المصنف من حديث ابن جريج منقطعاً، وأخرجه ابن الجوزي .

فتركهما .

9170 – عبد الرزاق عن معمر عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب قال: جاء رجل ، فاستأذن عمر إلى بيت المقدس ، فقال عمر : تَجَهَّزُ ، فإذا فرغت فآذِني ، فلما فرغ جاءه ، قال : اجعلها عمرة (١) .

9177 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شقيق قال : قال ابن مسعود : لو كان بيني وبين بيت المقدس فرسخان ما أتيته .

عبد الرزاق عن الثوري قال : حدثني جابر قال : سمعت الشعبي يُقسم بالله : ما رد محمد عليه عن بيت المقدس إلا عن سخطة ، يعنى على بيت المقدس .

٩١٦٨ – عبد الرزاق قال : أخبرني أبي قال : قلت للمثنى : إني أريد أن آتي المدينة ، قال : لا تفعل ، سمعت عطاء قال – وسأله رجل ، فقال له – : طواف سبعاً بالبيت خير من سفرك إلى المدينة .

9179 – عبد الرزاق عن صاحب له قال : قلت للثوري : إني أُريد أَن آتي المدينة ، قال : لا تفعل .

91۷٠ ـ قال عبد الرزاق : وأخبرني من سمع عطاءً يقول : طواف سبع خير لك من سفرك إلى المدينة ، قلت : فآتي جدة (٢) ؟ قال : لأ ، إنما

<sup>(</sup>١) يعني بذلك أن اذهب إلى بيت المقدس وأحرم من هناك بالعمرة .

<sup>(</sup>٢) مهملة النقط في «ص» والأغلب أنها «جدة » بالحيم، ويحتمل أن يكون «حدة » بالمهملة .

أمرتم بالطواف، قال: قلت: فأخرج إلى الشجرة (١) فأعتمر منها ؟ قال: لا ، قال: وقال بعض العلماء : ما زالتا قدماي منذ قدمت مكة ، قال: لا ، قال: فالاختلاف أحبّ إليك أم الجوار ؟ قال: بل الاختلاف .

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عرفجة قال : عرفجة قال : قلت لابن عمر : إني أُريد أَن آتي الطور ، قال : إنما تُشَدُّ الرحال إلى ثلاثة مساجد ، مسجد الحرام ، ومسجد النبي عَلَيْكُم ، والمسجد الأَقصى ، ودَعْ عنك الطور فلا تأته .

# باب روية البيت

٩١٧٢ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد ابن علي قال : حُدِّثت أنه من نظر إلى البيت تعظيماً له ، ومعرفة لحَقِّه ، كتب له بها حسنة ، ومُحي عنه بها سيّئة ، ومن جاءه زائراً له ، تعظيماً له ، ومعرفة له ، تحاتّث ذنوبه ، حين ينظر إليه ، كما يتحات الورق عن الشجر (٢) .

91۷۳ ـ قال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن عطاء ومجاهد قالا : النظر إلى البيت عبادة (٣) ، وتكتب له بها حسنة ، وتصلّي

 <sup>(</sup>١) صورة الكلمة في «ص» صورة «السحرة» والذي عندي أنها «البحرة»
 ومحتمل أن تكون «الشجرة» والمراد شجرة الحديبية أي موضعها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي من قول ابن السائب المدني كما في «القرى» ص ٣٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي والأزرقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعاً
 كما في «القرى» ص ٢٠٥ وروي عن عطاء نحوه، وفي لفظ « يعدل عبادة سنة » .

عليه الملائكة ما دام ينظر إليه.

٩١٧٤ – عبد الرزاق عن ابن مبارك قال : أخبرني أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء مثله .

الزراق عن معمر عن ابن المنكدر قال : بلغني أن المنكدر قال : بلغني أن الكل نظرة تنظر إلى البيت حسنة .

#### باب خراب البيت

أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : في آخر الزمان يظهر ذو أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : في آخر الزمان يظهر ذو السُويقتين (۱) على الكعبة – قال : حسبت أنه قال : – فيهدمها (۲) ، قال معمر : وبلغني عن بعضهم أن الكعبة تُهدم ثلاث مرات ، ترفع في الثالثة أو الرابعة ، فاستمتعوا منها (۳) .

<sup>(</sup>١) تثنية «سويقة» وهي تصغير «ساق» أي له ساقان دقيقان ،كذا في الفتح٣: ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري من طريق يونس عن ابن شهاب ولفظه : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ٣ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن حبان هذا الطرف الأخير منه من حديث ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة» ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) وفي حديث عبد الله بن عمرو عند «د» «ما تركوكم » .

فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة (١) .

 $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 

91۷٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت سليمان الأُحول يحدث عن مجاهد وغيره أَن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كأني أنظر إليه أُصيلع ، أُفيدع (٦) قد علاها بمِسْحاته (٧) ، قال ابن جريج : وسمعت غيره من أشياخه (٨) وأهل البلد أَن الحبشة مخرّبوها .

مجاهد عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كأني أنظر إليه أُصَيْلع، أُفَيْدع ، قائماً عليها بمِسحاته ، قال مجاهد : فنظرت حين هدمها

<sup>(</sup>١) أخرجه « د» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه أبو قرة في السنن من حديث أبي هريرة، كما في الفتح .

<sup>(</sup>۲) في سنن سعيد بن منصور والفتح « فكأني به » .

<sup>(</sup>٣) الأصمع: الصغير الأذنين، والأصعل: الصغير الرأس.

<sup>(</sup>٤) في الفتح «قاعد عليها » وفي سنن سعيد «جالساً عليها » .

<sup>(</sup>٥) المسحاة بكسر الميم: المجرفة ، أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، وأبو عبيد في غريب الحديث من حديث علي ، كما في «القرى» ص ٢٩٤ والفتح ٢٩٩٣ .

<sup>(</sup>٦) تصغير أفدع، والفدع: زيغ بين القدم وبين عظم الساق وكذلك في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها ، رجل أفدع: بيّن الفدع، كذا في النهاية .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد والطبراني، كما في المجمع ٢٩٨:٣ والفتح.

 <sup>(</sup>٨) كذا في «ص» ولعل الصواب « أشياخنا » .

ابن الزبير - وهي تُهدم - هل أرى صِفَته (١).

٩١٨١ – عبد الرزاق عن عمرو (٢) فلم أره .

٩١٨٢ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد قال : لما أراد ابن الزبير هدمها هربنا من مكة فلبثنا ثلاثاً، ونحن نخاف أن ينزل علينا العذاب .

9۱۸۳ – عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني أن الحصين بن نمير حين نصب المنجنيق على الكعبة طلعت سحابة بيضاء نحو أبي قبيس ، فرعدت ، ثم صعقت ، فاحترقت المنجنيق ، واحترق تحته سبعون رجلاً .

٩١٨٤ - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن عُلَيْم (٣) الكندي قال : سمعت سلمان يقول : ليُخْربن هذا البيت على يد رجل من ولد ابن الزبير (١)

91٨٥ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن كعب أنه قال في الكعبة: تهدمونها أَيَّتُها الأُمَّة ثلاث مرات، ثم تُرفع في الرابعة، فاستمتعوا منها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفاكهي من طريق مجاهد، وزاد في آخره «فلم أرها» كذا في الفتح ، ٣: ٢٩٩ وهذه الزيادة رواها المصنف فيما يلي عن شيخ له آخر . (۲) كذا في «ص» ولعل الصواب «معمر » .

 <sup>(</sup>٣) مصغراً، ذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة».

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » والحديث موقوف ، وفيه نظر .

# باب المؤمن أعظم حُرمة من البيت

٩١٨٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله ابن عثمان أن سعيد بن ميناء أخبره قال : إني لأطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرو بعد حريق البيت ، إذ قال : أي (١) سعيد أعظمتم ما صنع البيت ؟ قال : قلت : وما أعظم منه؟ قال : دم المسلم يُسفك عير حقه .

٩١٨٧ - عبد الرزاق عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن ابن زياد قال : قال رسول الله عليه : من نظر إلى أخيه المسلم نظرة يُخيفه بها ، أخافه الله يوم القيامة .

# باب الحرم وعضد عضاهه

٩١٨٨ – عبد الرزاق قال: قلت العمر (٢) قال: قلت للزهري: أبلغك أن النبي على قال : إن إبراهيم حرّم مكة ، وإني أحرّم المدينة ؟ قال: قد سمعت من ذلك ، ولكن بلغني أن رسول الله على قال : إن الناس الم يحرّموا مكة ، ولكن الله حرّمها فهي حرام إلى يوم القيامة ، وإن من أعْتى (٣) الناس على الله يوم القيامة رجل قَتَل في الحرم ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل أخذ بذحول (٤) أهل الجاهلية .

<sup>(</sup>۱) في «ص» «إلى».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» ولعل الصواب « سمعت معمر » .

<sup>(</sup>٣) من العتوّ ، وهو 'لاستكبار ومجاوزة الحد .

<sup>(</sup>٤) جمع ذحل بالفتح: وهو الثأر .

مسلم عن مجاهد أن النبي عليه قام يوم الفتح فقال : إن الله حرّم مسلم عن مجاهد أن النبي عليه قام يوم الفتح فقال : إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، فلم تحل لأحد قبلي ، ولا لأحد بعدي ، ولم تحل لأحد قط ، إلا ساعة من الدهر ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يُنقر صيدها (۱) ، ولا يُعضد (۲) شوكها ، ولا يختلي (۳) خلاها (۱) ، ولا يُعضد تَحِلُّ لُقَطتها ، إلا لِمُنشِد (۵) ، فقال العباس بن عبد المطلب : يَكِلُّ الإِذخر ، يا رسول الله ! إنه لا بُدّ منه ، إنه للقين (۱) ، وللبيوت ، فسكت النبي عليه أنه قال : إلا الإِذخر ، فهو حلال (۱) .

919 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال أَبو الزبير : سمعت عبيد بن عمير يذكر هذا أُجمع ، وزاد فيه : ولا يُخاف آمِنُها .

٩١٩١ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم

<sup>(</sup>١) في الصحيح : هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه ٤ : ٣٣ وقيل : هو كناية عن الإصطياد .

<sup>(</sup>٢) العضد: القطع.

<sup>(</sup>٣) في «ص» « لا يختلل » .

<sup>(</sup>٤) الحلا مقصوراً ، هو الرطب من النبات ، واختلاؤه : قطعه واحتشاشه ، كذا في الفتح ٤:٣٤ .

<sup>(</sup>٥) أي لمعرّف .

<sup>(</sup>٦) هو الحدَّاد، وقيل: كل ذي صناعة يعالِحها بنفسه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد مرسلاً ، قاله الحافظ في الفتح . وأخرجه «خ » من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس موصولاً في مواضع ، منها في ٢٣٠٤ .

بخطبة رسول الله عليه هذه عن مجاهد ، أو قال : سمعت عكرمة يذكر عن ابن عباس (١) .

النبي على المرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد أن النبي النبي لا دخل المسجد يوم الفتح ، أمر بتلك الأصنام – قال حسبت أنه قال: كانت حول الكعبة – فنكبت (٢) على وجوهها، ثم أمر بها فسُحِبَت، حتى أخرجت من المسجد الحرام، وهو يقول: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلُ كَانَ زَهُوقا ﴾ (٣) قال: ثم خطب، ثم قال: إن الله حرّم مكّة يوم خلق السموات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لم تحلَّ لأحد قبلي ، ولا لأجد بعدي ، وإنما أحلَّها الله لي ساعة من النهار ، لا يُنفَّر صيدها ، ولا يعضد شوكها ، ولا يُختلى خلاها (٤) ، ولا تحل لقطتها إلا لِمُنشد ، قال: فقال العباس : إلا الإذخر ، يا رسول الله! فإنه لبيوتنا (٥) ، وصاغتنا (١) ، وقيوننا (٧) ، فقال النبي عَلِيْ : إلا الإذخر ، فإنه حلال .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق خالد عن عكرمة عن ابن عباس ٢٣:٤ .

<sup>(</sup>Y)  $\stackrel{\cdot}{b}$   $\stackrel{\cdot}{a}$   $\stackrel{\cdot}{a}$ 

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ، الآية : ٨١ .

<sup>(</sup>٤) في « ص» هنا وفيما سبق «خلاوها»والخلا مقصور، وفي بعض الروايات بالمد .

 <sup>(</sup>٥) في «ص» « ليفوتنا» خطأ ، والصواب إما « لبيوتنا» أو «لسقوفنا» . ففي بعض طرق حديث ابن عباس «لسقوف بيوتنا» كما في « هق » ٥: ١٩٥ .

<sup>(</sup>٦) الصاغة جمع صائغ.

<sup>(</sup>٧) في « ص »بالفاء في أوله، والصواب بالقاف جمع«قين» وقد سقط واو العطف أيضاً من « ص» أو الصواب « قبورنا » كما في بعض طرق الحديث عند « هق » وغيره .

ابن عباس قال : قال النبي على الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال النبي على الله الله الفتح : لا يُختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يُعضد عضاهها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، فقال العباس : إلا الإذخر ، يا رسول الله ! فقال : إلا الإذخر .

## باب الدوحة وهي الشجرة العظيمة

٩١٩٤ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: في الدوحة تُقتل في الحرم بقرة ، يعني تقطع (١) .

مزاحم بن الرزاق عن ابن جریج قال : أخبرني مزاحم بن سباع (۲) أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من حائط كان في شعب منى ، والشجرة ، والسلم ، ويغرم عن كل دوحة بقرة ( $^{(7)}$ ).

9197 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال : في الدوحة خمسة دنانير ، أو ستة ، يتصدق بها بمكة .

<sup>(</sup>١) في «ص» « فقطع » خطأ .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في التهذيبولا عند ابن أبي حاتم، وابن جريج يرويعن مزاحم بن أبي زاحم .

<sup>(</sup>٣) قال أبو حنيفة : في الغصن فما فوقه إلى الدوحة قيمة ذلك إن بلغ هديا ، وإن لم يبلغ فقيمة طعام يتصدق به ، لكل مسكين نصف صاع حنطة ، أو صاع تمر أو شعر ، كذا في المحلى ٧: ٣٦١ .

۹۱۹۷ – عبد الرزاق عن ابن جریج قال : سمعت (۱) إسماعیل ابن أُمية یقول : أخبرني خالد بن مضرس (۲) أن رجلاً من الحجاج (۳) قطع شجرًا في منزله بمنى – أو قال شجرة – قال : فانطلقت به إلى عمر بن عبد العزیز ، وأخبرته خبره ، فقال : صدق ، كانت قد ضیقت علینا منازلنا ، ومساكننا ، قال : فتغیظ علیه عمر ثم ما ... (۱) إلا دینه .

عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يقلع عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يقلع سمرة فقال : لا يعضد عضاهها (٥) .

### باب ما ينزع من الحرم

9199 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في السواك يُنْزَع من الحرم ، كان لا يرى به بأساً . أ

عن مجاهد قال : لا بأس بالسواك والعصى تأخذه من الحرم ، قال : وكرهه عطاءً .

٩٢٠١ \_ عبد الرزاق عن ابن جريع عن عمرو بن دينار قال:

<sup>(</sup>١) كتب الناسخ هنا «عطاء» سهواً ثم أعلم فوقه ببخط معقوف يشير إلى أنه غلط .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أي حاتم ولم يزد على أن سمّاه . (٣) في «ص» «الحاج» .

<sup>(</sup>٤) هنا في «ص » كلمة لم أستطع قراءتها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه « هق » مطولاً من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر ٥ . ٦٩٦ . أ

لا بأس بنزع الميس (١) ، والصغابيس (٢) ، والسواك من البشامة (٣) ، في الحرم ، قال : لا نراه أراد بقوله : لا يُختلى خلاها إلا للماشية .

قال عمرو: و بورق السنا<sup>(۱)</sup> للمشي<sup>(۱)</sup>، ولعمري لئن كان من أصله أيلغ ليُنتزعن كما تُنتزع منه الصغابيس والنهيس<sup>(۱)</sup>، وأما التجارة فلا.

وعمرٌ ما نبت على ماءك في الحرم من شجر الحرم ، فراجع عكرمة وعمرٌ ما نبت على ماءك في الحرم من شجر الحرم ، فراجع عكرمة عطاءً فقال : لئن حَرُم علي ما نبت على مائي في الحرم ليحرُمَن على قطاء فقال : لئن حَرُم علي ما نبت على مائي في الحرم ليحرُمَن على قطني (٧) فإنه تنبت فيه الغريبة ، وتنبت فيه الخُضر (٨) ، والنجم ، (٩) فإذا لا يستطيع الناس خضرهم (١٠) ، فقال : أُحِلَّ لك ما نبَت على ماءك ؟ وإن لم تكن أنت أنبته ؟

<sup>(</sup>۱) بالفتح: شجر حرجى أوراقه مسننة ، له ثمار توكل ولكنها غير مرغوب فيها ، يزرع للزينة (المنجد) .

<sup>(</sup>٢) صغار القثاء ، وقيل : هي نبت ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون. يسلق مع الحل والزيت ويو كل ، كذا في النهاية ، وقوله يسلق، أي يغلى بالنار ويطبخ بالماء.
(٣) البشامة : شجر طيب الرائحة، يعرف حيه بحب البلسان.

<sup>(</sup>٤) في « ص » وكذا في المحلى « السنى » وهو النبات المعروف المستعمل للإسهال .

 <sup>(</sup>٥) المشي كغني : الدواء المسهل ، ومشى بطنه : استطلق .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» فإن كان محفوظاً فهو من أرض كثيرة المناهس،أي كثيرة المراتع .

 <sup>(</sup>٧) كذا في «ص» والقطني بالكسر والتشديد : واحدة القطاني ، كالعدس ،
 والحمص، واللوبيا .

<sup>(</sup>٨) الخضر جمع خضرة بالضم، وهي البقل.

<sup>(</sup>٩) النجم : ما طلع من النبات على غير ساق ، وهو خلاف الشجر .

ا (١٠) أي بُقُولهم .

٩٢٠٣ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كره عطاءً لي أَن أُقرّب لبعيري غصناً أَو لشاتي، قال: وأقول: ضَمِنته إِن كسرته ، وذلك اختلاءً . قال ابن جريج : وسأَله ابن أبي حسين، يعني عطاء ، قال: بسط(١) بساطي على بيت في الحرم فينزلون عليه ؟ قال : نعم .

عرب عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاءً أن عمر بينا هو يخطب بمنى ، إذ هو برجل من أهل اليمن يعضد من شجر (۲) ، فأرسل إليه فقال : ما تصنع ؟ قال : أقطع علفاً لبعيري ، ليس عندي علف (۳) قال : هل تدري أين أنت ؟ قال : لا ، قال : فأمر عمر له بنفقة (٤) .

## باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن

9700 – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح كره أن يؤخذ من حجارة الحرم ، فيصنع عرى للغرائر يربط عليها .

٩٢٠٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال : كره مجاهد أن يخرج من (٥) حجارة الحرم شيء .

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولعل الصواب « أبسط » على صيغة المتكلم .

<sup>(</sup>٢) في « ص » «شبر » خطأ، وفي «هق » « يعضد شجراً » .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «علفاً » خطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه «هق » من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر ، فذكره ٥: ١٩٦ وتقدم عند المصنف مختصراً من طريق ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر، فذكره .

<sup>(</sup>a) في «ص» «عن».

عبد الرحمٰن عن محمد بن عباد بن جعفر أن رسول الله عَلَيْ قال : الله عَلَيْ قال : لا تقطعوا الأخضر من عُرَّنة ونمرة (١)

٩٢٠٨ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : نهى رسول الله عَلِيْكُ عن عضد الشجر ، قال : إنه حتمة للدواب في الجدب .

باب الكراء في الحرم ، وهل تُبوّبُ دور مكة ؟ والكراء بمنى

عن الكراء في الحرم ، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان عطاء ينهى أن عن الكراء في الحرم ، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تُبوّب دور مكة ، لأن (٢) ينزل الحاج في عرصاتها ، فكان أول (٣) من بوّب داره سهيل بن عمرو (١) ، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك ، فقال : أنظرني يا أمير المؤمنين ! إني كنت امرءًا تاجرًا ، فأردت أن

<sup>(</sup>١) في «ص» «مرة» خطأ .

<sup>(</sup>٢) في الفتح « لأنها » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الفتح وفي «ص» «أبوك » خطأ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الفتح وهو الصواب، وفي «ص» « بن عمير » .

أَتَّخذ بابين يَحْبِسان ظهري ، قال : فذلك إِذَّا (١) .

أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة ! لا تتخذوا لدوركم أبواباً ، لينزل البادي حيث شاء (٣) ، قال : وأخبرني منصور عن مجاهد قال : ينزل البادي حيث شاء (٣) ، قال : وأخبرني منصور عن مجاهد قال : نهى عن إجارة بيوت مكة ، وبيع رباعها (١) ، قال : وأخبرني معمر ، وأخبرني بعض أهل مكة ، قال : لقد استُخْلف معاوية وما لدار بمكة بابٌ ، قال معمر : وأخبرني من سمع عطاءً يقول : ﴿ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهُ وَالْبَادِ ﴾ (٥) قال : ينزلون حيث شاءُوا (٢) .

٩٢١٢ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قرأت كتاباً من عمر بن عبد الله يأمره أن لا يكرى بمكة شيءٌ (٧) .

٩٢١٣ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حُجير عن طاووس قال : الله يعلمه أني سألته عن مسكن لي ، فقال : كل كراته

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ مختصراً ٣٩١:٣ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الفتح وقد سقط قوله: «عن معمر » من «ص ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسدد في مسنده عن فضيل عن منصور كما في «المطالب العالية».

<sup>(</sup>٤) أخرج الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد نحوه من قوله ٢ : ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرج الطحاوي من طريق عبد الملك عن عظاء قال : ﴿ سَوَ اءً العَاكِفُ. وَهِهِ وَالنَّبَادِ ﴾ قال : الناس في البيت سواء، ليس أحدٌ أحق به من أحد ٢: ٢٢٥ فهذا فه تخصيص البيت .

<sup>(</sup>٧) أخرج عنه أبو ذر الهروي نحوه ، كما في «القرى» ص ٢٢٦ .

قال ابن جريج : ولا يرى به عمرو بن دينار بأساً ، قال : وكيف يكون به بأس والربع (۱) يباع فيؤكل ثمنه (۲) ، وقد ابتاع عمر بن الخطاب دار السجن بأربعة آلاف دينار. عن عبد الرحمٰن بن فروخ (۳) ، وقال الثوري عن أبيه : عن (٤) نافع [بن] (٥) عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن بثلاثة آلاف ، فإن عمر رضي فالبيع بيعه ، وإن عمر لم يرض بالبيع ، فلصفوان أربع مئة درهم ، فأخذها عمر (٢)

عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا يحل بالبيع دور مكة ولا كراءها(٧).

۹۲۱۰ - عبد الرزاق عن ابن عیینة عن إسماعیل بن أمیة قال :
 بلغني أن عائشة استأذنت النبي علی أن تتخذ كنیفاً (^) بمنى ،

<sup>(</sup>١) في «ص» «الربيع».

<sup>(</sup>٢) به يقول أبو يوسف والطحاوي .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» ومعناه أن عمرو بن دينار رواه عن عبد الرحمن بن فروخ ، قلت: رواه عن عمرو بن دينار ابن عيينة أيضاً ، ففي التهذيب: وقد رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد عبد الرحمن بن فروخ قال : اشرى ، فذكره ٢٥٢:٦٥ .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » والإسناد إن كان محفوظاً من سقوط رجل فالصواب « أن » بدل « عن » وإلا فالصواب « عن فلان أن نافع بن عبد الحارث » .

 <sup>(</sup>٥) أسقطه الناسخ ولا بد منه .

<sup>(</sup>٦) علقه البخاري في (البيوع ) كما في التهذيب ٢: ٢٥٢ .

 <sup>(</sup>٧) بهذا يقول أبو حنيفة والثوري، وفي الفتح: روى عبد الرزاق من طريق إبراهيم
 ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها ٢٩١:٣

<sup>(</sup>A) الكنيف : كل ما ستر من بناء أو حظيرة ، كذا في «القرى» .

فلم يأذن لها(١).

## بآب المقام وذكر ما فيه مكتوب

9۲۱٦ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : مكتوب في المقام : بيت الله الحرام بمكة ، منازل أهله في الماء واللحم ، تكفّل الله برزق أهله ، يأتيه من ثلاثة سُبُل : أهل الوادي ، وأسفله ، والثنية ، لا يخلو أمن أهله (٢) .

ميسرة أنه سمع طاووساً يخبر عن ابن عباس قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووساً يخبر عن ابن عباس قال : مكتوب في المقام : بيت الله الحرام ، مبارك لأهله في اللحم والماء ، على الله رزق أهله من ثلاثة سبل ، لا يحله أول من أهله .

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امراة إسماعيل قالت لإبراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امراة إسماعيل قالت لإبراهيم – قال ابن جريج في حديثه: إنها قالت لإبراهيم – : انزِلْ نطعمك ، قال إبراهيم : وما طعامكم ؟ قالت : اللحم ، قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء ، قال : فما هما (٢) قالت : الماء ، قال : فما هما (٢) لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه (٣) .

٩٢١٩ \_ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : بلغني أنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور والأزرقي كما في «القرى» ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>Y) كذا في « ص » .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الحديث الطويل.

وجدوا في مقام إبراهيم ثلاثة صفوح ، في كل صفح منها كتاب ، في الصفح الأول : أنا الله ذو بكّة (١) ، صنعتها يوم صنعت الشمس والقم ، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء ، وباركت لأهلها في اللحم واللبن (٢) ، ومكتوب في الصفح الثاني : أنا الله ذو بكّة ، خلقت الرحم ، وشققت لها من اسمي ، من وصلها وصلته ، ومن قطعها بتَتّه ، وفي الصفح الثالث : أنا الله خلقت الخير والشر ، فطوبي لمن كان الخير على يده ، وويل لمن كان الشر على يده .

#### باب الحجر وما فيه مكتوب

[مكتوب] (٣) في الحَجَر: أنا الله ، ذو بَكَّة ، صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر ، حففتها بسبعة أملاك حنفاء ، مبارك لأهلها في اللحم واللبن ، ولا يُحِلُّها أول مِن أهلها ، وقال : لا تزول حتى يزول الأخشبان ، والأخشبان : الجبلان العظيمان (١) .

٩٢٢١ ـ قال عبد الرزاق:حدثنا معمر عن رجل عن مجاهد قال:

<sup>(</sup>١) بكة : من أسماء مكة ، وقيل : بكة موضع البيت ، وسميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة ، أي تدقها .

<sup>(</sup>٢) في «السيرة لابن هشام»: عن ابن إسحاق قال: حدثتأن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية ، فذكر هذا الكتاب (١٠٤:١ على هامش زاد المعاد). (٣) ظنى أنه سقط من «ص».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال : حدثتُ أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية ، فذكره ١٠٤:١ .

وجد في حجر، بمكة : أنا الله ، ذو بكّة ، صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر ، لا تزول حتى يزول الأخشبان ، باركت لأهلها في السمن والسمين ، يأتيها رزقها من ثلاثة سُبُل ، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء ، أول من يُحلّها لأهلها .

# باب ما يبلغ الإلحاد ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنِاً ﴾(١)

٩٢٢٢ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود قال :سمعت مجاهدًا بقول : بيع الطعام بمكة إلحاد (٢) .

9۲۲۳ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم يرفعه إلى فاطمة السهمية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : الإلحاد في الحرم ظلم الخادم فما فوق ذلك .

٩٢٢٤ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط قال : إنه لا يسكنها سافك دم ، ولا تاجر رباً ، ولا مشّاء بنميمة .

9۲۲٥ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وما ﴿ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ (١) ؟ قال: يأمن فيه كل شيء دخله، قال: وإن أصاب فيه دماً ؟ فقال: إلا أن يكون قتل في الحرم، فقتل (٣) فيه،

سورة آل عمران ، الآية : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) مراده عندي احتكار الطعام .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في «ص» ولعله « « فيقتل » .

قال: وتلا ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ (١) فإن كان قتل في غيره ، ثم دخله ، أمن ، حتى يخرج منه ، فقال لي : أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعدًا ، مولى عُتبة وأصحابه - قال : تركه في الحلّ ، حتى إذا دخل الحرم أخرجه منه فقتله . قال له سليمان ابن موسى : فعبد أبق فدخله ، فقال : خذه فإنك لا تأخذه لتقتله .

٩٢٢٦ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله: ﴿ كَانَ آمِناً ﴾ قال : من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل في الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوَى (٢)، ولكنه يناشد (٣) حتى يخرج، فيقام عليه ما أصاب (١)، فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، فأقيم عليه، وإن قتل في الحرم أو سرق، أقيم عليه في الحرم.

عاب ابن عباس ابن الزبير في رجل أخذ في الحل، ثم أدخله الحرم، ثم عاب ابن عباس ابن الزبير في رجل أخذ في الحل، ثم أدخله الحرم، ثم أخرجه إلى الحل فقتله ، قال : أدخله الحرم ثم أخرجه ، يقول (٥) : أدخله بأمان ، وكان الرجل أتهمه ابن الزبير في بعض الأمر ، وأعان عليه عبد الملك ، فكان ابن عباس لم ير عليه قتلاً ، قال : فلم يمكث

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٩١ .

<sup>(</sup>۲) كذا في «القرى» وفي «ص» « لا يؤذي » خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في «القرى» : يأتيه الذي يطلبه فيقول : أي فلان ! إتق الله في دم فلان ،
 أخرج من الحرم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور كما في «القرى» ص ٥٩٦.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب عندي ، وفي «ص» «يقوله ».

ابن الزبير بعده إلا قليلاً ، حتى هلك .

٩٢٢٨ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسته حتى يخرج منه.

9779 \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال أبو الزبير : قال ابن عمر : لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته (١) .

٩٢٣٠ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغنا أن تُبعًا سار إلى الكعبة، وهو يريد هدمها، وسار معه أحبار اليهود، حتى إذا كانوا بمر (٢) أو بسرف \_ وإن رجالاً من العلماء ليقولون: بلغ التنعيم \_ أظلمت عليهم الأرض، فدعا الأحبار فسألهم، فقالوا : أحدثت نفسك في هذا البيت بشيء ؟ قال : نعم ، حدثت نفسي بهدمه ، قالوا : فلذلك كانت هذه الظلمة ، فعاهد الله تُبعً لئن تُكشفن عنه تلك الظلمة ليعظمن الكعبة ، وليكسونها ، فكشف الله تلك الظلمة ، فسار تبع حتى إذا بلغ أنصاب الحرم ، نزل عن دابته ، ثم خلع نعليه تعظيماً للحرم ، وتوبة مما أراد ، قال : حتى دخل مكة راجلاً ، حافياً ، فطاف بالبيت ، وكسا الكعبة الوصائل ، فسترت (٣) بها ، ثم أنزل ثقله (٤) ومطبخه في وكسا الكعبة الوصائل ، فسترت (٣) بها ، ثم أنزل ثقله (٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور كما في «القرى»،قال في النهاية : ما ندهتِه أي ما زجرته . النده : الزجر بصه ومه .

<sup>(</sup>٢) أي مر الظهران .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « فسرت».

<sup>(</sup>٤) في «ص» « فقله » .

شعب عبد الله بن عامر(١) بن كريم ، فسمي المطابخ من ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا، وأنزل سلاحه في شعب عبد الله بن الزبير فسمي بقعيقعان (٢) من ذلك اليوم إلى يوم الناس، وأنزل خيله في شعب بني مخزوم، فسمى ذلك الشعبان أجياد الأُصغر، وأجياد الأُكبر، إلى يوم الناس هذا . وذكروا أنه إنما أشار عليه بهدم الكعبة رجلان من هذيل، فلما كشف الله تلك الظلمة أمر (٣) تُبع بهما ، فأخرجا من الحرم ، وصُلبا ، وقد زعم بعض علمائنا : أَن أُول من كسى الكعبة إسماعيل النبي عَلِيلَةِ ، والله أعلم دذلك

قال عبد الرزاق : وسمعت أبي يحدث عن بعض مشيختهم نحوه .

### باب القول في السفر

٩٢٣١ - أُخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن عبد الله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء (٤) السفر ، وكآبة (٥) المنقلب ، ومن الحور بعد الكور (٦) ، وسوء المنظر في الأهل والمال (٧) ، فقال محمد بن ثور

(١) أقحم الناسخ في « ص » بين « بن » و « عامر » كلمة « بني مخزوم » خطأ.

(۲) غير واضح في « ص » .

(٣) في «ص» «مر ».

ٔ (٤) أي شدته ومشقته .

(٥) بفتح الكاف والمد ، وهي تغير النفس بالانكسار من شده الهم والحرِّن ، والمنقلب بفتح اللام : المرجع .

(٦) أي من فساد الأمور بعد صلاحها، وأصل الحور نقض العمامة بعد لفها، وأصل الكور من تكوير العمامة ، وهو لفها وجمعها .

(٧) أخرجه « م» و « ت » ٢٤٢:٤ من طريق حماد بن زيد عن عاصم، قال « ت »:=

لمعمر (١): ما الحور بعد الكور؟ يا أبا عروة ! قال : لا تكون كسباً (٢) ، يقول : كان رجلاً صالحاً ، ثم رجع على عقبه .

الزبير أن علي (٣) الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله علي الزبير أن علي (٣) الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله علي الزبير أن إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبّر ثلاثا ، ثم قال : ﴿ سُبْحَانَ الّذي سَخّرَ لَنا هذَا – حَتّى – إِنّا إلى رَبّنا لَمُنْقَلِبُون ﴾ (٤) اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وأفر (٥) المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل ، وإذا رجع قالهن ، وزاد فيه : آئبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا (١) حامدون (٧) .

<sup>=</sup> ومعنى قوله : الحور بعد الكون أو الكور -- وكلاهما له وجه -- ويقال : إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية .

<sup>(</sup>١) في «ص» « لعمر » خطأ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي « د » « علياً » .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ، الآية : ١٣ و ١٤ .

 <sup>(</sup>٥) كأنه في «ص» «أفر» أو «أمر».

<sup>(</sup>٦) في ص « لنا » خطأ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه «م» و «ت» ٤: ٢٤٥ من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير بنقص يسير، وحسنه، وأخرجه «خ» مقتصراً على ذكر القول عند الرجوع من طريق نافع عن ابن عمر ١٤٧:١١ وأخرجه «د» من طريق المصنف دون قوله: اللهم إني أعوذ بك ... النخ ص ٣٥٠ وزاد فيه ما سيأتي عن ابن جريج في آخر الباب ...

9٢٣٣ – عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون إذا خرجوا مسافرين يقولون : ربنا تبلغ (۱) مغفرتك عنا ورضواناً ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الكبر (۲) والأهل ، اللهم هوّن علينا السفر ، واطو لنا الأرض ، اللهم إنا نعوذ بك من وَعثاء السفر ، وكآبة المنقلب .

ابن عقبة عن طاووس قال: كان نبي الله عَيْلِهُ يقول: الحمد لله الذي خلقني ولم أكن شيئاً مذكورا ، اللهم أعني على هول الدنيا ، وبوائق (٣) الدهر ، ومصائب الليالي والأيام ، اللهم اصحبني في سفري ، واخلُفْني في أهلي ، ولك فدللني (١) وذلك (١) على خلق صالح فقومني ، وإليك في أهلي ، ولك فدللني (١) وذلك (١) على خلق صالح فقومني ، وإليك يا ربّ فحببني ، وإلى الناس فلا تكلّني ، رب للمستضعفين فأنت (١) ، يا رب أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت (١) له نور السموات رب أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت (١) به أمر الأولين والآخرين ، والأرض ، وكشفت به الظلمات ، وصلحت (١) به أمر الأولين والآخرين ، أن تحلل علي سخطك ، أو تنزل علي غضبك ، لك العُتْبي عندي ما استطعت ، لا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي المجمع عن البراء قال : كان رسول الله علي إذا خرج لسفر قال : اللهم بلاغاً يبلغ خيراً مغفرة منك ورضواناً، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير، إلى آخر الحديث ، أخرجه أبو يعلى ١٣٠:١٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٣) في «ص» « بواريق » .

<sup>(</sup>٤). كذا في «ص».

٩٢٣٥ – أخبرنا عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله على إذا قفل من سفر فمر بفك فد (١) أو نَشْوْ (٢) من الأرض ، كبّر ثلاثاً ، ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، ثم قال : آئبون ، تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده (٣) .

٩٢٣٦ ــ عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر في سفر، فكان إذا طلع الفجر رفع صوته [يقول] (١) : سمع سامع (٥) بحمد الله وبرحمته ، وحُسن بلائه (١) علينا، اللهم صاحِبْنا (٧) فأَفْضِلْ علينا (٨) ، عائذٌ (٩) بك من النار (١٠) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: الأشهر تفسيره بالمكان المرتفع ، وقيل: هو الأرض المستوية ، وقيل: الفلاة الحالية من الشجر، وقيل: غليظ الأودية ذات الحصى – الفتح ١٤٨:١١. (٢) النشز بالفتح: المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ، ومن طريقه «خ » ١٤٧:١١ .

<sup>(</sup>٤) زدته أنا .

<sup>(</sup>٥) قال النووي : روي بفتح الميم مع التشديد وكسرها مع التخفيف، ومعنى التشديد: بلغ سامع قولي هذا لغيره ، وقال مثله تنبيها على الذكر في السحر ، والدعاء في ذلك، ومعنى التخفيف : شهد شاهد، وهو أمر بلفظ الحبر ، أي ليشهد الشاهد على حمدنا لله ٢٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) إنعامه .

<sup>(</sup>٧) قال النووي : احفظنا، وحُطنا، وأكلأنا .

<sup>(</sup>٨) أنعم علينا .

<sup>(</sup>٩) في « ص » بالرفع ، أي أنا عائذ ، وفي « م » بالنصب ، قال النووي : أي أقول هذا في حال استعاذتي من النار .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً ٣٤٩:٢ .

ابن عمر كان إذا كان عشية الصبح وهو مسافر قال : قلت مرات : سمع سامع بحمد الله ونعمته علينا ، اللهم صاحبنا ، وأفضِل علينا عائذًا بالله من جهنم .

٩٢٣٨ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان النبي عَلِيْكُ إِذَا خرج مسافرًا في حج أو عمرة ، فمرّ بفكُ فد أو نَشْر كبَّر ثلاثاً ، ثم ذكر مثل حديث عبد الله (١) بن عمر .

9۲۳۹ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين أنه قال : قال رسول الله عليه على على كل سنام بعير شيطان ، فاذكروا الله كما أمرتم ، ثم امتهنوها لأنفسكم (٢) والله يحمل عليها (٣)

• ٩٧٤ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله عليه إذا قفل من سفر قال : آئبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون(١٠)

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولكن الذي أحال عليه حديث عبيد الله .

<sup>(</sup>٢) كذا في المجمع والحصن الحصين ، وفي «ص» « امتهنوا لأنفسها » خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في «ص» «عليهما » والصواب «عليها » والحديث أخرجه أحمد والطبراني
 عن أبي لاس الخزاعي مرفوعاً ، وذكره البخاري تعليقاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه «ت» من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الربيع بن البراء بن عازب عن أبيه مرفوعاً، قال«ت»:وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، لم يذكر فيه «عن الربيع» ورواية شعبة أصح ٢٤٣٠٤ قال المباركفوري: لا يظهر وجه الأصحية، قلت: هو بين لاخفاء فيه، فإن أبا إسحاق عن البراء جادة، فسلك الثوري الجادة، وأما

عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن حابر قال: كان النبي عليه إذا رجع من سفر قال: آئبون، تائبون، تائبون، الله عابدون، إن شاء الله لربنا حامدون، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال(١).

عن ابن عيدة عن صالح بن كيسان عن سالم قال: كانوا يقولون إذا أقبلوا من حج أو عمرة: آئبون إن شاء الله ، تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، وهزم الأحزاب وحده .

الزبير عن جابر بن عبد الله مثله .

عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع النبي عليه في عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع النبي عليه في سفر ، فأشرفنا على واد ، فرفع الناس أصواتهم ، أخذ الناس يكبّرون ويهلّلون ، قال النبي عليه : اربعوا(٢) على أنفسكم ، إنكم لا تَدْعون

<sup>=</sup> شعبة فلم يسلك الحادة، بل زاد «عن الربيع» فدل هذا على أنه حفظه، وكم من حديث رجحوه وصححوه على غيره على هذا الأصل ، راجع الفتح وغيره ، ولكن المباركفوري لما رأى أن في هذا برهاناً على رجحان شعبة على الثوري في الحفظ لم يستطع أن يستسيغه ، لأنه يهدم ما بناه المباركفوري في حديث إخفاء التأمين .

<sup>(</sup>١) أخرجَه الطبراني في الأوسط ، قال الهيثمي : في الرواية الأولى من لم أعرفهم ، وفي الثانية أبو سعد البقال ، وهو متروك ١٣٠:١٠٠ قلت : رجال إسناد المصنف معروفون وليس فيه أبو سعد ، لكن إبراهيم بن يزيد الحوزي .

<sup>(</sup>٢) أي ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم ، كذا في الفتح .

أصم (١) ولا غائباً ، إنه سميع قريب، إنه معكم (٢) .

97٤٥ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان النبي عَلَيْكُمُ وجيوشه إذا علوا الثنايا<sup>(٣)</sup> كبّروا، وإذا هبطوا سبّحوا، وضعت الصلاة على ذلك (٤).

المحمر عن أيوب وعاصم - أو أحبرنا معمر عن أيوب وعاصم - أو أحدهما - عن أبي عثمان المنهدي عن أبي موسى الأشعري قال كان الناس يكبِّرون إذا علوا الثنايا ، وإذا هبطوا ، فكانوا يرفعون أصواتهم رفعاً شديدًا ، فقال النبي عَلِيْكُم : إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، ولكنكم تدعون سميعاً بصيراً ، إنه معكم ، وأمرهم بالسكون .

## باب ذكر الغيلان<sup>(٥)</sup> والسير بالليل

٩٢٤٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن

(١) في «ص »« أصما » خطأ، قال الحافظ: وقع في بعض نسخ البخاري «أصما» وكأنه لمناسبة «غائباً».

(۲) أخرجه «خ» من طريق غير واحد عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى في مواضع منها ١٤٧:١١ وفي (التوحيد) و (القدر).

(٣) جمع ثنية : وهي العقبة .

(٤) أخرجه « د » من طريق المصنف في حديث علي المذكور سابقاً، ولم يشر « د » إلى أنها من قول ابن جريج ، راجع ص ٣٥٠ .

الحسن قال رسول الله عليه عليه : إذا أخصبتم فأمكنوا الدواب أسنمتها (۱) ، ولا تعدوا المنازل ، وإذا أجدبتم فسيروا (۲) ، وعليكم بالدُلجة (۳) ، فإن الأَرض تطوى بالليل ، ولا تنزلوا على جواد الطريق (١) ، فإنها مأوى الحيّات والسباع ، وإياكم وقضاء الحاجة عليها ، فإنها [من] (٥) الملاعن ، وإذا تغوّلت الغيلان لكم فأذّنُوا (١) .

٩٢٤٨ \_ عبد الرزاق عن الأسلمي عن ابن المنكدر قال: ذكرت

<sup>=</sup> قوله: « لاغول» ليس نفياً لعين الغول ووجوده ، وإنما فيه إبطال زعم العرب تلوّنه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله : «لا غول» أنها لا تستطيع أن تضل أحداً، ويشهد له الحديث «لاغول ولكن السعالى» والسعالى سحرة الحن، أي ولكن في الحن سحرة لهم تلبيس وتخييل ، كذا في النهاية ١٩٠٠٣ قلت : ويؤيده الحديث الثالث من الباب . (١) في الزوائد « فأمكنوا الركب أسسها » وهو محرف عندي .

<sup>(</sup>٢) في حديث أبي هريرة عند « د »: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها ، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير ، وفي حديث يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن عن جابر عنده نحو هذا ، وقال بعد قوله: «حقها»: ولا تعدوا المنازل . قال المحشي : أي لا تجاوزوا المنزل المتعارف إلى منزل آخر استسراعاً، لأن فيه إتعاب الأنفس والبهائم — ص ٣٤٧ ومعنى قوله: فأمكنوا اللواب أسنمتها .....

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية : هي سير الليل ، يقال : أدلج بالتخفيف ، إذا سار من أول الليل ، وادّ لَج : إذا سار من آخرج « د » من وادّ لَج : إذا سار من آخرج « د » من حديث أنس مرفوعاً « عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل » – ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرج « د » من حديث أبي هريرة المتقدم ذكره: « فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق » ص٣٤٧ والتعريس : نزول المسافر في آخر الليل . ورواه أبو يعلى من حديث جابر، وفيه : «ولا تصلّوا على جواد الطريق ولا تنزلوا عليها» كذا في الزوائد ٣١٣:٣.

<sup>(</sup>٥) ظني أنها سقطت من «ص».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى – ورجاله رجال الصحيح – من حديث جابر ، قال الهيثمي : ورواه أبو داود وغيره باختصار كثير ٢١٣:٣ .

الغيلان عند ابن عباس فقال : ذلك قرن قد هلك

97٤٩ - عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن أسير بن عمرو (١) قال : ذكر عند عمر الغيلان ، فقال : إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له ، ولكن فيهم سحرة من سحرتكم ، فإذا رأيتم [من] (٢) ذلك شيئاً فأذّنوا .

• ٩٢٥ - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عاصم عن أبي العَديس (٣) عن عمر قال : فرّقوا عن المنيَّة ، واجعلوا الرأس رأسين (٤) ، ولا تلبثوا بدار معجزة (٥) ، وأصلحوا شاويكم مثاويكم (١) وأخيفوا الهوام [قبل] (٧) أن تُخيفكم (٨)

<sup>(</sup>١) هو يسير بن عمرو، يقول فيه أهل الكوفة : « أسير » كما في التهذيب ، ووقع في «ص» « أسير بن عمر » خطأ .

<sup>(</sup>Y) أحسب أنه سقط من « ص » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو العديس منيع بن سليمان الأسدي ، ذكره ابن حبان في «الثقات» وذكره الحافظ للتمييز .

<sup>(</sup>٤) قال في النهاية : يقول : إذا اشتريتم الرقيق أو غيره من الحيوان فلا تغالوا في الثمن ، واشتروا بثمن الرأس الواحد رأسين، فإن مات الواحد بقي الآخر، فكأنكم قد فرقتم مالكم عن المنية ٣١٤:٣

<sup>(</sup>٥) أي لا تقيموا في موضع تعجزون فيه عن الكسب، وقيل: بالثغر مع العيال، والمعجزة بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز، وهو عدم القدرة، كذا في النهاية:٣٠:٧٨.

 <sup>(</sup>٦) كذا في «ص» « أصلحوا شاويكم مثاويكم » ، وفي الباب الذي يليه « أصلحوا مثاويكم » وكذا في النهاية ، والمثوى: المنزل ، أي أصلحوا منازلكم ، وظني أن «شاويكم » من سبق قلم الناسخ ، وليحرر .

<sup>(</sup>٧) استدركته من النهاية ومما سيأتي .

<sup>(</sup>٨) أي احترسوا منها ، فإذا ظهر منها شيء فاقتلوه، المعنى : اجعلوها تخافكم ، =

ابن صالح عن خالد بن معدان (۱) عن أبيه قال : قال رسول الله علي ابن صالح عن خالد بن معدان (۱) عن أبيه قال : قال رسول الله على الله على إن الله رفيق يحب الرفق ، ويرضاه ، ويعين عليه ما لا يعين على العُنف ، فإذا ركبتم هذه الدواب العُجْم فانزلوا بها منازلها ، وإن كانت الأرض جدبة فانْجُوا عليها بنِقْيها (۲) ، وعليكم بسير الليل ، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ، وإياكم والتعريس على الطريق ، فإنه طريق الدواب ومأوى الحيات (۳) .

٩٢٥٢ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدِّثت عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله عَيْنِيَة يقول : إذا تغوّلت لكم الغيلان فأذّنوا(٤) .

<sup>=</sup> واحملوها على الحوف منكم، لأنها إذا رأتكم تقتلونها فرت منكم، كذا في النهاية ٢:٦. (١) كذا في الإصابة « عن أبان بن صالح عن خالد بن معدان » ووقع في « ص » « عن ابن خالد بن معدان» خطأ .

<sup>(</sup>٢) معناه : فانجوا عليها بإسراع السير قبل أن يفنى نقيها (وهو بالكسر: المخ ) من الهزال .

<sup>(</sup>٣) راجع حديث الحسن في أول الباب، وقد أخرج حديث معدان هذا أبو علي ابن السكن وابن قانع في الصحابة من طريق ابن عجلان عن أبان بن صالح عن خالد ابن معدان عن أبيه ، وأخرجه الطبراني من طريق ابن جريج عن زياد عن خالد بن معدان عن أبيه، كما في الإصابة ٣: ٤٤٤ قلت : وفي الزوائد عن خالد بن معدان عن أبيه، فذكره بعين هذا اللفظ، إلا أنه ليس فيه «بنقيها» وأحسب أن بعض الناسخين أو الناشر أسقطه ، رجاله رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً ، ورجاله ثقات، إلا أن الحسن البصري لم يسمع من سعد فيما أحسب ، قاله الهيثمي ١٠٤: ١٣٤ قلت : وقد رواه المصنف عن الحسن البصري مرسلاً في أول الباب .

### باب الحملان على الضعيف والسفر قطعة من العذاب

عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين قال: قال عمر: إذا اشترى أحدكم جملاً فليشتره طويلاً عظيماً، فإن أخطأه خيره لم يُخطِه سوقه، ولا تُلبِسوا نساء كم القباطي، فإنه إن لا يشف يصف (۱) ، وأصلحوا مثاويكم ، وأخيفوا الهوام قبل أن تُخيفكم ، فإنه لا يبدو منه مسلم .

عثمان عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي  $^{(7)}$  عثمان عن سلمان قال : لو يعلم الناس حملان على الله على الضعيف  $^{(7)}$  ما غالوا في الظهر  $^{(1)}$  .

عن الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه النه عليه السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه، وشرابه، فإذا قضى أحدكم حاجته من وجهه فليُعجل الرجوع إلى أهله(٥).

<sup>(</sup>۱) شف الثوب: إذا بدا ما وراءه ولم يستره ، والقباطي: ثياب رقاق ضعيفة النسج، فإذا لبستها المرأة لصقت بأردافها فوصفتها ، فنهى عن لبسها ، وأحب أن يلبسن الثخان الغلاظ ، كذا في النهاية ٢٤٧:٢

 <sup>(</sup>۲) في « ص » « ابن » والصواب عندي « أبي » وهو النهدي ، ثم وجدت في سنن سعيد
 ابن منصور ما حققت .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص » وفي سنن سعيد « لو يعلم الناس ما عون الله للضعيف » ونص ونص عندي محرف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور عن مروان عن سليمان التيمي ٣،رقم : ٢٨٤٦ وفيه: «ما غالوا بالظهر» .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن سمى عن أبي صالح .

# باب من أحق بالإمامة في السفر وصلاة ركعتين إذا قدم من سفر أو رجع (١)

الزبيدي (٢) قال : اجتمع أبو سلمة بن عبد الرحمٰن وسعيد بن جبير ، الزبيدي (١) قال : اجتمع أبو سلمة بن عبد الرحمٰن وسعيد بن جبير ، فقال سعيد لأبي سلمة : حدث فإنا سنتبعك ، قال أبو سلمة قال رسول الله عَنِي عَلَيْ : إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمّهم أقرأهم ، وإن كان أصغرهم ، فإذا أمّهم فهو (٣) أميرهم ، قال أبو سلمة : فذاكم أمير أمّره رسول الله عَنِي (١) .

٩٢٥٧ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث قال : إذا خرجت مسافرًا فصلٌ ركعتين في بيتك ، وإذا جئت من سفرك فصلٌ ركعتين في بيتك .

٩٢٥٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله عليه كان إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين (٥)

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» ولعل الصواب «أو حج» .

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما عندي .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «هو».

 <sup>(</sup>٤) أخرج «هق» من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» ٢٥٧:٥ وأخرجه « د » منحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أيضاً – ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٥) أحرجه الشيخان من طريق ابن جريج عن الزهري .

٩٢٥٩ – عبد الرزاق عن الثوري عن مالك عن مِغول عن يسير
 العجلي أن ابن عباس قدم من سفر ، فصلًى على بساط في بيته ركعتين .

### باب [ما] يقول إذا نزل منزلاً

بن الأُشج عن ابن المسيّب قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها، من شرّ ما خلق، لم يضُرّهشيء، حتى يرتحل منه (٢)

عبد الله ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد (١) عن خولة ابنة حكيم عنالنبي عليه مثله .

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» «عبد الرزاق عن ابن عجلان» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « م » و « ت » من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت الحكيم السلمية مرفوعاً ، قال «ت »: وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب عن يعقوب بن الأشج ، فذكر نحو هذا الحديث، وروى ابن عجلانهذا الحديث عن يعقوب ابن عبد الله بن الأشج ، ويقول: عن سعيد بن المسيّب عن خولة ، وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان ٤: ٢٤٢ قلت : فلعل ابن عجلان رواه تارة موقوفا على ابن المسيّب كما في «ص » وتارة عنه عن سعد عن خولة ، وقد رواه أحمد من طريقه فقال : عن سعيد ابن المسيب عن سعد عن خولة ، وأما مالك فقال : عن الثقة عن يعقوب عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة ٣ ا ١٤٤ وقد وقع في طبعة الحلبي « بشر » بالمعجمة عن سعيد» بالياء بعد العبن .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « إسحاق » وهو من أخطاء النساخ عندي . "

<sup>(</sup>٤) في « ص » «سعيد» خطأ ، ففي الموطأ «سعد بن أبي وقاص» .

الجُريري قال: بلغني أنه من قرأ هذه الآية ﴿ أَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ (١) إلى آخر السورة، لم يصبه سرق، قال (٢) : سمعت أبي إذا نزل منزلاً يقول وهو على رحله:

نزلنا خير منزل وخيره لنازل بحَمْد ذي القوافل أبَرَّه واتقاه أُشِعه وأرواه

فلا يزال يقولها، حتى يفرغ من حَلُّه .

9۲۲۳ – عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير (٣) عن شعبة قال : أخبرني حمزة (٤) – رجل من بني ضبة – قال : سمعت أنساً يقول : كنا إذا نزلنا منزلاً لم نزل نسبِّح حتى تُحَل الرحال .

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أَحبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين قال : قال رسول الله على الله على كل سنام بعير شيطان ، فإذا ركبتم فاذكروا الله كما أُمرتم ، ثم امتهنوها لأَنفسكم ، والله يحمل عليها(٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآية : ١١١ .

<sup>(</sup>۲) القائل عندي عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) إن كان محفوظاً فلعله القاري الطويل المذكور في الجوح والتعديل .

<sup>(</sup>٤) هو حمزة بن عمرو العائذي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) تقدم في (بابالقول في السفر) بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه هناك، وأخرجه «هني ٣=

٩٢٦٥ \_ عبد الرزاق عن معمر قال : حدثني من سمع طاووساً يقول : قال رسول الله عليه عليه نحوه .

### باب صلاة الجماعة في السفر وكيف تسليم الحاج

السفر ، فكانوا لا يصلون جماعة ، ولا يستنزلون (١) في المنزل ، فطمست السفر ، فكانوا لا يصلون جماعة ، ولا يستنزلون (١) في المنزل ، فطمست أبصارهم ، فبدا لهم الخَضِر عَلِي ﴿ وَالْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُم ، فدعا لهم ، فرد الله عليهم أبصارهم .

٩٢٦٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عمن سمع ابن عمر يقول للحاج إذا قدم : أعظم الله أجرك - أو عظم أجرك - وتقبّل نسكك ، وأخلف لك نفقتك .

٩٢٦٨ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب : إذا كنتم في سفر ثلاثة ، فأُمِّروا أحدكم ، وإذا مررتم براع فنادوا ثلاثاً ، فإن أجابكم أحدٌ ، وإلا فانزلوا فَحُلُّوا ، واحلُبوا ، واشربوا ، ثم صُرُّوا .

٩٢٦٩ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:

<sup>=</sup> أيضاً من حديث عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الحزاعي قال: حملنا رسول الله صليلة على إبل من إبل الصدقة، ضعاف، فقلنا: يا رسول الله! ما نرى أن تحملنا هذه، علي المن يعير إلا على ذروته شيطان، فذكره ٧٥٢٥٥.

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص».

قال عمر : سافروا تُصِحُّوا ، وتُرزقوا(١) .

٩٢٧٠ \_ عبد الرزاق عن معمر \_أظنه\_عن الزهري \_ابن الأعرابي شك ً عن عبد الله بن عبد الرحمٰن (٢) بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي علي كان يستحب أن يخرج يوم الخميس إذا أراد أن يسافر (٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحج نحوه من مرسل صفوان بن سليم ولفظه : «حجوا تستغنو، واغزوا تصحوا » راجع رقم : ٨٨١٩ ونقله في الكنز بلفظ : «سافروا تصحوا » وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا ، وسافروا تستغنوا» . ورجاله ثقات إلا واحداً ، فهو إما مجهول أو متكلم فيه ، راجع الزوائد ٥: ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » وفي الصحيح : «عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» .



# كتاب المجهادي ب المارحم الرحم

#### باب وجوب الغزو

٩٢٧١ \_ أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري قال : أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أواجب الغزو على الناس كلهم ؟ فقال هو وعمرو بن دينار : ما علمنا .

٩٢٧٢ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني داود بن أبي عاصم (١) أن الغزو أواجب على الناس أجمعين ؟ فسكت ، فقد علم لو أنكر ما قلت لبين لي (٢) ، فقلت لابن المسيب : تجهزت لا ينهزني إلا ذلك ، حتى رابطت ، قال : قد أجزأت عنك .

٩٢٧٣ \_ عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال:

(۱) من رجال التهذيب . (۲) هكذا النص في «ص» فليتأمل .

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إني رجل جبان لا أطيق لقاء العدو، فقال : ألا أدلُّك على جهاد لا قتال فيه ؟ فقال : بلى يا رسول الله ! قال : عليك بالحج والعمرة (١) .

٩٢٧٤ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري قال : أُنبئت أن النبي عَيِّالِكُم ، ثم ذكر مثل حديث معمر .

٩٢٧٥ – عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت مكحولاً يقول : قال رسول الله عليه الله عليه : ما من أهل بيت [٧] (٢) يخرج منهم غاز ، أو يجهزون غازياً ، أو يخلفونه في أهله ، إلا أصابهم الله بقارعة قبل الموت (٣)

إسحاق بن سويد عن حريث قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كذب عليكم ثلاثة أسفار ، كذب (١٠) عليكم الحج ، والعمرة ، والجهاد في سبيل الله، وأن يبتغي الرجل بفضل ماله، والمستنفق ، والمتصدق ، يقول : عليكم بالحج ، والعمرة ، والجهاد (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم في الحج برقم : ٨٨١٠ .

<sup>(</sup>۲) سقطت من « ص » ولا بد منه ، وفي المجمع « لا يغزو » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث واثلة بن الأسقع ، وفيه سويد بن عبد العزيز في عبد العزيز في عبد العزيز في إسناد المصنف، لكنه مرسل ، وفي رواية الطبراني «قبل القيامة » بدل «قبل الموت » .

 <sup>(</sup>٤) أطال ابن الأثير في تفسيره فراجعه، وملخصه أن «كذب» هنا كلمة اغراء ،
 أي عليك بالحج ، وقيل: معناه وجب، و «كذب» فعل ماض .

<sup>(</sup>٥) هذا تفسير «كذب عليكم» .... الخ.

٩٢٧٧ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان وغيره قال : كذب عليكم الحج والعمرة ، يقول : عليكم بالحج والجهاد .

٩٢٧٨ – عبد الرزاق عن إبراهيم بن (١) عبد الرحمٰن بن الحارث عن مكحول عن أبي أمامة أن رسول الله عليه قال : عليكم بالجهاد في سبيل الله ، فإنه باب من أبواب الجنة ، يذهب الله به الغش (٢) والهم (٣) .

وايتاء الزكاة ، لا يفرق بين الجهاد والصدقة من العمل الملك بن عمير المنا : حدثني الحواري بن زياد (٤) قال : كنت جالساً عند عبد الله ابن عمر ، فجاء و رجل شاب فقال : ألا تجاهد ؟ فسكت وأعرض عنه ، فقال ابن عمر : إن الإسلام بُني على أربع دعائم ، إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، لا يفرق بينهما ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، وإن الجهاد والصدقة من العمل الحسن .

٩٢٨٠ \_ عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال : بُني الإسلام على ثمانية أسهم ، شهادة

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولعل الصواب « إبراهيم عن » وإبراهيم هو الأسلمي، وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» وفي المجمع «الهم والغم ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبر أني في الأوسط، وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك، قاله الهيشمي
 ٥ : ٢٧٢ قلت: إسناد المصنف ليس فيه عمرو بن الحصين، ولكنه غير محفوظ من تصرف الناسخن.

<sup>(</sup>٤) الحواري بالحاء المهملة ، ذكره ابن أبي حاتم، وقال: روي عن عمر بن الخطاب وعنه جعفر بن أبي وحشية .

أَن لا إِله إِلا الله وأَن محمدًا رسول الله ، وإِقام الصلاة ، وإِيتاءِ الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج ، والأَمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر (١) ، وقد خاب من لا سهم له (٢) .

القبلة ، ثم يحلف عشرة أيمان أن الغزو لواجب عليكم ، ثم يقول : القبلة ، ثم يحلف عشرة أيمان أن الغزو لواجب عليكم ، ثم يقول : إن شئتم زدتكم ، قال عبد الرزاق : وسمعت الأوزاعي \_ أو أُخبِرْتُ عنه \_ أنه سمعه من مكحول .

٩٢٨٢ -- عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم [عن عابس] (٣) بن ربيعة عن عمر قال : إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة ، فإنه أحد الجهادين (٤) .

٩٢٨٣ – عبد الرزاق عن الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عباية ابن رفاعة عن علي بن حسين قال : سأَل رجل النبي عَلَيْكُ عن الجهاد فقال : أَلا أُدلك على جهاد لا شوكة فيه ؟ الحج (٥)

<sup>(</sup>١) سقط من «ص» ذكر الجهاد في سبيل الله ، وهو ثابت في المجمع، ولا بد منه فإن الحديث مسوق له .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار عن حذيفة مرفوعاً وفيه : الإسلام سهم، بدل ذكر الشهادتين ؛ قال الهيثمي: في إسناده يزيد بن عطاء ، وثقه أحمد وغيره، وضعفه جماعة ،كذا في المجمع ٢٠١١ قلت: إسناد المصنف ليس فيه يزيد لكنه مرسل إن كانت النسخة محفوظة .

 <sup>(</sup>٣) سقط من « ص » هنا و هو ثابت في الحج .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الحج بهذا الإسناد برقم : ٨٠٠٨ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الحج بهذا الإسناد برقم : ٨٨٠٩.

# باب الرجل يغزو وأبوه كاره له

٩٢٨٤ – عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ثابت عن أبي العباس (١) عن عبد الله بن عمرو (٢) قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُمُ فقال : إني أُريد الجهاد ، فقال : أَحَيُّ والداك ؟ قال : نعم ، قال : فقيهما جهاد (٣) .

٩٢٨٥ – عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو<sup>(۲)</sup> قال : جاء رجل إلى النبي على فقال : إني جئت الأبايعك على الهجرة ، وتركت أبوي (<sup>1)</sup> يبكيان ، قال : فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما (<sup>1)</sup>.

٩٢٨٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن جحادة قال : الله عن محمد بن جحادة قال : إني أريد سمعت الحسن يقول : جاء رجل إلى النبي عن قال : إني أريد الجهاد ، فقال : هل لك من حوبة (١) ؟ قال : نعم ، قال : فاجلس

<sup>(</sup>١) هو الشاعر ، اسمه السائب بن فروخ .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي «ص» «عمر » خطأ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من طريق شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، ولفظهما في آخره « ففيهما فجاهد » وفي رواية الأعمش عن حبيب عند مسلم « فإن فيهما المجاهد » ( المصدر الميمي ) وأخرجه « د » من طريق الثوري — ص ٣٤٢ و « ت » من طريقهما ٢٠:٣ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «أبواى» .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه « د » عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري – ص ٣٤٢ و « هق »
 ٢٦:٠

<sup>(</sup>٦) يعني ما يأثم به إن ضيّعه، من الحوب بالفتح والضم (لغتان) وهو الإثم، وقيل: الحوبة ههنا الأمّ والحرم، ومنه الحديث: اتقوا الله في الحوبات، يريد النساء المحتاجات اللاتي لا يستغنين عمن يقوم عليهن ويتعهدهن — النهاية ٢٠٢١ .

lactio

عن مسلم بن يسار قال : بعث النبي عَلَيْ سريّة ، وعنده شاب كان عن مسلم بن يسار قال : بعث النبي عَلَيْ سريّة ، فقال له النبي عَلِيْ : يأخذ بيده إذا قام ، فسأله أن يبعثه في السرية ، فقال له النبي عَلِيْ : هل تركت في أهلك من كهل ؟ قال : لا ، إلا صِبْية صغارًا ، قال : فارجع إليهم ، فإن فيهم مجاهدًا حسناً .

إذا أَذِنا في الغزو ، قال : إن كنت ترى هواهما في الجلوس فاجلس ، وسُئلَ ما بِر الوالدين ؟ قال : أن تبذُل لهما ما ملكت ، وأن تطيعهما في ما أمراك به ، إلا أن تكون معصية .

٩٢٨٩ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سألت عبيد بن عمير هل يغزو الرجل وأبواه كارهان ذلك، أو أحدهما ؟ قال : لا .

رجلاً جاء النبي عَيْلِ فقال : يا رسول الله ! إني أريد الغزو ، وقد رجلاً جاء النبي عَيْلِ فقال : يا رسول الله ! إني أريد الغزو ، وقد جئتك أستشيرك ، قال : هل لك من أُمِّ ؟ قال : نعم ، قال : الزَمها فإن الجنة عند رجلها ، ثم الثانية ، ثم الثالثة كذلك (١) .

النبي عَلَيْ ، فذكره ٢٦:٩ ... عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : (١) أخرجه « هق » من حديث حجاج عن ابن جريج عن محمد بن طلحة بن عبد الله ابن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء النبي عَلَيْتُم ، فذكره ٢٦:٩ .

نهى رسول الله عَلِيْكِ أصحابه أن يقاتلوا من ناحية من جبل، فانصرف الرجال عنهم، وبقي (١) رجل، فقاتلهم، فرموه، فقتلوه، فجيء به إلى النبي عَلِيْكُ ، فقال: أبعد ما نهينا عن القتال ؟ فقالوا: نعم ، فتركه، ولم يصلِّ عليه .

٩٢٩٢ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الشيباني قال : سمعت رجلاً ، حين هُزمنا الجماجم (٢) ، فذكرناه لأصحابنا ، فقالوا : هذا المعرور بن سويد قال : ذكر لعمر رجل خرج من الصف فقتل ، فقال عمر : لأن أموت على فراشي خير لي من أن أقاتل أمام صف ، يعني أنه خرج من الصف إلى جماعة العدو يقاتل .

عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع الحسن يقول : قال رجل والنبي عَلِيْ في الصف : ألا أحمل عليهم ؟ يا رسول الله ! قال : أتحمل لتقتلهم ؟ قال : نعم ، قال : إجلس حتى يحمل (٣) أصحابك (١٠) .

٩٢٩٤ – عبد الرزق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أشد حديث (٥) سمعناه عن النبي عليه قال قوله في سعد

<sup>(</sup>۱) غير واضحة في « ص » .

 <sup>(</sup>۲) وقعة دير الجماجم كانت سنة ثلاث وثمانين ، انهزم فيها ابن الأشعث والقراء وانتصر منهم الحجاج .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « يحملك » خطأ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي من وجه آخر عن الحسن برقم ٩٣٠٨ .

<sup>(</sup>٥) كذا في «شرح الصدور » نقلاً عن هنا ، وفي «ص » « أمثل حديثاً » وهو تحريف للنص.

ابن معاذ<sup>(۱)</sup> ، وقوله في أمر القبر ، لما<sup>(۱)</sup> كانت غزوة تبوك ، قال : لا يخرج معنا إلا رجل مُقْوِ<sup>(۱)</sup> قال : فخرج رجل على بَكْر له صعب ، فصرعه ، فمات ، فقال الناس : الشهيد ، الشهيد ، فأمر النبي عَلَيْكُ بلالاً أن ينادي في الناس : لا يدخل الجنة عاصِ<sup>(1)</sup> .

عبد الرزاق عن إبراهيم بن مالك بن أبي حمزة (٥) عن أبي حمزة (٥) عن أبيه عن جده قال: قال لنا رسول الله علي يوم بدر: من رأى المشركين أن أكثبوكم فَارْموهم بالنبل ، ولا تَسُلّوا السيوف حتى

<sup>(</sup>١) يعني به قوله طالع : لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج الله عنه، رواه أحمد من حديث جابر، وفي مرسل الحسن: حتى صار مثل الشعرة، أخرجه هناد في الزهد، وأحرج ابن سعد من حديث سعيد المقبري : لقد ضم ضمة اختلفت فيها أضلاعه، وروى أحمد من حديث عائشة : لو كان أحد منها ناجياً لنجا منها سعد بن معاذ . وروي نحوه عن غير واحد من الصحابة ، راجع شرح الصدور – ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ظبي أنه سقطت الواو العاطفة قبل كلمة «لما » والحاصل أن مجاهداً ذكر حديثين هما أشد حديث سمعه ، الأول قوله عليت في سعد بن معاذ ، والثاني قوله في الذي صرع فمات في غزوة تبوك .

 <sup>(</sup>٣) في «ص» «مقوى» وفي النهاية: لا يخرجن معنا إلارجل مقو، أي ذو دابة قوية،
 وقد أقوى يقوي فهو مقو ٣٣١:٣

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد، قاله الحافظ ٦ : ٥٨ وهو في المجلد الثالث من سنن سعيد ، انظر رقم : ٢٤٨٠ ولفظه أوضح من لفظ المصنف .

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص» والصواب عندي «إبراهيم عن مالك بن حمزة» وإبراهيم لعله الحوزي، ومالك هو ابن حمزة بن أني أسيد، فقد رواه «د» من طريق إسحاق بن نجيح عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي - ص ٣٦١ ومن طريقه «هتى» ٩: ١٥٥ وأخرجه «د» من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد أيضاً، وأخرجه «خ» من طريق أبي أحمد الزبيري عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة والمنذر ابني أبي أسيد ٧١٧٠٠ .

يغشوَ كم (١)،

يعني غشو كم<sup>(٢)</sup> .

٩٢٩٦ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم أن رسول الله عليه قال لأصحابه ذات يوم وهو مستقبل العدو : ولا يقاتل أحد منكم ، فعمد رجل منهم ، فرمى العدو وقاتلهم ، فقتلوه ، فقيل للنبي عليه : أستشهد فلان ، فقال : أبَعْدَ ما نهيت عن القتال ؟ قالوا : نعم ، قال : لا يدخل الجنة عاص .

# باب الطعام يؤخذ بأرض العدو

٩٢٩٧ \_ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سمعته يقول : لا يؤخذ الطعام بأرض العدو إلا بإذن الإمام ، قال الزهري : فإن أذن له الإمام ، فأخذ منه شيئاً ، فباعه بذهب أو ورق ، ففيه الخمس .

٩٢٩٨ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في أخذ الطعام بأرض العدو ، قال : كانوا يرخصون لهم في الطعام والعلف، ما لم يعقدوا به مالا .

٩٢٩٩ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن خالد

<sup>(</sup>۱) أخرجه « د » ص ۳٦١ ومعنى يغشوكم : يزدحموا ويهجموا عليكم ، ومعنى أكثبوكم : إذا دنوا وقربوا منكم ، كذا في الحير الجاري والفتح ، وأما ما في البخاري من تفسير عن بعض الرواة ب«أكثروكم» فهو تفسير لايعرفه أهل اللغة ، صرح به الحافظ .

<sup>(</sup>۲) هذا تفسير «أكثبوكم» وهو في « د » أيضاً .

ابن الدريك (١) عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يَسْتَزَدُّوني عن ديني ، ولا والله لأموتن وأنا على ديني ، ما بيع منه بذهب أو (٢) فضة من طعام أو غيره ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين (٣)

• ٩٣٠ – عبد الرزاق عن أبي جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالية أن سلمان أتي بسلّة فيها خبز وجبن، يعني ومال، قال: فرفع المال ، وأكل الخبز والجبن(٤)

٩٣٠١ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الربيع عن أبي العالية عن سلمان مثله .

٩٣٠٢ – عبد الرزاق عن سفيان قال : كان يقال : إذا كانوا بأرض العدو أكلوا ، فإذا قدموا به أرض المسلمين دفعوه إلى الإمام ، ولا يبيعوه في أرض العدو ، فإن باعوه بذهب أو فضة ففيه الخمس .

۹۳۰۳ – عبد الرزاق عن ابن جریج قال : قلت لسلیمان بن موسى : رجل حمل إلى أهله طعاماً ، قال : لا بأس بذلك .

٩٣٠٤ - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن رجل عن عبد الله

<sup>(</sup>١) كذا في « هق » وفي « ص » « أبي الدريك » خطأ .

<sup>(</sup>۲) في «ص» «ولا » والصواب عندي «أو ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه «هق» من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون، ومن حديث أسيد بن
 عبد الرحمن عن خالد بن دريك أيضاً ٩٠:٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه « هق » من طريق يعقوب بن القعقاع عن الربيع بن أنس عن سويد خادم سلمان ، وليس فيه ذكر المال، بل ذكر الخيزو الجين فقط ٩: ٩٠ .

ابن أبي أوفى قال: لم يخمّس الطعام يوم خيبر(١).

٩٣٠٥ \_ عبد الرزاق عن ابن التيمي عن كهمس قال: قلت للحسن: ما كنتم تصيبون في الطريق ؟ قال : التبن والحطب، قال : قلت : الرجل يمرّ بالثمار ؟ قال : يأكل ولا يحمل .

موسى قال : لا يبقى الطعام في أرض العدو ، ولا يُستأذن (٢) فيه موسى قال : لا يبقى الطعام في أرض العدو ، ولا يُستأذن (٢) فيه الأمير ، يأخذه من سبق إليه ، إلا أن ينهى الأمير عنه ، فيترك بنهيه ، فإن باع من الطعام شيئاً بورق أو ذهب فلا يحلُّ له ، هو حينئذ من الغنائم ، قال : هذه السنة والحق عندنا .

9۳٠٧ عبد الرزاق عن إبراهيم قال : أخبرني سعيد(7) بن إسحاق عن خالد بن أبي عمر (7) أنه سأّل ابن المسيب والقاسم بن محمد عما يجد السريّة في مطامير (7) الروم ، قال (7) : أما الذهب والفضة والثياب والطعام (7) ، فيطرح في المغانم (7) ، وأما ما كان من طعام

<sup>(</sup>١) أخرجه « هق » من طريق هشيم عن الشيباني وأشعث عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى أتم مما هنا، وفي آخره « كان أقل من ذلك ، وكان أحدنا إذا أراد منه شيئاً أخذ منه حاجته » ٢٠:٩ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «ولا يستان».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» ولعل الصواب « سعد » وهو سعد بن إسحاق بن عجرة .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » ولعل الصواب « خالد بن أني عمران » .

<sup>(</sup>٥) جمع «مطمورة» وهي الحضيرة تحت الأرض تخبأ فيها الحبوب ونحوها .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» والظاهر «قالا ».

<sup>(</sup>٧) لعل لفظ «الطعام» هنا مزيد سهواً.

<sup>(</sup>٨) أو «المقاسم» غير واضح في « ص. » .

وإن كثر، زيت، أو سمن ، أو عسل ، فهو لتلك السرية ، دون الجيش ، يأْكلون ويُهدون ، ولا يبيعون .

٩٣٠٨ – عبد الرزاق عن ابن التيمي عن كهمس أنه قال للحسن: أيحمل الرجل على العدو، أو يكون في الصف ؟ قال : بل يكون في الصف، فإذا نهضوا فانهض معهم، قال : وقال الحسن : قال رسول الله عليه لله لله لرجل : كن في الصف، فإذا حمل المسلمون فاحمل معهم (١) .

٩٣٠٩ – عبد الرزاق قال : أخبرنا صالح بن محمد عن مكحول وأبي عون عن أبي الدرداء أنه سئل عما يُصيبُ السرية من أطعمة الروم ، قال : لهم ، يأكلون ويرجعون به إلى أهليهم ، فإن باعوا منه شيئاً ففيه الخمس ، وهم فيه سواءً .

### باب هبة الإمام

النبي عَلِيْ الله عَلِيْ : أما نصيبي منها فهو لك .

9٣١١ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يهب الأمير من الغنائم شيئاً إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يجعل لدليل أو راع .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الحسن برقم : ٩٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » والصواب «فقال للنبي عاليه »

النسأ كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزوة غزاها، فأصابوا سَبْياً، أنسأ كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزوة غزاها، فأصابوا سَبْياً، فأراد أن يعطيه من السبي قبل أن تقسم، فقال أنس: لا، ولكن اقسم، وأعطني من الخمس، فقال عبيد الله: لا، إلا من جميع الغنائم، فأبى أنس أن يقبل منه، وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس شيئاً.

### باب السهام للخيل

9719 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابن الأقمر (۱) أو عن أبيه (۲) وعن الأسود بن قيس عن الأقمر (۳) قال : أغارت الخيل بالشام ، فأدركت العراب من يومها ، وأدركت الكوادِنُ (۱) من ضحى الغد ، فقال المنذر بن أبي حمصة (۱۰) الهمداني – وهو على الناس – : لا أجعل سهم من أدرك كمن لم يدرك ، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : هبلت (۱) الوادعي (۷)

<sup>(</sup>١) كذا في « هق » وغيره، وهو كلثوم بن الأقمر . وفي « ص » « ابن الأرقم »خطأ.

<sup>(</sup>٢) الضمير يرجع إلى إبراهيم ، والمعنى أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر يرويه عن أبيه أو عن ابن الأقمر ، كما في سنن سعيد ويأتي نصه .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » والصواب «عن ابن الأقمر» كما في « هتى » وسنن سعيد .

 <sup>(</sup>٤) جمع الكودن : هو البرذون البطيء كما في « هق » أو البرذون الهجين .

<sup>(</sup>٥) كذاً في « ص » و « هق » وسنن سعيد بدون الياء ، وفي الإصابة « حميصه » .

<sup>(</sup>٦) أي تكلت .

<sup>(</sup>٧) كذا في « ص » وفي الإصابة « الوداعي » (بتقديم الدال على الألف) و «وداعة »=

أُمَّه ، لقد أدركت به (١) ، أمضوها على ما قال (٢) .

9٣١٤ – عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولاً يقول: لا سهم إلا لفرسين، وإن (٣) كان معه مئة فرس.

9٣١٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن الحسن قال : لا سهم إلا لفرسين ، إذا كان مع الرجل أفراس فيكون لفرسين أربعة أسهم ، وللرجل سهم ، وسهام الخيل والبراذين سواءً .

٩٣١٦ – عبد الرزاق عن شيخ من أهل الشام أنه سمع مكحولاً يرفعه إلى النبي عَيِّا يقول : لا سهم من الخيل إلا لفرسين، وإن

= و «وادعة» كلاهما بطنان من همدان، وهما ابنا عمرو بن عامر بن ناشج بن رافع بن مالك

ابن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان ، راجع اللباب ٣: ٢٥٥ و ٢٦٤ .

(١) في سنن سعيد «لقد أذكرت به » وفي «كتاب الحيل » لابن دريدكما في الإصابة «لقد اذكرني أمراً كنت أنسيته » ٣:٣٠٠ .

(٢) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة قال : سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عن ابن الأقمر، قال : وسمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر، فذكره ٣، وقم : ٢٧٥٥ وأخرجه الإمام الشافعي في الأم، حكاه ابن حجر في الأصابة ٣:٣٠٥ وفيه : عن الأسود بن قيس عن علي بن الأرقم (والصواب الأقمر) وفي «هق » عن شريك عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر ٩:١٥ وهذا هو الراجح، أو يقال: إن الأسود رواه عنهما جميعاً، وعلي بن الأقمر من رجال التهذيب، وكلثوم ذكره ابن أبي حاتم، قيل: هما الحوان، وقيل: لا قرابة بينهما لكنهما جميعاً وادعيان. وأخرجه «هق » من طريق إسرائيل عن الأسود بن قيس فقال: عن كلثوم الوادعي عن منذر بن عمر و الوادعي، وكان عمر بعثه على خيل الشام، فهذا يدل على أن اسم أبي حمصة والد المنذر عمرو، ولم يشر إليه الحافظ في الإصابة.

(٣) في «ص» «فإن».

كان معه ألف فرس، إذا دخل بها أرض العدو<sup>(۱)</sup>، قال : قسم النبي عليه أبي يوم بدر للفارس سهمين ، وللراجل سهم (۲) .

٩٣١٧ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء بن هانيء قال : أُسهم له في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين ، لهما أربعة أسهم ، وله سهم (٣) .

٩٣١٨ – عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول : أن الخيل والبراذين سواءٌ – أحسبه – رفعه .

٩٣١٩ - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد (١) بن يزيد بن جابر المحسبه - عن مكحول قال : جعل رسول الله عليه للفرس العَربي سهمين ، ولفارسه سهم (٢) ، يوم خيبر ، قال يزيد : فحدثت معاوية ابن هشام بهذا الحديث ، فقبله .

٩٣٢٠ - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

<sup>(</sup>۱) أخرج سعيد بن منصور عن ابن عياش عن الأوزاعي مرسلا ً أن رسول الله عليه كان لا يسهم للرجل فوق فرسين و إن كان معه عشرة أفراس ٣،رقم : ٢٧٥٧ .

<sup>(</sup>۲) كذا في «ص» والظاهر «سهما».

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي : في كتاب القديم رواية أبي عبد الرحمن عن الشافعي حديث شاذان عن زهير عن أبي إسحاق قال : غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سهمين ولي سهماً ، قال أبو إسحاق : وبذلك حدثني هانىء بن هانيء عن علي رضي الله عنه ٦ : ٣٢٧ ففي هذا أن سعيد بن عثمان أسهم لأبي إسحاق ، وقد روى سعيد بن منصور عن خديج عن أبي إسحاق قال : كنت مع سعيد بن عثمان ومعي فرسان ، فأعطاني لكل فرس سهمين ، أبي إسحاق قال : كنت مع سعيد بن عثمان ومعي فرسان ، فأعطاني لكل فرس سهمين ، أربعة أسهم ٣ ، رقم : ٢٧٤٩ فتحقق بذلك أن في حديث المصنف خلطاً واضطراباً .

 <sup>(</sup>٤) في «ص»« زيد » خطأ .

9٣٢١ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : إن أَدْربَ الرجل (٣) بأَفراس كان لكل فرس سهمان ، قلت : وإن قاتل (٤) عليها العدو ، قال : نعم .

أُدرب : يعنى دخل بها أرض العدوّ (٥)

٩٣٢٢ – عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني أنه (٦) جعل للفرس المقرف سهماً ، وللرجّالة سهماً .

(١) في «ص» «سهماً» خطأ، والصواب«سهمين» كما في «هق» من رواية عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ٣:٣٢٥ .

 (۲) أخرجه « هق » من طريق القعنبي عن عبد الله بن عمر العمري، وتكلم فيه الشافعي فقال : كأنه سمع نافعاً يقول : للفرس سهمين وللرجل سهما ، فقال : للفارس سهمين وللراجل سهماً ٢: ٣٢٥ .

(٣) في «صَ» «أدركت » خطأ، والصواب «أدرب » بدليل أنه فسر «أدرب » في آخر الحديث .

(٤) كذا في «صَ» «وإن قاتل » ولعل المعنى «إن أدرب وقاتل» أو الصواب حذف الواو قبل «إن » .

(٥) في النهاية: أدرب الرجل: دخل الدرب، وكل مدخل إلى الروم فهو درب.

(٦) كذا في «ص» ولعل الصواب «بلغني عن عمر أنه » فسيأتي عن عمر أنه جعل للمقرف سهماً .

(٧) كذا في «ص» وفي سنن سعيد «يوم خيبر» والصواب ما هنا، والمراد «يوم بني قريظة» ففي «هق»: عن أبن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: لم يقع القسم ولا السهم إلا في غزاة بني قريظة، وكانت الحيل يومئذ ستة وثلاثين فرساً ٢٠٧٠٦.

وقسم يوم خيبر <sup>(۱)</sup> لمئتي فرس ، لكل فرس سهمين <sup>(۲)</sup> ، [قلت : وإن قاتل] <sup>(۳)</sup> .

٩٣٢٤ – عبد الرزاق عن إبراهيم (١) قال : أخبرني صالح بن محمد عن مكحول أن الزبير حَضر خيبر (٥) بفرسين ، فأعطاه النبي عَيْنَا . . .

9٣٢٥ – عبد الرزاق عن عبد القدوس قال : حدثنا الحسن قال : كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب : أنه كان في الخيل العراب موت وشدة ، ثم كانت بعدها أشياء ليست تبلغ مبالغ العراب ، براذين وأشباهها ، فأحب أن ترى فيها رأيك ، فكتب إليه عمر : أن يسهم للفرس العربي سهمان ، وللمقرف (٧) سهم ، وللبغل سهم .

<sup>(</sup>١) في سنن سعيد «حنين» وهو الظاهر من رسمه في « ص » ولكنه يحتمل أن يقرأ «خيبر » وفي « هق » من حديث ابن عباس وغيره أنه طالته قسم لمئني فرس يوم خيبر سهدين سهدين سهدين ٣٢٦:٦ فالصواب عندي إذن في كلا الكتابين «خيبر » بدل «حنين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عياش عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان ٢٠،رقم: ٢٧٣٧ .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص » وهو سهو الناسخ .

<sup>(</sup>٤) هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي .

 <sup>(</sup>٥) كذا في « هتى » ٦:٨٠٦ و ٩:٢٥ وفي «ص» « حنين » خطأ .

 <sup>(</sup>٦) ذكره الشافعي معلقاً وقال: ذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعاً ، كذا في «هق » ٢:٩٥ .

<sup>(</sup>٧) كمحسن، من الفرس وغيره : ما يداني الهجنة ، أي أمه عربية لا أبوه، لأن الإقراف من قبل الفحل والهجنة من قبل الأم (قا).

## باب سهم المولود

٩٣٢٦ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو عثمان ابن يزيد (١) قال : يُعمل به فينا ، ويرفعه إلى النبي عَيْلِكُم : أنه إذا ولد للرجل ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح ، فإن لذلك المولود سهما ، قال : وسَمُّوا الرجل الذي قضى به النبي عَيْلِكُم لولده (٢) .

## باب سهم الرجل يموت بعد ما يدرك أرض العدو

٩٣٢٧ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو عثمان ابن يزيد قال : يُعْمل به فينا ، ويرفعونه إلى النبي عليه أنه قال : إذا مات الرجل بعدما يدخل أرض العدو ، ويخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح ، فإن سهمه لأهله (٢)

### باب سهمان أهل العهد

٩٣٢٨ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن شهاب يقول : كان يهود يغزون مع النبي عَلَيْكُم فيُسهم لهم كسهام المسلمين (٣).

٩٣٢٩ - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني يزيد بن يزيد

<sup>(</sup>١) شيخ لابن جريج مجهول ، كذا في التقريب .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في مراسيله – ص ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه «ش » عن حفص عن ابن جريج، ومن طريقه «هق » ٩ : ٥٣ .

ابن جابر عن الزهري مثله (١).

• ٩٣٣٠ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : سأَلته عن المشركين يغزون مع المسلمين، ما لهم مع المسلمين ؟ قال : لهم ما صالحوا عليه ، ما قيل : لكم كذا وكذا ، فهو لهم .

#### باب النفل

٩٣٣١ \_ عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز أن مكحولاً حدَّثه عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : شهدت مع رسول الله عَلِيَّةٍ يُنَفِّلُ الثلث (٢) .

٩٣٣٢ – عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول أن حبيب بن مسلمة – وكان مريضاً – كان ينفل السرايا حين يبدأ الثلث بعد الخمس (٣) .

۹۳۳۳ - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي عليه عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي عليه عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي عليه عن عليه عن النبي عن النبي عليه عن النبي النبي عن النبي

<sup>(</sup>۱) قال « هق » عقیب ما روی ما قبله: « وکذلك رواه یزید بن یزید بن جابر عن الزهری ۳:۹ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « هق » من طريق أبي إسحاق الفزارى وأبي أحمد الزبيري عن سعيد ابن عبد العزيز ، وأخرجه « د » من وجه آخر عن مكحول وفيه شيء من التفصيل .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن يزيد بهذا الإسناد مرفوعاً ٣ ، رقم :
 ٢٦٨٤ .

نفل بالثلث بعد الخمس(١)

٩٣٣٤ ــ عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمٰن بن الحارث بن عياش (٢) بن أبي ربيعة قال : حدثني سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه كان ينفل [في] (٣) مبدأه الربع ، وإذا قفل الثلث (١)

9٣٣٥ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كنا في سرية ، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرًا لكل رجل منا ، ثم نفلنا رسول الله عليه بعد ذلك بعيرًا بعيرًا (٥)

عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : بعث رسول الله على سرية قبل نَجْد ، فكُنْت فيهم ، فأصنا إبلاً كثيرًا ، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرًا لكل رجل منا، ثم نفلنا رسول الله على بعد ذلك بعيرًا بعيرًا لكل إنسان .

<sup>(</sup>١) أخرجه « د » عن محمد بن كثير عن النورئي .

 <sup>(</sup>٢) في «ص» «عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عباس» خطأ، والتصويب من «هق».
 (٣) زدته من «هق».

<sup>(</sup>٤) أخرجه «هق» من طريق الدبري عن المصنف ٣١٣:٢ ولكن فيه: عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة من طريق الفرياني عن الثوري، ولم يذكر إسناده من جهة المصنف بل أحاله على ما قبله، وأخرج «ت» من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة ٢ : ٣٨٢ ففيه أيضاً زيادة «أبي سلام» فهذا يدل على أن في «ص» سقطاً هنا .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع ، ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ، ومسلم من طريق الليث عن نافع ، وفي جميع هذه الطرق أن سهمانهم كانت اثنى عشر بعيراً ، إلا في طريق مالك ، ففيه أحد عشر أيضاً على سبيل الترديد .

٩٣٣٧ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى قال : كان الناس ينفلون بأكثر من الثلث ، حتى إذا كان عمر بن عبد العزيز فكتب : أنه لم يبلغنا أن النبي عليه نفل أكثر من الثلث ، فلم يزل يعمل به بعد .

## باب العسكر يردّ على السرايا والسرايا تردّ على العسكر

٩٣٣٨ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن الحسن قال :

- إذا خرجت السرية بإذن الأمير فما أصابوا من شيء خمسه الإمام ،
- وما بقي فهو لتلك السريّة ، وإذا خرجوا بغير إذنه خمّسه الإمام ، وكان ما بقى بين الجيش كلهم (١) .

9٣٣٩ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: قلت: الإمام خَمَّسه، قلت: الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم ؟ قال: إن شاءَ الإمام خَمَّسه، وإن شاءَ نفَّلهم كله (٢).

• ٩٣٤ - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال : العسكر يردّ على السرايا ، والسرايا تردّ على العسكر .

باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة

٩٣٤١ \_ عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن داود بن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان (ابن عيينة ) عن هشام ٣،رقم: ٢٦٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان وأبي عوانة عن منصور ٣،رقم: ٢٦٦٩ و

<sup>2111</sup> 

عاصم عن ابن المسيّب قال: لا نفل في غنائم المسلمين، إلا في خمس الخمس .

٩٣٤٢ - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب قال : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس (١)

٩٣٤٣ – عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن أميرًا من الأُمراء أراد أن ينفِّله قبل أن يُخمِّسه، فأبى أن يقبله حتى يخمسه (٢).

٩٣٤٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني خالد بن يحيى ابن سعيد عن ابن المسيّب ، أخبره أن النبي عَلِيلًا لم يكن ينفل إلا من الخمس .

٩٣٤٥ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن موسى : لا نفل حتى يقسم أول المغنم في كتاب الله تعالى بين المؤمنين .

9787 - 3 عبد الرزاق عن ابن جریج قال : أخبرني سلیمان بن موسى قال : لا نفل إلا في عین معلوم ، ذهب ، أو $^{(7)}$  فضة .

٩٣٤٧ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرُ في سليمان بن

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيّب ومن طريقه « هق ، ۲ : ۳۱٤ . وأخرجه سعيد عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب ٣، رقم : ٢٦٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) تقدم عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مطولاً برقم ، ۹۳۱۲ .
 (۳) هذا هو الصواب عندي وفي «ص» « ولا » .

موسى قال : لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم ، قال : معلوم ذلك ، يعمل به فيما مضى حتى اليوم .

### باب المتاع يصيبه العدوِّ ثم يجده صاحبه

٩٣٤٨ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما أحرزه المشركون، ثم أصابه المسلمون، فهو لهم ما لم يكن حرًا أو معاهدًا، لا يُرَدُّ إلى صاحبه

٩٣٤٩ \_ عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن مثل قول الزهري .

منص عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : المتاع يصيبه العدو من المسلمين ، ثم يُفيئه الله عليهم ؟ قال : إن لم يكن مَضَت فيه سُنَّة رُدَّ إليه أَحب (١) ما لم يُقسم ، فإن قسم فلا شيءَ له (١) .

٩٣٥١ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : سمعنا أن ما أحرز العدوّ فهو للمسلمين ، يقتسمونه .

٩٣٥٢ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت نافعاً \_ مولى ابن عمر عمر عمر فلم الله بن عمر ، ذهب العدو بفرسه فلما هزم

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» ولعله زيادة من سهو الناسخ. أو جملة معترضة وقد سقط بعضها ، وهي «هو أحب إلي ً » .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ولفظه أتم
 ۳۰رقم : ۲۷۸۱ .

العدو ، وجد خالد بن الوليد فرسه ، فردّه إلى عبد الله بن عمر (١) .

٩٣٥٣ \_ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أبق لي غلام يوم اليرموك، ثم ظهر عليه المسلمون، فردوه إليَّ .

٩٣٥٤ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ما عُرف (٢) قبل أن يُقسم فإنه يردّه إلى أهله، وما لم يُعرف حتى تجري فيه السهام لم يردّوه (٣)

9٣٥٥ \_ عبد الرزاق عن معمر قال : بلعني عن قتادة \_ وما أدري لعلى قد سمعته منه \_ أن علياً قال : هو فيءُ المسلمين لا يُرَدُّ (٤).

٩٣٥٦ \_ عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت بعض أهل الكوفة يقول : يُردُّ إِن عُرف قبل القسم أو بعده .

٩٣٥٧ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحكم قال : المسلم يَرُدُّ على أُحيه .

٩٣٥٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن تميم ابن طرفة أن العدو أصابوا ناقة [رجل] (٥) من المسلمين ، فاشتراها رجل

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري هذه القصة من طريق موسى بن عقبة عن نافع، وهو أتم مما هنا . (٢) في «ص» «أعرف» .

<sup>(</sup>٣) أخرج « هق » من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذويب عن عمر نحوه ١١٢: قال « هق » : قبيصة لم يدرك عمر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه « هق » بالإسناد السابق عن قتادة ، قال « هق » : قتادة عن علي منقطع ١١٢:٩

<sup>(</sup>a) استدركته من « هق » .

من المسلمين من العدوّ، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي عليها البينة، فاختصما إلى النبي عليه النبي عليه أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلَّى بينها وبين المشتري (١).

٩٣٥٩ \_ عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : حدثنا مكحول أن عمر بن الخطاب قال : ما أصاب المشركون من مال المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد ، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين ، فهو أحق به ، وإن جرت عليه سهام المسلمين ، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة .

وجلين احتكما إلى شريح في أمة سُبِيَت من المسلمين، ثم اشتراها رجل من العدو، فقال شريح في أمة سُبِيَت من المسلمين، ثم اشتراها رجل من العدو، فقال شريح (١): أحق من ردَّ على المسلم أخوه، قال الآخر: إنها قد حبلت مني ، فقال شريح : أعتقها ، قضاء الأمير (١) ، يعني عمر بن الخطاب .

٩٣٦١ \_ عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن سيرين مثله .

عن قتادة أن مكاتباً أسره العدو ، ثم اشتراه رجل ، فسأل بكر بن عرواش عنه أن مكاتباً أسره العدو ، ثم اشتراه رجل ، فسأل بكر بن قرواش عنه (٤) علياً ، فقال علي عليه السلام : قل فيها يا بكر بن (١) أخرجه « هق » من طريق ابن المبارك عن النوري ، قال الشافعي : تميم بن طرفة

لم يدرك الذي علي ١١٢:٩ . (٢) في «ص» «جريج» خطأ .

<sup>(</sup>٣) أي هذا قضاء الأمير.

<sup>(</sup>٤) في «ص» «عليه».

قرواش! قال: الله أعلم ، فقال علي : أنا عبد الله وابن عم رسول الله علي : أنا عبد الله وابن عم رسول الله على أن على الله أن على الله على بقية كتابته (١) ، و [إن] (٢) أبى سيده أن يَفُكُّه فهو للذي اشتراه .

9٣٦٣ – عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أصاب العدو شيئاً من متاع المسلمين فهو لصاحبه ما لم يقسم ، فإن اقتسموه فصاحبه أحق بثمنه (٣) .

٩٣٦٤ – عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال : سئل إبراهيم عن أهل الذمة يسبيهم العدو، ثم يصيبهم المسلمون ؟ قال : لا يُسترقّوا .

9٣٦٥ – عبد الرزاق عن الثوري في رجل يجد سلعته في يد رجل، فيقول: اشتراها ببينة أخذها صاحبها بالثمن، فإن أقام البينة على الشراء، ولم يعلم كم الثمن، فالقول قول المشترى

٩٣٦٦ - عبد الرزاق عن الثوري قال في المشرك: إذا أُخذ شيئاً من متاع المسلمين، ثم باعه قبل أَن يحرزه إلى أَرض الشرك، فبيعه باطل، لأخذه صاحبه حيث وجده.

٩٣٦٧ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نساء حرائر أصابهن العدو ، فابتاعهن رجل ، أيُصيبُهن ؟ قال : ولا يسترقهن ،

<sup>(</sup>۱) في «صي» «كاتبه» خطأ .

<sup>(</sup>۲) سقطت من « ص » .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حزم من طريق هشيم عن المغيرة دون قوله « بثمنه » ٣٠١:٧ .

ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذه به ، لا يزاد عليهن ، قال : وقال في ذلك عبد الكريم : إن كانت من أهل الذمّة فكذلك أيضاً .

٩٣٦٨ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الحر يسبيه العدو ، ثم يبتاعه المسلمون ، مثل قوله في النساء ، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك .

## باب هل يقام الحدّ على المسلم في بلاد العدوّ

٩٣٦٩ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سُئل عطاءٌ عن المسلم يسبيه العدو ، فيقتل هنالك مسلماً ، ثم يسبيه المسلمون بعد ، أو يزني هنالك ؟ قال : ما أرى عليه من شيء فيما أحدث هنالك .

العلم أن عمر بن الخطاب كتب: أن لا يحُدَّ أمير عيش ، ولا أمير (١) العلم أن عمر بن الخطاب كتب: أن لا يحُدَّ أمير جيش ، ولا أمير العلم أن عمر بن المسلمين حتى يطلع الدرب قافلاً ، فإني أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين (٣) .

٩٣٧١ \_ عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال : كان شرحبيل بن السمط على جيش ، فقال

<sup>(</sup>١) في «ص» «أمراء» . (٢) في «ص» «رجل» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه «ش » عن ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير عن عمر ، حكاه ابن التركماني في الجوهر النقي ١٠٥١ وأخرجه «هق » من طريق أبي يوسف عن بعض أصحابه عن ثور عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد، فذكره ١٠٥١ .

لجيشه : إنكم نزلتم أرضاً كثيرة النساء والشراب \_ يعني الخمر \_ فمن أصاب منكم حدًّا فليأتنا ، فنطهره ، فأتاه ناس ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه : أنت \_ لا أم لك \_ الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به .

٩٣٧٢ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أصاب أمير الجيش – وهو الوليد بن عقبة – شراباً فسكر ، فقال الناس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان : أقيما عليه الحدّ ، فقالا: لا نفعل ، نحن بإزاء العدو ، ونكره أن يعلموا ، فيكون جرأة منهم علينا وضُعفاً بنا (١).

9٣٧٣ – عبد الرزاق عن رجل أنه سمع أبا بكر الهذلي أنه سمع الحسن قال: سرق رجل من المسلمين فرساً، فدخل أرض الروم، فرجع مع (٢) المسلمين بها ، فأرادوا قطعه، فقال عليَّ بن أبي طالب: لا تقطعوا حتى يخرج من أرض الروم .

## باب عقر الشجر بأرض العدوّ

9٣٧٤ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : قد قال : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيُّنَةِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً ﴾ (٣) وقاله عمرو

<sup>(</sup>١) كذا نقلهابن التركماني في الجوهر،وفي «ص» « فيكون جرة منهم علينا وصعفاتنا ».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب عندي، وفي «ص» «من » بدل «مع ».

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ، الآية : ٥ .

ابن دينار ، قال ابن جريج : وقال مجاهد : ﴿ مِنْ لِيْنَةٍ ﴾ النخلة ، نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل ، وقالوا : إنما هي في مغانم المسلمين ، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها ، وتحليل من قطعها عن الإثم ، وإنما قطعها وتركها بإذنه .

سعيد أن أبا بكر الصديق بعث الجيوش إلى الشام ، وبعث أمراء ، سعيد أن أبا بكر الصديق بعث الجيوش إلى الشام ، وبعث أمراء ، ثم بعث يزيد بن أبي سفيان ، فقال له وهو يمشي : إما [أن] (۱) تركب ، وما وإما أن أنزل ، قال أبو بكر – رضوان الله عليه – : ما أنا براكب ، وما أنت بنازل ، إني احتسبت خطاي في سبيل الله – ويزيد يومئذ على رُبع من الأرباع – [قال] (۱) : إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم [له] (۱) ، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم [له] (۱) ، وستجد قوماً قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر ، وتركوا منها أمثال العصائب ، فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف ، [و] (۱) إني موصيك بعشر (۲) : لا تقتلن (۳) امرأة ، ولا صبياً ، ولا كبيراً ، ولا تعقرن نخلاً ، ولا تحرقنها (٤) ، ولا تجبن ، ولا تغلل (٥) الذين فحصوا عن

<sup>(</sup>١) زدتها من الموطأ و« هق » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الموطأ و«هق»وفي «ص» « بعشرة » فإن كان محفوظاً فالمعنى بعشرة أمور .

 <sup>(</sup>٣) في «ص» « لا تقتلهن » خطأ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « لا تحرقها » وفي الموطأ «لا تحرِّقن ّ نحلاً ولا تفرّقنه » .

<sup>(</sup>٥) قلت : قد سقط من «ص» ﴿ ولا تخرِّبنَ عامراً ، ولا تعقرنَ شاة ، ولا بعيراً إلا لمأكلة » والحديث أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد ٢ : ٦ ومن طريقه =

روُّوسهم الشمامسة ، والذين حبسوا أَنفسهم ، الذين في الصوامع .

٩٣٧٦ - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر شيّع يزيد بن أبي سفيان ، ثم ذكر نحو حديث ابن جريج.

9٣٧٧ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان أبو بكر إذا بعث جيوشه إلى الشام قال : إنكم ستجدون قوماً قد فحصوا عن رؤوسهم بالسيوف (١)، وستجدون قوماً قد حبسوا أنفسهم في الصوامع، فذرهم بخطاياهم (٢).

977 عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمران الجوني أن أبا بكر بعث يزيد بن أبي سفيان ، ثم ذكر نحو حديث معمر عن الزهري (7) .

م ٩٣٧٩ ـ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي عليه نهى عن قتل الوُصفاء (٤) والعسفاء (٥) ، والعسيف : الأَجير .

<sup>= «</sup>هق » ٩ : ٩٩ وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر ، وراجع ما علقنا عليه ٣،رقم : ٢٣٦٩ .

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» وظني أنه سقط من هنا شيء، والصواب ما في حديث ابن جريج عن يحيى بن سعيد، ولعل صوابه «فاقلعوها بالسيوف» كما في سنن سعيد بن منصور من وجه آخر.

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص» وليس في حديث يونس بن يزيد عن الزهري عند «هق » بل فيه : «فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له» ٩ : ٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه « هق » من طريق ابن المبارك عن معمر عن أبي عمران الجوني ، وساق لفظه ٩: ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) جمع الوصيف وهو الغلام دون المراهق . والحادم .

<sup>(°)</sup> أخرجه « هق » من طريق خالد بن زيد ووهيب بن حماد عن أيوب عن رجل عن أبيه مرفوعاً ٩ : ٩١ .

۹۳۸۰ عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع مثله(1) ، وزاد : ولها يقول حسان بن ثابت :

وهان (٢) على سَراةِ بني لُوَيّ حريق بالبُويرة مستطير

٩٣٨١ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : نهى النبي عَلِيهُ عن عقر الشجر ، فإنه عصمة للدواب في الجدب .

٩٣٨٢ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد قال : أخبرنا المرقَّع بن صَيْفِي عن حنظلة الكاتب قال : غزونا مع رسول الله عَيْلِيّة ، فمررنا بامرأة قد قُتِلت ، لها خلق ، والناس عليها ، ففرجوا للنبي عَيْلَة ، فقال : ما كانت هذه لتقاتل ، ثم قال : إذهب فالحق خالدًا ، وقل له : لا تقتل ذرّية ولا عسيفاً (٣) .

٩٣٨٣ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فزارة عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة قال : مرّ النبي عَلِيلًا يوم حنين بامرأة مقتولة فقال :

<sup>(</sup>١) هذا يدل على أن في أصل المصنف هذا الحديث مروي من وجه آخر، وهو ساقط في أصلنا ، وقد رواه الشيخان من حديث الليث وجويرية بن أسماء عن نافع، ومن طريق سفيان وابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «لهان» خطأ، والسراة جمع سري، وهو الرئيس، والبويرة بالموحدة مصغر بورة. وهي الحفرة، وهي هنا مكان معروف بين المدينة وتيماء. وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب ويقال لها البويلة (باللام) أيضاً، كذا في الفتح ٧: ٢٣٤ والمستطير: المشتعل.

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ حديث رباح بن ربيع عند « د » رواه المرقع بن صيفي بن رباح عن أبيه عن جده – ص ٣٦٢ وحديث حنظلة الكاتب أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن مهدي عن الثوري كما في موارد الظمآن – ص ٣٩٨ والمرقع بن صيفي وسمع هذا الحديث منهما جميعاً .

أَلَم أَنْهُ (١) عن هذا ؟ فقال رجل: أردفتها، فأرادت أن تقتلني ، فقتلتها ، فأمر النبي عَلِيْكُ بدفنها .

٩٣٨٤ – عبد الرزاق عن هشيم عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: نهى النبي عليه عن قتل النساء والولدان، إلا من عدا منهم بالسيف .

#### باب البيات

عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : حدثني الصعب بن جثّامة قال : عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : حدثني الصعب بن جثّامة قال : قلت : يا رسول الله! إذّا نُصيب في البيات من ذراريّ المشركين ، قال : [و] (٣) أخبرني ابن كعب بن مالك أن قال : هم منهم (٢) ، قال : [و] (٣) أخبرني ابن كعب بن مالك أن النبي عَيْلِهُ حين بعث إلى ابن أبي حقيق ،نهى حينئذ عن قتل النساء والصبيان (١) .

النبي عَلَيْكُ سَريّة إلى خيبر، فأَفْضَى القتل إلى الذرّيّة، فبلغ ذلك

<sup>، (</sup>۱) في «ص» «أنهه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان ،البخاري عن ابن المديني ، ومسلم عن يحيى بن يحيى وغيره، كلهم عن ابن عيينة عن الزهري .

<sup>(</sup>٣) زدتها أنا، وقائل أخبرني هو الزهري .

<sup>(</sup>٤) أخرجه «هق » من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري ٧٨:٩ وكان الزهري لا يحدث بالحديث الأول إلا أتبعه بهذا الثاني، كما في «هق ».

النبي عَلَيْ ، فقال : ما يَحْمِلكم على قتل الذريّة ؟ قالوا : أَوَ ليسوا (١) أُولاد المشركين ؟ قال : أَوَ ليس خيارُكم أُولادَ المشركين ؟ قال : ثم خطبنا ، فقال : أَلا كُلُّ مولود يولد على الفطرة ، حتى يُعْرب عنه لسانه .

٩٣٨٧ \_ عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عمن حدثه عن حبيب بن مسلمة أنه بَيَّت عدوا من الأعداء ليلاً .

٩٣٨٨ ـ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي عليه ، ويُؤذيه ، فأمر النبي عليه العوالي ، فلما رآهم ذُعِرَ (٣) منهم ، فقال : ما جاء في مجلس قومه بالعوالي ، فلما رآهم ذُعِرَ (٣) منهم ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئناك لِحاجة (١) ، قال : فيدنوا بعضكم (١) ، فيحدثني بحاجته ، قال : فدنا منه بعضهم ، فقالوا جئناك نبايعك (١) أدراعا عندنا ، فقال : والله لئن فعلتم ، لقد جهدتم منذ نزل هذا الرجل بين عندنا ، فقال : والله لئن فعلتم ، لقد جهدتم منذ نزل هذا الرجل بين أظهركم \_ أو قال : بكم \_ قال : فواعدوه أن يأتوه بعد هُدُوهِ (٧)

<sup>(</sup>١) في «ص» «أو ليس».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» والظاهر «فجاءوه».

<sup>(</sup>٣) أي لحقه الذُعر، وهو الخوف .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « بحاجة »

<sup>(</sup>ه) في «ص» « لبعضكم ».

<sup>(</sup>٦) يريد نبيعك .

 <sup>(</sup>٧) الهدوء:السكون ، ويكون في سكون الحركة والصوت وغيرهما . والهدء (بالضم والفتح) من الليل : هزيع منه ، أي طائفة منه ، والصواب عندي هنا «هدء» دون «هدوء» .

من الليل ، قال : فجاءوه ، فقام إليهم ، فقالت امرأته : ما جاءك هؤلاء هذه الساعة بشيء مما تحبّ ، قال : إنّهم قد حدّثوني بحاجتهم ، فلما دنا منهم اعتنقه أبو عبس ، وعلاه محمد بن مسلمة (۱) بالسيف ، فطعنه في خاصرته بخنجره ، فقتلوه ، فلما أصبحت يهود غدوا إلى النبي عَيْلِكُ ، فقالوا : قُتل صاحبنا غيلة (۲) ، فذكرهم النبي عَيْلِكُ إلى ما كان يهجوه في أشعاره ، ويؤذيه ، قال : ثم دعاهم النبي عَيْلِكُ إلى أن يكتب بينه وبينهم ، قال – حسبته – قال : فذلك الكتاب مع علي (۱) ، وقال الزهري أو غيره : فقال قائل ممن (۱) كان يدعي الاسلام (۱) علي عبس (۱) : قتلنم كعباً غيلة ، قال : فحلف أبو عبس : لا يراه لأبي عبس (۱) : قتلنم كعباً غيلة ، قال : فحلف أبو عبس : لا يراه أبدًا يقدر على قتله إلا قتله ، قال : فكان إذا رآه عَدا في أثره ، حتى بعجزه الآخر

## باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

٩٣٨٩ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : كان يكره

A. 3

<sup>(</sup>١) في «ص» «مسلم » خطأ .

<sup>(</sup>٢) الغيلة بالكسر: الحديعة، يقال: قتله غيلة، أي حدعه فذهب به إلى موضع فقتله.

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن سعد: ثم دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحاً \_ أحسبه \_ قال: وكان ذلك الكتاب مع علي رضي الله عنه بعد ، والحديث من طريق الزهري عن ابن كعب ابن ما لك ، أخرجه « د » و « ت » قاله الحافظ في الفتح ٢٣٦:٧ وأخرجه ابن سعد من طريق معمر عن الزهري موقوفاً عليه ٣٣:٢ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «مما» خطأ .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «بالإسلام».

<sup>(</sup>٦) في «ص» « لأبي قبيس » .

قتل أهل الشرك صبرًا ويتلو ﴿ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ ﴾ (١) قال: وأقول: ثم نسختها ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٢) ونزلت \_ زعموا \_ في العرب خاصة ، وقتل النبي عَلَيْكُ عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرًا .

٩٣٩١ \_ عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه بلغه عن أبي بكر الصديق أنه كُتِب إليه في الأمير: يعطي به كذا وكذا ، فقال : اقتلوه ، قتلُ رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا .

٩٣٩٢ – عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني رجل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيز ، قال : ما رأيت عمر بن عبد العزيز قتل أسيرًا قط، إلا واحدًا من التُرك، قال : جِيءَ بأسرى

<sup>(</sup>١) سورة محمد صلاقه ، الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في كني التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ ابن كثير من طريق الشعبي قال : أتقتلني يا محمد من بين قريش ؟ ٣:٢٠٦وفي المراسيل «أنا من قريش؟ » (كذا في الطبعة الهندية) والصواب «أنا من بين قريش؟ » وصوابه «أمن » .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه « د » في مراسيله – ص ١٤ .

من الترك ، قال : فأمر بهم أن بُسترقوا ، فقال (١) رجل ممن جاء بهم : يا أمير المؤمنين ، لو كنت رأيت هذا \_ لأحدهم \_ وهو يقتل في المسلمين لكثر بكاولك عليهم ، قال : فدونك ! فاقتله ، قال : فقام إليه ، فقتله (٢) .

٩٣٩٣ – عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن يقول : لا يقتل الأسارى إلا في الحرب، نُهيب بهم .

٩٣٩٤ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : وأخبرني عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال : فادى النبي عَلَيْكُ بأسارى بدر ، فكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف ، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء ، فقام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرًا ، قال : من للصبية يا محمد ! قال : النار .

المهلب عن عمران بن حصين قال : كانت بنو عامر أسروا رجلين من المهلب عن عمران بن حصين قال : كانت بنو عامر أسروا رجلين من أصحاب النبي عليه ، فأسر النبي عليه وجلاً من ثقيف ، وأخذوا ناقة كانت (٣) تسبق عليها الحاج ، فمر به النبي عليه وهو مُوثق ، فقال : يا محمد ! يا محمد المناس عليه ، فقال : على ما أحبس ، وتؤخذ

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر ، وفي « ص » « فأمر » وكأن الناسخ أعاد ما قبله بيسير .

<sup>(</sup>٢) روى سعيد: أنه أتى بأسير من أرض فارس مجوسي ، فبينا عمر يحاوره قال : أما والله لربّ رجل من المسلمين قد قتلته ، فأمر به عمر فضربت عنقه ، وقال : لا أستبقيه على ما قال ٣ ، رقم : ٢٦٥٣ .

ما قال ۳ ، رقم : ۲۹۰۳ . (۳) في «ص» « كانوا » .

سابقة الحاج ؟ قال : بجريرة (١) حلفائك من بني عامر ، وكانت بنو عامر من حلفاء ثقيف ، ثم أجاز النبي (٢) عليه ، فدعاه أيضاً يا محمد ! فأجابه ، فقال : إني مسلم ، فقال : لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح، قال: ثم أجاز النبي عليه ، فناداه أيضاً ، فرجع إليه ، فقال · أطعِمْني فإني جائع ، فقال النبي عَلِيُّ : هذه حاجتك ، فأمر له بطعام ، ثم إن النبي عليه فادى الرجل بالرجلين الذين أُسِرًا من أصحابه ، قال : فأغار ناس على ناحية من المدينة ، فأصابوا ناقة ، وأصابوا امرأة أيضاً ، فذهبوا بهم إلى رحالهم ، فقامت المرأة من بعض الليل إلى إبلهم ، وكانوا يريحونها عند أفنيتهم، فكلما دنت من بعير لتركبه رغا، حتى جاءت إلى ناقة النبي عليه ،وهي ناقة ذلول ، فلم تَرْغُ ، حتى قعدت في عجزها ، ثم صاحت بها ، قال: ونذر بها (٣) القوم ، فركبوا في طلبها ، فَنَذَرت ــ وهي منطلقة ، وهم في أثرها \_ إن الله أنجاها عليها (١) لتنحرنَّها، قال : فنَجَتْ ، فلما قدمت المدينة ، أني النبي عَلِي ، فقيل : هذه ناقتك ، جاءت عليها فلانة ، أَنجاها الله عليها ، فأتى النبي عَلَيْكُ بالمرأة ، فسأَلها كيف، صنعت ؟ فأُخبرته : فنذرتُ وهم في طلبي ، إن الله أُنجاني عليها أَن أَنحرها ، فقال النبي عَلَيْ : بئس ما جَزَيْتِها إذًا ، لا وفاء لنذر

<sup>(</sup>١) الجريرة : الجناية .

<sup>(</sup>٢) أجاز الموضع: سلكه وخلّفه .

<sup>(</sup>٣) نذر به : علمه فحذره واستعد له .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «عليهم».

في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم (١) .

إسحاق عن حارثة (٢) بن مضرّب عن فرات بن حيان أنه أُخِذ أسيرًا، وأمر النبي عَلَيْ بقد أخِذ أسيرًا، فأمر النبي عَلَيْ بقتله ، فقال : إني مسلم ، فأُخبر النبي عَلَيْ ، فتركه ، وقال : إن منكم رجالاً أكِلُهم إلى إيمانهم ، منهم فرات بن حيان (٣).

وسمعته يحدث معمرًا عن عثمان الثقفي (١) وسمعته يحدث معمرًا قال : كنت مع مجاهد في غزاة ، فأبق أسير لرجل ممن كان معنا ، فتبعه رجل ، فقتله ، فعاب ذلك عليه مجاهد .

٩٣٩٨ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمٰن بن عبد الله عن الله الرحمٰن قال : قال النبي عن القاسم بن عبد الرحمٰن قال : قال النبي عن الله الله بندر : لا يقتلن أحدًا (٥) منكم إلا بضربة رجل أو بفداء .

9٣٩٩ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي عن الشعبي عن الله بن مطيع عن ا<sup>(٦)</sup> مطيع بن الأسود – وكان اسمه العاص

<sup>(</sup>۱) أخرجه «م» من طريق ابن علية عن أيوب ٢: ٤٤ والحميدي من طريق ابن عيينة عن أيوب ٣٦٥:٢ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « الحارث » ثم وجدت في تاريخ البخاري كما صححته .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في تاريخه (١٢٨/١/٤) وذكر ابن حجر فرات ابن حيان في الإصابة، وروي عن على نحو هذا الحديث ٢٠١:٣

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن المغيرة ، الذي يقال له عثمان الأعشى ، يروي عن مجاهد وغيره ، وعنه إسرائيل والثوري شيوخ المصنف ، ويحتمل أن يكون عثمان بن محمد بن المغيرة ، وكلاهما من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص» ولعل الصواب « لا يُفْلَتَنَنَ أحد " » .

<sup>(</sup>٦) سقط من «ص» وهو ثابت في مسند الحميدي عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي ، وكذا في «م» من ثلاثة أوجه عن زكريا عن الشعبي ،

فسماه النبي عَلِيْكُ مطيعاً \_ قال: قال رسول الله عَلِيْكُ يوم الفتح: لا يقتل قرشي بعد اليوم صَبْرًا (١)

جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال النبي عَلَيْكُ لأُسارى بدر : لو كان المطعم بن عدي حيّاً ، فكلمني في هؤلاءِ النَتْنى (٢) ، لتركتهم (٣) .

الله النبي عَلِيْ أُسارى بدر، فكان (٤) فيهم أبو ودّاعة بن صبارة (٥) لل أُسر النبي عَلِيْ أُسارى بدر، فكان (٤) فيهم أبو ودّاعة بن صبارة (٥) السهمي، فقال له النبي عَلِيْ : إن له ابناً كَيِّساً، وهو بمكة، وهو المطلب بن [أبي] وداعة ، فكان أول من جاء بفداء أبيه (١) .

عن ابن سيرين عن أيوب عن ابن سيرين عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : نزل جبريل عليه السلام على النبي عليه يوم بدر

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي بهذا الإسناد سواء ٢٥٨:١ و «م» من طريق غير سفيان عن زكريا ٢٠٤:٢ .

<sup>(</sup>۲) في «ص» «النتنا » وهو جمع «نتين» كقتيل وقتلى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه «خ» من طريق المصنف وزاد في آخره «له» وأخشى أن يكون الناسخ إستمطه في « ص » وأخرجه الحميدي عن ابن عيينة عن الزهري ٢٥٤:١ .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص» وفي الإصابة «صبيرة»، وكذا في الاستيعاب،وفي كنى الإصابة «صبرة» وفي طبقات ابن سعد «ضبيرة».

<sup>(</sup>٦) في «ص» «أباه » وفي المغازي لابن إسحاق كما في الإصابة: فقال النبي عَلَيْكُ إن له ابناً كيساً تاجراً ذا مال، كأنكم به جاء في فداء أبيه، فكان كذلك ٣:٧٥ .

فقال : إن ربك يخيرك ، إن شئت أن تقتل هؤلاء الأسارى ، وإن شئت أن تفادي بهم ، وتُقتَل من أصحابك مثلهم ، فاستشار أصحابه ، فقالوا : نفاديهم ، ونتقوى بهم ، ويُكرم الله بالشهادة من يشاء (١)

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : سمعت عمرو بن ميمون الله علية : الله علية : إذنه للمنافقين ، وأخذه من الأسارى .

المجاهد : إنه بلغني أن ابن عباس قال : لا يُحَلُّ الأُسارى ، لأَن الله للجاهد : إنه بلغني أن ابن عباس قال : لا يُحَلُّ الأُسارى ، لأَن الله تبارك وتعالى قال : ﴿ فَإِمَّا مِناً بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (٢) قال مجاهد : لا يعبأ بهذا شيئاً ، أدركت أصحاب محمد عليه ، كلهم ينكر هذا ، ويقول : هذه منسوخة ، إنما كانت في المدة التي كانت بين نبي الله عليه والمشركين ، فأمّا اليوم فلقول الله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الله عَالَى: ﴿ فَاقْتُلُوا مَن مَسْرِكِي العرب لم يقبل المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهم ﴾ (٣) فإن كانوا من مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام ، وإن أبوا قتلوا ، فأما من (٤) سواهم فإذا أسروا فلمسلمون فيهم بالخيار ، إن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا استحيَوْا ، فالمسلمون فيهم بالخيار ، إن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا استحيَوْا ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه «ت» و «ن » وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي نحوه ، قال ابن كثير: غريب جداً ، ومنهم من رواه مرسلاً عن عبيدة ٣ . ٢٩٨ قلت : رواه ابن سعد من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلاً ٢٢:٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد صلاله ، الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية ٥ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «ما».

وإِن شاءُوا فادوا، إذا لم يتحولوا عن دينهم ، فإِن أظهروا الإسلام لم يفادوا .

عن الضحاك في قوله ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ ، وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ (١) قالا: نسخها ﴿ اقْتُلُوا عن الضحاك في قوله ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ ، وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ (١) قالا: نسخها ﴿ اقْتُلُوا المُشْركينَ ﴾ (٢) الآية ، وقاله السُدِّي .

98.٦ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدَّثت أن النبي عَلَالَةً أعطى يوم بدر كلَّ رجل من أصحابه الأَسير الذي أسر ، فكان هو يفاديه بنفسه .

٩٤٠٧ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو محمد أن عكرمة بن خالد حدثه ، أن سهيل بن عمرو<sup>(٣)</sup> حمل بفداء <sup>(٤)</sup> أسرى بدر ، وحمل النبي عَيِّكِ أن يخبره بما تريد قريش في غزوه ، وكان <sup>(٥)</sup> فادى أبا وداعة بأربعة آلاف .

# باب حمل السلاح والقرآن إلى أرض العدو

٩٤٠٨ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : كره حمل السلاح إلى أرض العدو ، قلت : أَتُحمل الخيل إليهم ؟ فأبى ذلك ، فقال : أما ما تقووا(١) به في القتال فلا يُحمل إليهم ، وأما غيره

<sup>(</sup>١) سورة محمد عليه ، الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «سهل بن عمر» . (٤) في «ص» «بفداه» .

<sup>(</sup>a) هنا في «ص» واو عاطفة . (٦) في «ص» «أما يتقووا به».

فلا بأس ، وقاله عمرو بن دينار .

٩٤٠٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : نهى عمر بن عبد العزيز أن يُحمل الخيل إلى أرض الهند .

981۰ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عليه أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو(١).

9811 – عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه مثله، قال: وكتب فيه (٢) عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار .

### باب القتل بالنار

981۲ – عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حرّق (٣) خالد بن الوليد ناساً من أهل الردّة ، فقال عمر لأبي بكر : أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله ، فقال أبو بكر : لا أشيم (٤) سيفاً سلّه الله على المشركين .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان من حديث مالك عن نافع، و «م» من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع .

<sup>(</sup>۲) أو «به» مشتبهة في «ص».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «حرف » .

<sup>(</sup>٤) أي لا أغمد .

عبل عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن علياً قتل قوماً كفروا بعد إسلامهم ، وأحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت كقتلتهم ، ولم أحرقهم ، لأن رسول الله علياً قال : من بدًّل \_ أو قال : من رجع عن \_ دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا بعذاب الله ، يعني النار ، قال : فبلغ قول ابن عباس علياً فقال : ويح ابن عباس الله ، يعني النار ، قال : فبلغ قول ابن عباس علياً فقال : ويح ابن عباس (۱)

عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد (٢) عن عبد الله (٣) قال : كنا مع النبي علي في الحسن بن سعد (٢) عن عبد الرحمٰن عن عبد الله (٣) قال : كنا مع النبي علي في فمررنا بقرية نمل قد أُحرقت ، فقال النبي علي الله (٤) .

عبيد بن عمير - أو ابن عمر - عن النبي علي الله عن مجاهد عن عبيد بن عمير - أو ابن عمر - عن النبي علي الله قال : قال رسول الله علي الذباب في النار إلا النحل ، وكان ينهى عن قتلهن ، وإحراق الطعام (٥٠) .

٩٤١٦ \_ عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم: كره أن يحرّق

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق ابن عيينة دون قوله : فبلغ.... الخ .

<sup>(</sup>٢) كذا في « د » وهو الصواب، وفي «ص» «سعيد » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي « د» زيادة « عن أبيه » فهل أسقطه الناسخ – وهو الراجح –
 أو رواه الثوري مرسلاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه « د » في أواخر السنن من طريق أبي إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني – ص ٧١٤ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الحج، ومرّ منّا تخريجه، انظر رقم : ٨٤١٧ .

العقرب بالنار، لأنه مثلةً .

عن مجاهد قال : بعث رسول الله على سرية فقال : إن أخذتم هبار عن مجاهد قال : بعث رسول الله على سرية فقال : إن أخذتم هبار ابن الأسود فاجعلوه بين شعبتين من حطب، ثم ألقوا فيها النار، ثم قال : سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، إن وجدتموه فاقطعوا يده ، ثم رجله ، قال : فاقطعوا يده ، ثم رجله ، قال : فلم تصبه تلك السرية وأصابته نقلة (۱) إلى المدينة ، قال : وكان رجلاً سبّاباً ، فأي النبي على الله ، فقيل : هذا هبار بن الأسود يُسَبُّ فما يَسُبُّ . قال : قال : فجاءه النبي على يمشي حتى قام عليه ، وكان هبار مسلماً . قال له : سُبٌ من سبّك ، سُبُ من سبّك ، سبّك ،

عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزناد قال : أخبرني حنظلة بن عبد الله (٣) الأسلمي أن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحب رسول الله عليه عنه ورهطاً معه سرية إلى رجل

<sup>(</sup>١) كذا في سنن سعيد بن منصور. أي رحلة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح ولم يذكر مجاهداً ٣ ، رقم : ٢٦٣٠ وأخرجه على بن حرب في فوائده، وثابت في الدلائل، وغيره، كلهم من طريق ابن أبي نجيح ، قاله الحافظ في الإصابة ٣ : ٥٩٧ وراجع ما علقته على سنن سعيد . (٣) كذا في «ص» وهو إن لم يكن مما وهم فيه الدبري راوي الكتاب عن المصنف فصوابه «عن ابن جريج قال: أنا زياد عن أبي الزناد قال: أخبر في حنظلة بن عبد الله» خطأ أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج ٣ : ٤٩٤ ومما يدل على أن «حنظلة بن عبد الله» خطأ وصفه بالأسلمي، فإنه ليس أسلمياً وهو متأخر، وإنما الأسلمي حنظلة بن على وقد رواه أحمد عن محمد بن بكر عن ابن جريج أيضاً هكذا، ورواه «هق» من طريق الضحاك بن محلد عن ابن جريج مثله .

من عدوه ، فقال لهم : إن قدرتم على فلان فأَحرقوه في النار ، فانطلقوا حتى إذا توارَوْا منه (۱) ناداهم ، فأَرسل (۲) إليهم ، فردّهم ، فقال لهم : إن قدرتم عليه فاقتلوه ، ولا تحرقوه بالنار ، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربُّ النار (۳) .

المعبي أن رسول الله على بعث بعثا إلى ناس، وأمرهمأن يقتلوهم عامر الشعبي أن رسول الله على بعث بعثا إلى ناس، وأمرهمأن يقتلوهم كلهم إن قدروا عليهم، فجاء البشير إلى رسول الله على الله على المنه الله على المنه الله على المنه الله على المنه الله على المنه الله على المنه المنه المنه الله على المنه الله على المنه المنه الله على المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه ال

#### راب دعاء العذو

٩٤٢٠ ـ عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن طاووس قال :

<sup>(</sup>١) أو «عنه » غير واضح في « ص » .

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد « أو أرسل » وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه «د» من وجه آخر عن ابن جريج ، وأخرجه أحمد عن المصنف ٣: ٤٩٤ و «هق».

<sup>(</sup>٤) كذا يظهر من رسمه في «ص».

 <sup>(</sup>۵) في «ص» «فسعا» . (۲) في «ض» «رقا» .

سمعته يقول: أوصى النبي عَلَيْكُ معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال: إنك ستأتي على ناس من أهل الكتاب، فادعهم (۱) إلى التوحيد، فإن أقروا بذلك، فقل إن الله قد فرض عليكم خمس صلوات بالليل والنهار، فإن أقروا بذلك فقل: إن الله قد فرض عليكم صيام شهر في إثني عشر شهراً، فان أقروا بذلك فقل: إن الله قد فرض عليكم زكاة في أموالكم، تؤخذ من أغنيائكم، فإن أقروا بذلك (۱) فخذ من أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه لا حجاب لها دوني (۱).

النبي عَلَيْكُ لم يقاتل بني قريظة (٤) حتى دعاهم إلى الإسلام، فأبوا، فقاتلهم .

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي عليه أن النبي عليه دعا بني النضير إلى أن يعطوا عهدا يعاهدونه عليه ، فأبوا ، فقاتلهم .

عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود قال : كتب خالد بن الوليد إلى مهران بن زادان و آخر معه قد سمّاه : أما بعد! فإني أدعو كم إلى الإسلام ، فإن أبيتم فإني أدعو كم إلى إعطاء الجزية ،

<sup>(</sup>۱) في «ص» « فادعوهم » .

<sup>(</sup>٢) في «ص» هنا زيادة «فإذا أقروا بذلك».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولفظهما في آخره « فإنه ليس بينها وبين الله حجاب »

<sup>(</sup>٤) في ص « بني قريضة » خطأ .

فإن أبيتم فإن عندي قوماً يحبون القتال كما تحب فارس شرب الخمر (١).

يحيى بن إسحاق بن عبد الله(٢) بن أبي طلحة أن رسول الله على لله على لله على بعث علياً بعث خلفه رجلاً ، فقال: اتبع علياً ، ولا تدعه من ورائه ، ولكن اتبعه وخذ بيده ، وقل له: قال رسول الله على : أقِم حتى يأتيك ، قال: فأقام ، حتى جاء النبي على ، فقال : لا تقاتل قوماً حتى تدعوهم (٣) .

قال عبد الرزاق : وسمعته أنا من يحيى بن إسحاق .

عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن الرزاق عن معمر والثوري عن النهدي قال عن أبي عثمان النهدي قال عن المعمود عن ال

عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : قد علموا ما يُدعون إليه .

<sup>(</sup>۱) أخرج «هق»نحوه من طريقابن إسحاق في قصة ورود خالد من جهة أبي بكر الصديق الحيرة ١٨٧:٩ وفي سنن سعيد نص كتاب لخالد إلى مرازبة فارس ٣ ،رقم : ٢٤٦٨ وأما كتاب خالد إلى مهران فأخرجه الطبراني وإسناده حسن أو صحيح ، قاله الهيثمي ٢٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «أي عبد الله » خطأ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن يحيى القرقساني وهو ثقة ، قاله الهيثمي ٥ : ٣٠٥ قلت : ورواية المصنف أتم منه ولكن إسناده معضل .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « ندع » في الموضعين .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم وخالد بن عبد الله عن التيمي
 ٣٠)رقم : ٢٤٧١ ورقم : ٢٤٧٤ .

ابن عباس قال : ما قاتل النبي عليه قوماً إلا دعاهم (١) .

سليمان بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال : كان رسول الله على إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه (٢) بتقوى الله ، أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه (٢) بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيرًا ، ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تغلُّوا ، ولا تقتلوا وليدًا ، إذا أنت لقيت عدوّك من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث (٣) خصال أو خلال (٤) : فأيتهن ما أجابوك منها ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، وادعهم إلى الإسلام ، فإن هم أجابوا ، فاقبل منهم ، وأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن هم أبوا أن يتحوّلوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن هم أبو أن يم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن هم كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي يَجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء ، إلا أن يُجاهدوا مع المسلمين ،

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عباس «ماقاتل الذي عليه قوماً حتى يدعوهم » (الزوائده: ٣٠٤) قلت: أخرجه «هق » من طريق الطبراني من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس ١٠٧٠٩ .

<sup>(</sup>۲) كذا في «م» و «ت» و «هق» وفي «ص» «خاصته».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «ثلاثة».

<sup>(</sup>٤) كذا في « ت » وفي « ص» « خصال » معاداً .

<sup>(</sup>٥) كذا في «ت » وفي «ص» «التحويل ».

<sup>(</sup>٦) كذا في «ت» وفي «ص» «يكونوا».

فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا، فاستعن بالله، وقاتلهم، وإن فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا، فاستعن بالله و وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك (۱) ، وذمم أصحابكم، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم (۱) أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله على الله، فلا تنزلهم أهل حصن، فأرادوك على أن تُنزلوهم (۲) على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري أتصيب على حكم الله فيهم أم لا (۱).

9279 – عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال : كتب إلينا عمر – ونحن بخانقين – : إذا حصرتم قصرًا فلا تقولوا: انزلوا على حكم الله وحكمنا، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيهم ما شئتم ، فإذا لقي رجل رجلاً فقال له : مَتَرْسُ (٤) فقد أمّنه ، وإذا قال : لا تدهل (٥) فقد أمّنه ، وإذا قال : لا تخف ،

<sup>(</sup>١) ليس في «ت» «ذمة أبيك» ولا «ذمة آبائكم» وهو في مرسل سعيد بن أبي هلال عند سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>۲) كذا في « ت » وغيره، وفي « ص » « ينزلوك » خطأ .

 <sup>(</sup>۳) أخرجه « م » من طريق يحيى بن آدم ووكيع عن سفيان و «ت » من طريق ابن مهدي وأبي أحمد عنه ٢:١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) معناه بالفارسية: لا تخف.

<sup>(</sup>٥) في التاج: قال الليث: لا دهل (كذا) بالنبطية معناها: لا تخف، كذا في ما علقه المصحح على السنن الكبرى.

فقد أُمَّنه ، فإن الله يعلم الأَلسنة (١) .

الوليد (٢) أن النبي عَلِيْ كان إذا بعث جيساً قال : أخبرني حبيب الله، الله النبي عَلِيْ كان إذا بعث جيساً قال : انطلقوا بسم الله وبالله، وفي سبيل الله ، تقاتلون من كفر بالله ، أبعثكم على أن لا تغلُوا ، ولا تجبنوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدًا ، ولا تحرقوا كنيسة ، ولا تعقروا نخلاً (٣) ، وبعث إنسانا إلى إنسان أن (١) يكذب عليه باليمن ، فقال : حرقوه ، ثم قال : لا تعذب بعذاب الله .

الأعمش عن شقيق قال : كتب إلينا عمر – ونحن بخانقين – : أن الأهِلَّة بعضها أكبر من بعض ، كتب إلينا عمر – ونحن بخانقين – : أن الأهِلَّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد (٥) رجلان أنهما رَأياه بالأمس ، وإذا حاصرتم أهل حصن فلا تنزلوهم على حكم الله وحكم رسوله ، ولكن أنزلوهم على حكم ، ثم احكموا فيهم بما شئم ، ولا تقولوا :

<sup>(</sup>١) أخرجه «هق» من طريق جعفر بن عون والنوري عن الأعمش بشيء من الاختصار ٩٦:٩ وأخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي شهاب وأبي معاوية عن الأعمش ٣، رقم: ٢٥٨٣ ورقم : ٢٥٨١ وأخرج البخاري تعليقاً « قال عمر : إذا قال: مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها » ٢٠٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص».

 <sup>(</sup>٣) أخرج « هق » من حديث ابن عباس ومن حديث علي نحو هذا ، غير أنه ليس
 فيهما «ولا تحرقوا كنيسة » راجع « هق » ٩٠:٩ .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» والصواب «كان يكذب » أو «يكذب » بحذف «أن».

<sup>(</sup>٥) في «ص» «يشهدوا».

لا تخف ، ولا تدهل ، ومَتَرْسْ ، فإن الله يعلم الأَلسنة (١) .

عبد الرزاق عن ابن عبينة عن أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: أتى رجل من أهل الشام ابن المسيّب فقال له : يا أبا محمد! أحدِّنك بما نصنع في مغازينا ؟ قال : لا ، قال : فحدثني ما كان النبي عَيِّكَ وأصحابه يصنعون ، قال : كان رسول الله عَيِّكَ إذا حَلَّ (٢) بالقرية ، دعا أهلها إلى الإسلام ، فإن أبعوه ، خلطهم بنفسه وأصحابه ، وإن أبوا دعاهم إلى إعطاء الجزية ، وإن أعطوها قبلها منهم ، وإن أبوا آذنهم على سواء ، وكان أدناهم إذا أعطاهم العهد وفوا له أجمعون (٣)

عبد الرزاق عن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: يقاتل أهل الأوثان على الإسلام ، ويقاتل أهل الكتاب على إعطاء الجزية (٤) .

عمر ، أن النبي عَلَيْكُ بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة ، فدعاهم إلى عمر ، أن النبي عَلَيْكُ بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة ، فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا ، وجعلوا يقولون: صبأنا ، وجعل خالد بهم قتلاً وأسرًا (٥) ، ودفع إلى [كل] رجل منا أسيرًا ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور ٣، رقم : ٢٥٨٣ وقد تقدم، ولفظه «وإذا قلتم: لا بأس، أولًا تدهل، أو مترس، فقد أمنتموهم».

<sup>(</sup>٢) كذا في سنن سعيد، وفي «ص» « دخل».

 <sup>(</sup>٣) كذا في سنن سعيد، وفي «ص» «أجمعين »، أخرجه سعيد بن منصور بهذا الإسناد ٣ ، رقم : ٢٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه « هق » من طريق « ش » عن وكيع عن فضيل بن عياض ١٨٦:٩ . .

 <sup>(</sup>٥) سقطت كلمة من هذه الفقرة، وفي الصحيح: «فجمل خالد يقتل منهم ويأسر».

حتى إذا كان يومٌ ، أمرنا أن يَقتل كل رجل منا أسيره - فقال عبد الله ابن عمر - فقلت : والله لا أقتل أسيري ، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره ، فقدمنا إلى النبي عَلَيْكُ ورفع (١) ، يعني يديه ، فقال : اللهم إني أيراً إليك مما صنع خالد ، مرتين (١) .

ابن عبيد الله (٣) بن كريز قال : كتب عمر بن الخطاب : أيّما رجل دعا رجلاً من المشركين، وأشار إلى السماء فقد أمّنه الله، فإنما نزل بعهد الله وميثاقه (١).

# باب الجوار (O) وجوار العبد والمرأة

الرقاشي قال : شهدت قرية من قرى فارس يقال لها «شاهرتا» الرقاشي قال : شهدت قرية من قرى فارس يقال لها «شاهرتا» فحاصرناها شهرًا، حتى إذا كان ذات يوم وطمعنا أن نصبّحهم، انصرفنا عنهم عند المقيل، فتخلف عبد ينا، فاستأمنوه، فكتب إليهم في سهم أماناً ، ثم رمى به إليهم ، فلما رجعنا إليهم خرجوا

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» وفي الصحيح: « فقدمنا إلى رسول الله طَالِبُهُ فذكرناه لهفرفع يديه». (٢) أخرجه البخاري من طريق المصنف وابن المبارك عن معمر ٢:١٨.

<sup>(</sup>٣) في «ص» « عبد الله » خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور عن مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة  $\Upsilon$  ، رقم:  $\Upsilon$  ٢٥٨٢ ورواه من وجه  $\Gamma$  خر وفيه  $\pi$  فنزل إليه على ذلك، فقتله ، لقتلته به  $\pi$  وأخرجه مالك من وجه  $\Gamma$  خر .

<sup>(</sup>٥) بكسر الجيم: الأمان والعهد ، وإعطاء الرجل ذمة، فيكون بها جاره فيجيره .

في ثيابهم، ووضعوا أسلحتهم، فقلنا : ما شأنكم ؟ فقالوا : أمّنتمونا ، وأخرجوا إلينا السهم ، فيه كتاب أمانهم ، فقلنا : هذا عَبْدٌ ، والعَبْدُ لا يقدر على شيءٍ ، قالوا : لا ندري عبدكم من حرّكم ، وقد خرجوا (١) بأمان ، قلنا : فارجعوا بأمان ، قالوا : لا نرجع إليه أبدًا ، فكتبنا إلى عمر بعض قصتهم ، فكتب عمر : أن العبد المسلم من المسلمين ، أمانه أمانهم ، قال : ففاتنا ما كنا أشرفنا عليه من غنائمهم (٢) .

9٤٣٧ – عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين ، تقول : تؤمّن (٣)

معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد الرزاق عن أبي سعيد المقبري أن أم هانيء جاءت برجلين (١) فأراد علي قتلهما ، فأتت

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولعل الصواب « وقد خرجنا » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «هق» من طريق شعبة بن الحجاج عن عاصم محتصراً ٩٤: ٩٤ وأخرجه سعيد بن منصور عن أبي شهاب عن عاصم مطولاً، وعن أبي معاوية عن عاصم مختصراً ٣٠, وقد . ٢٠٩٢ و ٢٠٩٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه « هق » من طريق أبي أسامة عن الثوري ٩ : ٩٥ وقوله: « تقول : تومّن » تفسير لقولها « لتأخذ على المسلمين » وأخرجه سعيد بن منصور عن أبي شهاب عن الأعمش ٣، رقم : ٢٥٩٥ وأخرجه « د » من طريق ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم — ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» ولعله مصحف، صوابه: «أجارت رجلين » ففي طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة عنأم هانىء قالت: «أجرت حموين ليمن المشركين» وفي طريق سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عند سعيد بن منصور «إني أجرت رجلين من أحمائي» ٣، رقم: ٢٥٩٤ .

النبي عَلَيْكُ ، فذكرت ذلك له ، فقال : قد أَجرنا ما (١) أَجارت أُمّ هانيء (٢) .

٩٤٣٩ – عبد الرزاق عن مالك عن ميمون بن ميسرة (٣) عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانيء أنها دخلت على النبي عليل يوم الفتح ، فقالت : أي رسول الله ! زعم ابن أمي أنه قاتل فلاناً ، رجلاً أجَرْته ، فقال النبي عليله : قد أجَرْنا ما (١) أجارت أم هانيء .

البهي (١) أن زينب قالت : يا رسول الله ! إن أبا العاص بن الربيع الله إن أقرب فابن عم ، وإن أبعد فأبو ولد (٥) ، وإني قد أجرتُه ، فأجازه النبي عَلَيْ (١) .

9٤٤١ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد بن علي أخبره أن أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان زوجاً لبنت خديجة ،

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي عامة الروايات « قد أجرنا من أجرت » .

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي النضر عن أبي مرة عن أم هاني ، وأخرجه «ت » من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة عن أم هانيء ٢ : ٣٩٠ و «هق » ٩٥:٩ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : روى عن أبي هريرة (كذا) وعنه يعلى بن عطاء .

<sup>(</sup>٤) بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد التحتانية ، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » و « هق » ولعل الصواب « فأبو ولدي » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه « هق » من طريق محمد بن كثير عن الثوري ٩:٩٥ .

فجيء به النبي عَلِي في قِد (١) ، فحلَّته زينب بنت النبي عَلِي .

٩٤٤٢ \_ عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس أن زينب بنت النبي عليه أجارت زوجها أبا (٢) العاص بن الربيع، فأمضى النبي عليه جوارها .

988٣ – عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت الأعمش يقول : التقت خيلان ، خيل للديلم ، وخيل للعرب، فانكشفت الخيل ، فإذا صريع بينهم ، قال : فأقبلت العرب ، وحسبت أنه منهم ، وقال (٣) : لا بأس ، فلما غشوه (٤) ، إذا هم برجل من الديلم ، فقال بعضهم : والله لقد آمناه ، وقال بعضهم : والله ما آمناه ، وما كنا نرى إلا أنه منًا ، فأجمع رأيهم على أنهم قد آمنوه .

المقبري قال : لما صلى النبي عَلَيْكُ الفجر قامت زينب ، فقالت : إنه المقبري قال : لما صلى النبي عَلَيْكُ الفجر قامت زينب ، فقال : إنه ذكر زوجي قد جيء به ، وإني قد أَجَرْته ، فقال النبي عَلَيْكُ : إن هذا الأمر مالي به من علم ، وإنه ليُجير على القوم أدناهم (٥) .

<sup>(</sup>١) بالكسر: السيريقد من جلد.

<sup>(</sup>٢) في «ص» «أيي » خطأ .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» والظاهر «قالوا».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «غشوهم».

<sup>(</sup>٥) أخرج «هق» بسند موصول عن أم سلمة نحوه، ومن حديث يزيد بن رومان منقطعاً . ثم قال : حدثنا به الحاكم في المستدرك عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة

أبيه ه محر ابن عباس التفاق عن الطلاق عن رسول الله على وأبي النه على مول الله عباس وأبي النهي من التفايل وأبي النهي من التفايل من التفايل النهي من التفايل من التفايل النهي التفايل النهي التفايل التف

على الضعيف (٥) ، يقول : في الغنائم .

11877 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيّة وأن أبيّة وأن أبيّة وأن أبيّة وأن أبيّة وأن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمن

العبد حوشب (۱۳۳۸ – عبد الرزاق عن علم العبد حوشب (۱۳۳۸ – عبد الرزاق عن علم العبد عن علم العبد عمر و بينه ديناع بأن الطاع في الخبرين قال ينج دخالت : على ال المناع علم و و بينه شفيل أبولا الصهم على في العمل المين المين

(٢) كذا في «ص» وفي «هق» « يسعى «وكذا في « د إلا أن في بعض نسخه « سنين » كذا في «هق» إلا أن في بعض نسخه « سنين » (٣) كذا في «هم سو هرو فصد هفي» ( وللاتحاد : بلايتحار أوناهم ؛ برد: عليهم أقصاهم خطار: سرايا (٣) على ذهو في «هي « هي « ووفي « عليهم أقضاهم » ...

(٤) الخوي بدخمستم مع السيرية الأويد في البهقو "في وعبّ المطبق على: قليم هم الصواب ما في «ص » فإنه «هكذا و «فيعق «« « أتعلم »

(٩) أخوجه ((هق) عن طبريقوالنين السحافيصيف عمرو به هم شعور عن أيه المحمد جده بشطيليع منه الاختصار ١٠٥ وأخرجه (د » من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب. ومن طويق ابن اسحاق يبعضه حصر المربق ابن المحمد الله المحمد المربع المحمد في المنقات، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله . (٨) قالحذا بني الأثير ، أي القطعة العظيمة من الذهب . وتجمع على ركاز .

منه عبر ۱٬۱۳۳۸ فلبتاعبد ملاوزاق ولمُعتقهِر الهيمُ عبطاه معنهاد ملكنَّ يزي بعلى ساؤها في المناطب المان المناطب المناطب

المعدم المعدد الرزاق عن ابن جريج قال غبقال الله على المنافي ا

يعطيهم ثلاثة آلاف، ثلاثة آلاف، كل سنة .

المالة المحالة المراق عن الثوري في رجل قال لامرأته : أنت طالق المحالة المراقة على الثاوري في رجل قال لامرأته : أنت طالق المحالة المراقة على المالوري وخمالين لأبيقع ليله يها المطافق القال المراق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : قال : فلم يقسم لهم . وأبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : قال : فلم يقسم لهم . وفعل كذا وكذا فامرأته طالق إن شاء إذا حلف الرجل فقال : إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالق إن شاء الله المحكة المحكة عنين المحدة عن المحدة المرازة عنيفة المحدد الله المحدد المحدد عن المحدد عن المحدد المحدد عن المحدد ع

<sup>(</sup>٣٦) سبختم النون عبيك والزالي معلم على المعلم المعلم المعلم المحلاد كفع عليها معلم المحلم المحلم المعلم عن عليها معلم من طريق إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن المحدم و ( هم مز ( هم المحدم المخير المخير المخير المخير المخير المخير المحدم ال

عمن أخبره عن ابن المسيب قال : كان يحد (١) العبد والمرأة من غنائم القوم ، قال : وأقول قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس : ليس لهما سهم معلوم ، إلا أن يُحْذَيا من غنائم القوم .

عبد الرزاق عن إبراهيم (٢) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر قال : ليس للعبد نصيب من الغنائم، قال الحجاج : وأُخبرني عطاءً عن ابن عباس مثله .

عن عمير مولى آبي اللحم قال : أخبرني محمد بن زيد (٣) عن عمير مولى آبي اللحم قال : حضرت خيبر مع النبي عليه ، فلم يُسهم لي ، وأعطاني من خرثي (٤) المتاع (٥) .

٩٤٥٥ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وإسماعيل بن أُمية أَن نَجْدَة كتب إلى ابن عباس يسأَله عن سهم ذي (٦) القربى ، وعن قتل الصبيان ، وعن العبيد ، هل كانوا يُعطون من الغنائم شيئاً ؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت لي في سهم ذي القربى ، فإنه كان لنا حتى حَرَمناه قومنا ، وكتبت في قتل الصبيان ، فإن كنت تعلم منهم

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» وصوابه عندي « يحذى » أي يعطى شيئاً .

<sup>(</sup>٢) هو الأسلمني .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن زيد بن المهاجر التيمي من رجال التهذيب، ووقع في «ص» « محمد
 ابن يزيد » خطأ .

<sup>(</sup>٤) بالضم : أثاث البيت، وأردء المتاع، وسقطه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه « د » و « ت » ٢ : ٣٨٠ من طريق بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير ، وابن ماجه وأحمد والحاكم .

<sup>(</sup>٦) كذا في « ص » ولعل الصواب « ذوي القربي » .

ما كان صاحب موسى يعلم ، وإلا لا يحلُّ لك قتلهم ، [وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئاً] (١) وإنهم كانوا يُحْذون الشيءَ من غير أن يضرب لهم سهم (٢) .

## باب هل يسهم للأجير

٩٤٥٦ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : لا سهم للأَجير .

٩٤٥٧ – عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : أخبرني أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين : أتخرج معي يا فلان للغزو ؟ قال : نعم ، فوعده ، فلما حضره الخروج دعاه ، فأبى أن يخرج معه ، فقال له عبد الرحمن : اليس قد وعدتني ؟ أتكذبني ؟ وتخلفني ؟ قال : ما أستطيع أن أخرج ، قال : ما الذي يمنعك ؟ قال : عيالي وأهلي ، قال : فما الذي يُرضيك ما الذي يمنعك ؟ قال : ثلاثة دنانير ، على أن يخرج معه ، فخرج معه ، فخرج معه ، فلما هزموا العدو ، وأصابوا الغنائم ، قال لعبد الرحمن : أعطني من الغنائم ، فقال له عبد الرحمن : سأذكر أمرك لرسول الله عليه فذكره ، فقال رسول الله عليه المنائم ، فقال رسول الله عليه فنانير حَظّه ونصيبه من فذكره ، فقال رسول الله عليه المنائم ، فقال والمنائم ، فقال المنائم ، فقال المنائم ، فقال المنائم ، فقال المنائم ، فلمنائم ،

<sup>(</sup>۱) سقط من «ص» ولا بد منه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه «م» من طريق ابن عيينة عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث قيس بن سعد عن يزيد
 ۱۱۷:۲

<sup>(</sup>٣) أخرج « د » نحو هذه القصة ليعلى بن منية من حديثه، وأخرجه « هق» أيضاً =

المسيّب في الرجل يطلِّق امراً من المجال (١٩٥١ : يقع عليها الطلاق حينتُذ ، قال الثوري : وأما أصحابنا عن إبراهيم فقالوا : لا يقع عليها حتى يجيء الأعلى الرزاق عنية معميقال ،: وعالله ملزهري معن اللحائل، قال عني يجيء الأجل الروبة يتقدم معميقال ،: وعالله ما الرجل بدينه (٢) يتقوى به فلا بأس .

المرافع المرافع عند المرزاقي عند معهد وعني أعمل في عنو لجهن والمحد المرافع ابن المرزاقي المرافع المرزاقي المرزوج المرزوج المرزوج المرزوج المرزوج المرزوج المرزاقي المرزاقي المرزاقي المرزاقي المرزاقي المرزاقي المرزاقي المرزاقي الله المرزاقي الله المرزاقي الله المرزاقي المرزاقي الله المرزاقي المرزاقي

وفي ١٦٦ كل ١٤ وما أعبيه له الي نفارة و تدعمنه هي المتعمد المتعمد والمتعمد الآمواني وألي المتعمد والمي و وجبالا ما المي و وجبالة ببالفتح، والحقل الاسم بالضماع والمعمد وبالفتا بنافة المعمد و المعمد والحقل الاسم بالضماع والمعمد بالفتحة و المعمد والمعمد وال

<sup>(</sup>٣) في «ص» « يمنع » . والصواب عندي « يمنح » أي يدفع إليه منيحة .

<sup>· · (</sup>٤) ذكر في النهاية أثراً لإلف عمرا الفظين للو أقوما ظلى أجر ، ولا أبيع أجري من الجهاد» ١٩٤:١ .

<sup>(</sup>ع) مذكره أبن أبي حاتم وقالى: غرى التفورلين عمر وألبي الزلاف صوعة الذبير: بنسطعت (٦) أخرجه « هق » من حديث عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الزبير بن عدي طام وسلم يقهل : الزمان شهران أو ثلاث ، إلى أن يوقت وقتاً .

إن خمجه يلأُطِيِّق المُلْفِر واقله على ألكنوري فسمع عثبي المناقر أقل المُغلوى بن فالمُعتاقر أقل المُغلوى بن فالمُعتاج المناقب المطلق على المناقب المطلق على المناقب المطلق على المناقب المطلق المناقب المطلق المناقب المناقب

كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا ، هذا (١) في الجعالة (٥) .
كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا ، هذا (١) في الجعالة (٥) .

١١٣٠٥ – عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم فلانا شهرا ، ثم قال بعد ذلك : إلا أن يبلو لي ، قال : المنتشر عن أبيه قال : كان مسروق يجعل عن نفسه (١) إذا خرج البعث . إن اتصل الكلام فله الاستثناء ، وإن قطعه ، وسكت ، ثم استثنى بعد ذلك المحذا الرزاق عن كثير بن عطاء (٧) الجندي قال : بعد ذلك ، الجندي قال :

(٢) في النهاية: قيل: الجعل أن يكتب البعث على الغزاة، فيخرج من الأربعة والحمسة حرب عندي على الغزاة، فيخرج من الأربعة والحمسة حرب عندي على الغزاة، فيخرج من الأربعة والحمسة حرب عندي والمعد، ويجعل له بعن قال رسول الله على الغزاج إن كان عبداً أو أمة يختص به فلا عبرة به، وإن كان يعنيه في غزوه بما يحتاج اليه من سلاح أو كراع فلا بأس به ١٩٤١ والأكل المحلجة «هقي عبدات الغير المحتاج اليه من سلاح أو كراع فلا بأس به ١٩٤١ والأكل المحلجة «هقي عبدات الغير المحتاج اليه من سلاح أو كراع فلا بأس به ١٩٤١ والأكل المحلجة والمحتاج المحتاج اليه من المحتاج الله عندي المحتاج ال

#### باب الشعار

9870 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان شعار أصحاب النبي عليه يوم مسيلمة : يا أصحاب سورة البقرة (٥٠).

٩٤٦٦ - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه مثله.

<sup>=</sup> الجندي فذكر الحديث بلفظه ٣:١٣٢ فهذا يدفع احتمال التحريف ، فالذي يغلب على الظن أنه ينسب مرة إلى أبيه ومرة إلى جده ، كما زعم العلامة المعلمي فيما علقه على الجرح والتعديل (١/٢/٢٥).

<sup>(</sup>١) مصغراً كما في الإصابة، بالزاي ثم الموحدة ثم المثناة التحتانية ثم الموحدة، كما ضبطه ابن ماكولا والذهبي، وفي «ص» « زينب » خطأ، لم يذكره ابن أبي حاتم في «من يبتدىء اسم أبيه بالزاي» وقد ذكره البخاري فيهم، وقد صحف الناسخون اسم أبيه فكتبوه «زينب» ولم يتنبه له المصحح، قال البخاري: عبد الله بن زبيب أن الذي علي المحابق العبادة، روى عنه كثير بن سويد، مرسل، وذكره ابن أبي حاتم في عبد الله بن رثاب (في الإصابة رباب) روى عن الذي علي مرسلاً، ويقال: ابن زبيب، روى معمر عن كثير بن سويد عنه.

<sup>(</sup>٢) في «ص» «يا أبا عبادة » خطأ .

<sup>(</sup>٣) لم ينقله ابن مندة حين نقل هذا الحديث من هنا . راجع الإصابة ٣ : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن مندة ، حكاه عنه ابن حجر في الإصابة ٣ : ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة
 ٣ ، رقم : ٢٨٧٥ .

عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول : أخبرني من سمع النبي عَلَيْكُ يقول : إن بُيتُمُ (١) الليلة فقولوا : (حم لا ينصرون ) (١) .

#### باب السلب والمبارزة

987۸ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : بارز البراء بن مالك أخو أنس مرزبان الزأرة (٣) فقتله ، وأخذ سلبه ، فبلغ سلبه ثلاثين ألفاً ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس السكب (١) ، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً كثيرًا ، ولا أراني إلا خامسه (٥) .

9879 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : الله استلقى البراء بن مالك على ظهره ، فترنَّم ، فقال له أنس : اذكر الله

<sup>(</sup>١) كذا في « د » وفي « ت » « إن بيّتكم العدو » أي إن قصدكم بالقتل ليلاً واختلطتم معهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «ت» من طريق وكيع عن الثوري هكذا موصولاً ٣٤:٣ وأخرجه «د» أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: الزأرة: الأجمة، لزئير الأسد فيها، والمرزبان: الرئيس المقدم.
 (٤) في «ص» «السلف» خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن عون ويونس وهشام عن ابن سيرين ٣ ، رقم : ٢٦٩١ وأخرجه «هق» من طريق ابن المبارك عن هشام ، ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب كلاهما عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ، وأخرجه من حديث قتادة بن زيد عن أبوب كلاهما عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ، وأخرجه من حديث قتادة بن زيد عن أبوب كلاهما عن ابن سيرين عن أبس بن مالك ، وأخرجه من حديث قتادة بن أبيد بن

بن زيد عن آيوب كالاهما عن آبن سيرين عن آلس بن مالك ، واسرجه من عديك تسعد عن أنس أيضاً ٦ : ٣١٠ و ٣١١ وأخرجه الطحاوي من طريق ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين ، ورواه من حديث مكحول عن أنس أيضاً ٢:١٣٢ و ١٣٣ .

يا أخي الماستوى جالسًا ، وقال البي أنسخ الحكورين أبن عمر، وأن عمر، وأن عمر، وأن على فراشي، وأن عبر وأبن عباس قالا (١) . وقال المرب عباس قالا (١) . وقال قتله (١) . وقال قتله من المشركين مباززة ، سوى ما شاركت في قتله (١) .

والم المولي الموالدا قسيم عصطون سين على المساكي ما لقيع الإصابة قال ١٤٣٠ كافيه ( وقد القاليم مثلاً المعنى من المولدا قسيم عصطون المولي من الله في التحريم ، وقد القالم على الله في التحريم ، فعاتبه الله في التحريم ، والصواب المعبد الكريم » كما في «هق » . وجعل المولي في «صل » ( والمولين في المولين المول

 <sup>(</sup>٥) سقط من (ص) واستدركته من (هق).

من طريق شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس ٢: ١٣٠. . (٧) في "ص" " «قالا " عطال المستغراق الماضي ، والمعنى : منذ ما مضى من سنتى . (٧) القطاء طروق زمان لاستغراق الماضي ، والمعنى : منذ ما مضى من سنتى . (٣) المعمعة : شكرة الحر ، وصوت الأبطال في أخرجه الشيخان من كرد يقرم معاوية بن المعمعة : شكرة الحر بن أن كرد ، والا يرب عرب عن المعمعة عن المعمعة عن المعمعة عن المعمعة عن المعمولة المعمولة المعمولة المعمولة عن المعمولة المعمولة المعمولة المعمولة عن المعمولة عن المعمولة المعمو

المولاء التناه المعالم المورة المعالم المورة المعالم المورة المحالمة المورة المعالمة المورة المورة المعالمة المورة المو

طلقت( R هر أتبح ضارلفنگي »ر و احاً .

<sup>(</sup>١٠) أخرج «د» و « كتى » من طريقه من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد ودكره منجاهد عن البيه عن البيد عن البيد أن رسول الله عليليم قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس السلب ٣١٠:٦ .

<sup>(</sup>٣) هذا تفسير «مرد ومرد» .

جبير قال غذا تفسير «مرد ومرد» .

جبير قال غذا تفسير «مرد ومرد» .

جبير على المقال على المقال ألفا المتقدمية ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (٣) ... (

<sup>(</sup>١) أَكْفَرَاجُي («هَي» من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج ٧: ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٨٧) أثير جصل هلق «»رطويرنطر» يق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد ٧: ٣٣٧ . (٣٨) سكة الغيسة فكتب هنا في « ص » « فقال ابن عباس ... ( كلمة ممحوة ) فقال:

هنيئاً مريئاً، فنفَّانيه كله(١)

القي البراء بن مالك يوم بني (٢) مسيلمة رجلاً (٣) يقال له حمار اليمامة ، البراء بن مالك يوم بني (١) مسيلمة رجلاً (٣) يقال له حمار اليمامة ، وكان رجلاً طوالاً في يده سيف أبيض ، وكان البراء رجلاً قصيراً ، فضرب البراء رجليه بالسيف ، فكأنه أخطأه ، فوقع على قفاه ، قال : فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفى .

٩٤٧٥ \_ عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا لم يكن معك سلاح ، إلا سلاح العدُوّ ، فقاتل به ، شم رُدَّه إلى المغانم .

عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى الأنصار قال: سمعت أبا عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى الأنصار قال: سمعت أبا قتادة يقول: بارزت رجلاً يوم حُنين (١)، فقتلته، فأعطاني رسول الله عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص وابن عيينة عن الأسود بنقيس عن شبر بن علقمة ٣، رقم : ٢٦٧٥ و ٢٦٧٦ وأخرجه «هق» من طريق الشافعي عن ابن عيينة ٣١١٦ وأخرجه الطحاوي عن يونس عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس ، ووقع في المطبوعة عن رجل من قومه يقال له بشر بن علقمة » ١٤١١ ووقع مثله في أحد طريقي سعيد بن منصور، وكذا في المحلى، والصواب في جميع المواضع «شبر بن علقمة » .

<sup>(</sup>Y) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «رجل».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «خيبر » والصواب «حنين » كما في الموطأ والصحيحين .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك، ومن طريقه الشيخان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد في حديث طويل بلفظ آخر ، وأخرجه الطحاوي من طريق ابن عيينة عن يحيى مختصراً جداً ٢: ١٣٠ وأخرجه ابن ماجه أيضاً – ص ٣٠٩ .

٩٤٧٧ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة – مولى ابن عباس – أن النبي عَلَيْ سبّه رجل من المشركين، فقال: من يكفيني عدوي ؟ فقال الزبير: أنا ، فبارزه الزبير ، فقتله ، فأعطاه النبي عَلَيْ سلبه (۱) .

٩٤٧٨ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : فتحت الأهواز ، وأميرهم أبو موسى ، أو غيره ، فدعا مَجْزَأة ، أو فتحت الأهواز ، وأميرهم أبو بكر – فقال : انظر في رجلاً من قومك ، أبعثه في مبعث ، فقال : لئن كان هذا الأمر الذي تريد خيرًا ، ما أحب أن يسبقني إليه أحد من قومي ، ولئن كان غير ذلك ، ما أحب أن أوقع فيه أحدًا من قومي ، فابعثني ، قال : إنا دُلِلْنا على سرب(١) يدخل منه إلى المدينة ، قال : فبعثه في أناس – قال : ولا أعلمه إلا قال – وعليهم البراء بن مالك ، قال : فدخل مَجْزَأة أو شقيق السرب، فلما خرج رموه بصخرة ، فقتلوه ، ودخل الناس ، حتى كثروا ، فلما خرج رموه بصخرة ، فقتلوه ، ودخل الناس ، حتى كثروا ، وفتحها الله عليهم ، قال : سمعنا أنه كان غلاماً ابن عشرين .

## باب ذكر الخمس وسهم ذي القربي

٩٤٧٩ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال : سلك عليٌ بالخمس طريقهما (٣) .

<sup>(</sup>١) سيأتي معاداً في ( باب من سب النبي عظيم ..... الخ ) ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) السرب بفتحتين: الحفيرة تحت الأرض، وبالفتح والكسر : الطريق .

 <sup>(</sup>٣) يعني طريق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فقد أخرجه الطحاوي من طريق ابن=

عبيد المؤلان جن عبلعيز الوزاقه عنم معنى معنى المؤلك ويقون ابن كاي المرسيل عن طلبهم إذي طَالِق برجعل طلَّها امرأته كاللاثاليا أو فِهَا بَعْلَاهُ والمراة الله المراقة الم عمر فقال : ينكح فيه أياماكم ، ويعطى فيه غارمكم ، فأبينا (١) ، الله الرزاق عن معمر قال : أخبرني [ابن] (٣) طاووس عمر رضي الله عنه . وأبيه قال : كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلِّق امرأته ثلاثاً ، قال ١٠٨١ ٩ اتَّ عَيْثِ اللَّهُ رَبِقُ عَلَيْهِ مَمْ رَعِنَا قِتْلُوهُ فِي قُولُهُ عَلَيْ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ ﴾ (١) [خمْسة] أَخْمَاسٍ : لِلرَّسُولِ ، وَلِذِي القُرْبَى ۚ ، وَاليَتَّامَى ، وَالْمَسَاكِينِ ، ١١٣٤٧ - عُبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد قال: وابن السبيل . من رجل طلَّق امرأته عدد النجوم، قال: إنما يكفيه سئل ابن عباس عن رجل طلَّق امرأته عدد النجوم، قال: إنما يكفيه من ذَلِكُ وأس النجو الوزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال : سأَلت الحسن بن محمد بن علي ابن الحنفية عن قول الله تِعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنْ لِلَّهِ حَمْسَةً ﴾ إلا قال يجمنوا المفتاح كلافي ، الله ١١ الدينيا، وَالْإِخْرُهُ } وَلَا مُطَاءً - يعد وفاقه - أن المحلَّهُ وألك لا يعد لوقاة رسول الله رخالة طِلْقِ امر أَتُهُ مِئَةً ، فقال الن عياس ذي بِأَخِذُ مِن لِذَلْكُ ثَلَاثًا ، مُعَلَّقُهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وقال قائل سهم ذي القربي لقرابة الخليفة ، واجتمع رأي أصحاب محملًا ) عَلِيْكُ الْمُعْطِعُلُولُمُو هُلْصِينَ اللَّهُ هَلِينَ فِي هُ الْمُعْلِلَ وَاوَالْمُولِّ مَعْنِي سُومِكُ اللَّهِي، كاللهواك عنى البق قاسرها كل عقة أبي )جعفر أقال: صولك به والله سبيل أبي بكر وعمر ٢: ١٣٥. (٣) أَكْوَاجْهِ الطَّحَاوِي. من طريق مالك عن الزهري عن يزيد بن هرمز ٣٦:٢ و أخر (ع ) ﴿ لَمْ حَرْ أَجِ لِمُعْلِمْنِي قَوْلُعب الا فَكُلْمَا لَهُ لَطْخِيمَا عَلَوْا لَقَلِي الو الالعَلَق الله عَلَامَ مَا الله عَلَامُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَل ابن اركماي شويرة الأنفظهام الآية: ١١.

(٣) أتحذاجي شوق المعلق الملآيان وفريرة بن حازه مفتلح أيرلام القواللغيار و. بالمخاينار عن ابن عولى أبغو الملفظ الطلخالات من وطوياج ازاق الطللقارك الثلا المالات عنه المتحارج يثمر إلى حمنا عن بجاها إعنه ٧: ٣٣٧

(٥) لَتَعْطِ عَمِن «قَصِ «نَ مَعْلِ لِي وَ قَلِلَ الْوِهِ أَنْ الْوِهِ الْمِعْلِ وَفِي طَلِي شَعِر إِينَ الْمِعاق عَن أَبِي =

إنه كان يكره أن يُدُّع عليه خلافهما الظلاق ، فمن قال شيئاً فهو على ما تكلُّم السائب عن الرزاق عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما كان يرم بدر قال [رسول الله على ] : من قتل صالح عن ابن عبد الله عبد الله تعرفله ، واما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم ، ان شاع جبن عن العدو ، ولكنا قمنا هذا المقام حشية أن يقتطعك المشركون، الله تعالَى عُذَّيه هُولان شا ﴿ عَفْرِينَ لَلْأَصْحَابِكُ شَيٌّ ، قال : فجعل هؤلاء يقولونهُ ١٩٣٩ وهِ وَهُو المَهِدِيقِ وَالْمُوالِقِ عَصْنَرَ الْلِيَّةِ رَجِيْ الْكُلُهُ فَيَالِ قَاقَ قُلَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقَالُوا اللَّهَ لَقَى أَصْلِحُوا رَدَّالِيُّ لَكَّابَاكُمْ ﴾ (٣) قال نفال موا أَلْمُ يَمِينَةً إِلَى أَيْلِ وَإِنَّا لَهُ عَلِيلًا مِن قَالِ: ثِم نِزَلِمَةً ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمُ من شيء فان لله خمسه 6000 ، قال : إنما كنت ألعب ، فعلاه بالدرّة

<sup>&</sup>lt;del>٩٤٨٤ = عبد الرزاق ع</del>ن معمر عن محمد بن السائب نحوه . (١) هو الوصافي، من رجال التهذيب

<sup>(</sup>١٠٤٠ كالدا في المجل الوفياق نعل العظافير يمن عند المتطرفكذا عن الطلوم الموفياق نعل العقالية ): إبراهيم بن عبيد الله بنعبادة بن الصامت عن أبيه عن جده - ص واستاهيم بنوما منعه الريحي ما بنيع علياً في اللسان فيه وبقليه عنقالا الرقطني وأفلة طع يفدي وقال مرقوف عوو لبحر وأما داو دونه علاقة وفلي للجد أحها فهكدهم الوفد ما مقاله المته جزم عن ابن حزم عمو ابن عبيد الله بن عبادة )عن داؤد عن عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي « صُ » وكذا فيماً نقله ابن جزم عن المصنف . (٣) في «صُ » (لا » فإن كانت محفوظة فالصواب إذاً «يمتبي » وإلا فالصواب «لم يبق» (لا) أمحرجه الدارقطي من طريق محمد بن عيينة عن الوصافي وصُدقة بن أبي عمران عن إبراهم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت فذكر معناه – ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>ه) التخدل في الأنفال « واللَّصْدُو اللَّ عندي « قال : كم ؟ قال : ألفاً » .

كان خمس الخمس.

كان سهم النبي عَلَيْ يدعى الصفي (١) ، إن شاء عبدًا ، وإن شاء فرساً ، يختاره قبل الخمس ، ويضرب له سهمه ، إن شهد ، وإن غاب ، وكانت صفية بنت حُيني من الصفى .

٩٤٨٦ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال : سمعت يحيى بن الجزار ، وسألت : كم كان سهم النبي عليه ؟ فقال :

# باب بيع المغانم

٩٤٨٧ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أكره بيع الخمس حتى يقسم . 
٩٤٨٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير

معمر عن الاعمش عن سعيد بن جبير رفعه إلى النبي عَلِيْكُ مثله ، إلا أنه قال : يوم خيبر .

٩٤٨٩ ـ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول قال : نهل رسول الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية ، وعن الحبالي أن يُقْرَبْنَ ، وعن بيع المغانم حتى نقسم ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع (٢) .

<sup>(</sup>١) في «ص» «الصيف» خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرج «هنى» من طريق الأعمش وعبد الله بن أبي نجيح وأحدهما يزيد على الآخر – عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً أن النبي عليه أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن، وقال: زرع غيرك، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم، وعن أكل الحمر الإنسية، ⇒

عن مكحول عن النبي عَلَيْكُم مثله .

ا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو عثمان بن يزيد أن النبي عَلِي دعى بالفاق (١) .

#### باب الغلول

عبد الرزاق عن معمر عن هُمَّام (٢) عن أبي هريرة قال: وقال رسول الله على الله عنه عن الأنبياء فقال: لا يغزو معي من تزوّج امرأة لم يبن بها(٣): ولا رجل له غم ينتظر ولادها، ولا رجل بنى بناء لم يفرغ منه، فلما أتى المكان الذي يريد - وجاءه عند العصر- فقال (٤) للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبسها علي ساعة . فحبسها الله عليه ساعة ، ثم فتح الله عليه ، ثم وضعت الغنيمة ، فجاءت النار . فلم تأكلها ، فقال : إنَّ فيكم غُلُولاً ، فليبايعني من كل قبيلة رجل . قال : فلصقت يده بيد رجلين ، أو ثلاثة ، فقال : إن فيكم الغلول ، قال : فأخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب ،

<sup>=</sup> وعن كل ذي ناب من السباع ، هذا لفظ ابن أبي نجيح، وزاد الأعمش «يوم خيبر » وقال : وعن بيع الحمس حتى يقسم . وقال في موضع آخر : وعن شرى المغنم حتى يقسم ٩:١٢٥ .

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص».

<sup>(</sup>Y) في «ص» «هشام» خطأ .

<sup>(</sup>٣) أي لم يدخل بها .

<sup>. (</sup>٤) كذا في «ص » .

9٤٩٣ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان النبي عَلَيْكُ إِذَا غَمْ مَعْنَماً بعث منادياً : لا يغُلَّن رجل مخيطاً ، فما دونه ، ألا لا يغُلنَ رجل بعيراً ، فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاءً ، ألا لا يغُلنَّ فرساً ، فيأتي به يوم القيامة على ظهره له حمحمة (٢) .

عقيل بن أبي طالب فقالت له امرأته (٣): قد علمنا أنك قاتكت، فهل عقيل بن أبي طالب فقالت له امرأته (٣): قد علمنا أنك قاتكت، فهل جئتنا بشيء ؟ قال : هذه إبرة خيطي بها ثيابك ، قال : فبعث النبي علي منادياً : ألا لا يعُلَّن رجل إبرة فما دونها ، فقال عقيل لامرأته : ما أرى إبرتك إلا قد فاتتك .

9190 ـ عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٤) قال : المخيط من الشيء .

عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن عبد الله بن شقيق قال : أُخبرني من سمع رسول الله عَيْنِيْنَةً وهو بوادي القرى ، وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر عن همام ٣٥:٦

<sup>(</sup>٢) روى البخاري حديث أبي هريرة في تعظيم الغلول، وقوله: لا ألفين أحدكم يوم القيامة ..... على رقبته فرس له حمحمة ... الخ ٢: ١١٣ والحمحمة: صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل ، قاله الحافظ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «امرأة».

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ١٤٠

واقف على فرسه ، وجاءه رجل من بلقين وقال : استشهد غلامك ، أو قال : مولاك فلان ، قال : بل هو الآن يُجَرُّ إلى النار في عباءة غلَّها الله ورسوله (١) .

٩٤٩٧ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمر بن محمد ابن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه أخبره أنه بينا هو مع رسول الله عليه مقفله من حنين، علقه الأعراب يسألونه، فاضطر إلى سمرة ، فخطفت رداءه ، وهو على راحلته ، فوقف ، فقال : رُدُّوا علي دائي ، أتخشون علي البخل ؟ فلو كان عدد هذه العضاه (٢) نعما لقسمته بينكم ، ثم لا تجدوا (٣) بخيلاً ، ولا جباناً ، ولا كذاباً (١) .

989۸ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب قال : لما كان عند قسم الخمس، أتاه رجل يستجِلُّه خياطاً أو مخيطاً ، فقال : ردّوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عارٌ ونارٌ وشنارٌ ، قال : ثم رفع شعرات أو وبرة من بعيره فقال : ما لي مما أفاء الله عليكم

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري حديث عبد الله بن عمرو في كركرة ، وكان قد غل عباءة ٢ : ١١٤ وأخرج مسلم و «ت» من حديث عمر قال : قيل : يا رسول الله إن فلانا قد استشهد ، قال : كلا! قد رأيته في النار بعباءة قد غلها ٢ : ٣٨٨ وأما حديث رجل من بلقين فأخرج الطحاوي طرفاً منه ، وليس فيه ذكر الغلول ٢ : ١٣٢ والطرف الذي عند المصنف أخرجه أحمد في مسنده ، هذا ولعله سقط من نص الحديث في «ص » شيء ، وقصة مدعم في وادى القرى نحو هذا ، أخرجها «د » ص ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) بكسر العين : أم غيلان ، وقيل: كل شجر ذات شوك .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي الصحيح « لا تجدوني » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري وفيه «كذُوباً » ولعل «كذابا » من تصرفات الناسخين .

ولا مثل هذه ، [إلا] الخمس ، وهو مردود عليكم (١)

• ٩٥٠٠ – عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي مسلم الخولاني قال : أربع في أربع لا يقبلن في حج ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة : الخبان (٣) والسرقة ، والغلول ، ومال اليتيم .

سعيد أن محمدًا بن يحيى بن حبان الأنصاري أخبرني يحيى بن سعيد أن محمدًا بن يحيى بن حبان الأنصاري أخبره أن أبا عمرة (٤) مولى الأنصار – أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: كنا مع رسول الله عليه بخيبر ، فمات رجل من أشجع ، فلم يُصلِّ النبي عليه عليه ، فذهبوا ينظرون في متاعه فوجدوا فيه خرزًا من خرز يهود،

<sup>(</sup>۱) أخرج الطحاوي في معناه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً ٢: ١٤٠ وحديث عن عبادة بلفظ الذي هنا فأتحرجه وحديث عن عبادة بلفظ آخر عند ابن ماجه – ص ٢١٠ وأما اللفظ الذي هنا فأتحرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلا قوله: أتاه رجل يستحله خياطاً أو مخيطاً ، راجع الزوائد ٥: ٣٣٩ وأخرجه «هق » تاماً مع زيادة من طريق إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١٠٢:٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً ١ : ٨ و « د » من حديث أبي المليح عن أبيه ، وابن ماجه من حديث أنس .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» ولعل الصواب « الحيانة ».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «أبا عمر » خطأ.

ما يساوي درهمين (١) ،

٩٥٠٢ ـ قال عبد الرزاق : وأخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا عمرة أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث مثله .

معيد أن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة قال : إن النبي عَيْلِيَّه يوم سعيد أن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة قال : إن النبي عَيْلِيَّه يوم حنين أتى القبائل في منازلهم ، يدعو لهم ، ويسلم عليهم ، فترك قبيلة من تلك القبائل ، لم يأتها ، وإنهم التمسوا فيهم ، فوجدوا في برذعة رجل (٢) عِقدًا من جزع قد غلّه ، ثم إن رسول الله عَيْلِيَّ أتاهم (٣) ، فصلي عليهم ، كما يصلي على الميت (١٤) .

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم ابن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان رجل على نَقَل (٥) النبي عليه يقال له كركرة ، فمات ، فقال النبي عليه عليه يقال له كركرة ، فوجدوا عليه كساءً قد غلّه (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه «د» من طريق يحيى القطان وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد -- ص ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في المجمع «رجل منهم» وما في «ص» يحتمل «رحل».

<sup>(</sup>٣) في المجمع «فرد وها فأتاهم فصلي عليهم » ولم يذكر « كما يصلي على الميت ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني من حديث أبي بردة بن نيار، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة وهو ثقة ، قاله الهيثمي ٥: ٣٣٩ .

 <sup>(</sup>٥) الثقل : العيال وما يثقل حمله من الأمتعة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري عن ابن المديني عن ابن عيينة ١١٤:٦.

النبي عَلِيْ قيل له ، في رجل كان يمسك برأس دابّته عند القتال : النبي عَلِيْ قيل له ، في رجل كان يمسك برأس دابّته عند القتال : اسْتُشهد فلان ، فقال : إنه الآن يتقلب في النار ، قيل : ولِم ؟ يا رسول الله ! فقال : غلَّ شملة يوم خيبر ، فقال رجل من القوم : يا رسول الله ! إني أخذت شراكين يوم كذا وكذا ، قال : شراكان من نار (١) .

أتى رجل النبي عَلِيْكُ يوم أُحد فقال: يا رسول الله! إنَّ فلاناً غلَّ كذا وكذا ، فقال له النبي عَلِيْكُ إلى النبي عَلِيْكُ : أَيْ فلان ! هل فعلت ؟ قال : لا . وكذا ، فقال له النبي عَلِيْكُ إلى الرجل الذي أُخبره ، فقال : يا رسول الله ! قال : فنظر النبي عَلِيْكُ إلى الرجل الذي أُخبره ، فقال : يا رسول الله ! احفروا هاهنا ، فحفروا ، فاستخرجوا قطيفة ، فقالوا : يا رسول الله ! الله ! استغفر له ، فقال : دَعونا من أبي خري ، يعني العذرة .

مزاحم في قوله : ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَمَنْ بَا ٓ عَ بسَخَطٍ مِنَ اللهِ ﴾ (٢) قال : مَن غلَّ .

## باب كيف يصنع بالذي يغلّ

٩٥٠٨ \_ عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : كان

<sup>(</sup>١) قصته تشبه قصة مدعم . أخرجها الشيخان من طريق مالك عن ثور بن زيد عن أي الغيث عن أي هريرة . وكان مدعم يحلّ رحل رسول الله طلِيَّ ، وأخرجه «د» — ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>Y) سورة آل عمران، الآية: ١٦٢.

يُؤْمَرُ بالرجل إذا غلَّ، فيحرق رحله(١)، ويحرم نصيبه من الغنيمة.

٩٥٠٩ – عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد قال : كان يؤمرُ بالرجل إذا غلَّ ، يؤمر برحله ، فيبرز ، فيحرق ، قال : وقال عمرو عن الحسن : ويحرم نصيبه من المغنم .

ابن محمد أنه شهد رجلاً يقال له زياد ، يتبع (۱) غلاً في سبيل الله ، في ابن محمد أنه شهد رجلاً يقال له زياد ، يتبع (۱) غلاً في سبيل الله ، في أرض الروم ، فاستُفتي فيه سالم بن عبد الله ، وعمر بن عبد العزيز ، ورجاء بن حيوة ، فكلهم (۱) أشاروا أن يُجلد جلدًا (۱) وجيعاً ، ويجمع متاعه إلا الحيوان فيحرق ، ثم يخلى سبيله في سراويله ، ويعطى سيفه قط (۵)

۹۰۱۱ – عبد الرزاق عن ابن عیینة عن یزید بن یزید بن (۱) جابر عن مکحول قال : یجمع رحله فیحرق .

٩٥١٢ \_ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول مثله .

٩٥١٣ - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن النبي

<sup>(</sup>١) في «ص» «رحله فيحرق» مقلوباً ، أو الصواب «فيبرز رحله فيحرق» كما في ما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» . (٣) في «ص» «وكلهم».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «خالداً».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه « د » من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد – ص ٣٧١ وبين سياقيهما اختلاف يسير ، وصالح بن محمد منكر الحديث ، قاله البخاري .

<sup>(</sup>٦) في «ص» «عن» خطأ.

عَلَيْكُ قال: لا تتمنوا لقاء العدوّ، فإنّكم لا تدرون لعلكم تُبتُكون (۱) بهم ، واسألوا الله العافية ، فإذا جاءُوكم يبرقون (۲) ويرجّعون (۳) ويصيحون ، فالأرض الأرض (۱) جلوساً ، ثم تقولوا : اللهم ربّنا وربّهم ، نواصينا ونواصيهم بيدك ، وإنما تقتلهم أنت ، فإذا دَنُوا منكم فثوروا إليهم (٥) ، واعلموا أنّ الجنة تحت البارقة (٢) .

عقبة عن أبي النضر (٧) كاتب عن رجل من أسلم من أصحاب النبي عقبة عن أبي النضر (١) كاتب عن رجل من أسلم من أصحاب النبي على عالم يقال له : عبد الله بن أبي أوفى ، أنه كتب إلى عمر بن عبيد الله (٨)

<sup>(</sup>١) في «ص» «ستبلون » وفي سنن سعيد «عسى أن تبتلوا بهم » .

<sup>(</sup>۲) كذا في « ص » وفي سنن سعيد « يعزفون » أي يصوتون ويغنون .

<sup>(</sup>٣) كذا في سنن سعيد أيضاً والترجيع : ترديد الصوت في الحلق .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « فالأرض أرض » والصواب عندي ما أثبت، والمعنى : فالزموا الأرض ، كرره تأكيداً ، وفي سنن سعيد « فعليكم بالأرض » .

<sup>(</sup>o) في سنن سعيد « فثوروا في وجوههم » والمعنى : هيجوا ، أو ثبوا إليهم .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً كما هنا ، وفي نسخته التي عندي «الأبارقة» وهو عندي من أوهام الناسخين أو بعض رواة الكتاب «والأبارقة» إنما هي في مرسل أبي عبد الرحمن الحبلي عن سعيد بن منصور ، والبارقة قال الحافظ : قد تطلق البارقة ، ويراد بها نفس السيف ٦ : ٢٢ وأما الأبارقة فارجع لتخريجه إلى الفتح ، قلت : وفي مجمع الزوائد أكثر ما في هذا الحديث من حديث جابر ابن عبد الله ٥ : ٢٢٧

 <sup>(</sup>٧) هنا في «ص» «عن» مزيدة خطأ، وظني أنه سقط عقيب كلمة «كاتب» «لعمر
 ابن عبيد الله».

<sup>(</sup>٨) في «ص» «عمرو بن عبد العزيز» خطأ ، والصواب «عمر بن عبيد الله » كما في الصحيح ٣٠:٦ و ٩٥ و ٩٦ وغير ذلك .

حين سار إلى الحرورية ، يخبره أن رسول الله عليه أيامه التي لقي (۱) فيها العدو ينتظر ، حتى إذا مالت الشمس، قام فيهم ، فقال : يا أيها الناس ! لا تتمنّو القاء العدو ، واسألوا الله العافية ، فإن لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ، ثم قام النبي عليه فقال : اللهم مُنزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم ، وانصرنا عليهم (۲) ، وذكر أيضاً (۳) أنه بلغه أن النبي عليهم دعا في مثل ذلك فقال : اللهم ربّنا وربّهم ، ونحن عبادك ، وهم عبادك ، ونواصينا ونواصيهم بيدك ، انصرنا عليهم (۱) .

ماه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيّان (٥) عن شيخ من أهل المدينة قال : حدثني كاتب عبيد الله بن معمر (٦) قال : كتب عبد الله بن أبي أوفى إلى عبيد الله بن معمر ، ثم ذكر نحو حديث ابن أبي أوفى (٧) عن موسى بن عقبة عن أبي النضر (٨) .

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» والأظهر «يلقي » أو «انتظر » فيما يليه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من طريق أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة ٦: •٩ ومسلم من طريق ابن جريج عن موسى .

<sup>(</sup>٣) أي ذكر أبو النضر، كما في « هق » ٩ : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انتهى حديث الشيخين إلى قوله: وانصرنا عليهم . قال الحافظ: وروى الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر: اللهم أنت ربنا ، فذكره إلى آخره ٢:٦٦ قلت : وأخرجه «هق» بتمامه من طريق معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن موسى ١٥٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) هو التيمي .

<sup>(</sup>٦) هو والد عمر بن عبيد الله ، فيحتمل أن يكون سالم (أبو النضر) كاتباً لعبيد الله أولاً ، فقد كان عبيد الله والي البصرة، ثم يكون كاتباً لعمر حين ولي قتال الحرورية .

<sup>(</sup>V) كذا في « ص » والصواب عندي « حديث ابن جريج » .

 <sup>(</sup>A) أخرج سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان التيمي عمن=

قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: قال رسول الله على يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم (۱).

٩٥١٧ – عبد الرزاق عن ابن التيمي عن عمران بن حُدَير عن أبي مجلز قال : اللهم أنت عضدي ، ونصيري ، وبك أحول ، وبك أصول ، وبك أقاتل (٢) .

عبد الله (٤) بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عبد الله (٤) بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عبد الله : لا تتمنوا لقاء العدو ، وسَلُوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فأثبتوا ، واذكروا الله ، وإن أجلبوا (٥) وصاحوا ، فعليكم بالصمت (١) .

<sup>=</sup> حدثه عن عبد الله بن أبي أو في نحوه ٣، رقم : ٢٥٠٤.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي بهذا الإسناد سواء ٢: ٣١٤ والبخاري من طريق الفزاري وعبدة عن إسماعيل ٢٨٦:٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور عن مروان بن معاوية عن عمران بن حدير عن أبي مجاز مرسلاً كما هنا ٣، رقم : ٢٥٠٨ وأخرجه «د» من حديث قتادة عن أنس مرفوعاً — ص ٣٥٣ وقوله: أنت عضدي، أي قوتي، وقوله: بك أحول (بالمهملة) أي أحتال، أو أدفع وأمنع .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «بن أبي زياد » خطأ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الرحمن الحبلي .

<sup>(</sup>٥) اجلبوا : تجمعوا وتألبوا ، وأجلب عليه : صاح به واستحثه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه «هق » من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفيه «صبحوا » بدل «صاحوا » ١٥٣:٩ .

#### باب الفرار من الزحف

9019 – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الفرار من الزحف ؟ قال : الفار غير المتحرف للقتال ، ولا المتحيّز للفئة ، قول الله ، قلت : إن فرّ رجل في غير زحف ، قال : لا بأس بذلك ، إنما ذلك في الزحف .

معمر عن قتادة في قوله : ﴿إِذَا لَقِيتُمُ اللَّهِينَ كَفَرُوا زَحْفاً ﴾ (١) حتى ﴿وَبِئْسَ المصِيرِ ﴾ (١) قال : يَرَون أن اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً ﴾ (١) ختى ﴿وَبِئْسَ المصِيرِ ﴾ (١) قال : يَرَون أن ذلك في يوم بدر ، ألا ترى أنه يقول : ﴿وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ﴾ (٢) .

٩٥٢١ – عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال : إنما كان هذا يوم بدر ، ولم يكن للمسلمين فئة (٣) ينحازون (٤) إليها .

90۲۲ ـ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا عبيد (٥) الثقفي استعمله عمر على جيش، فقتل في أرض فارس هو وجيشه ، فقال عمر : لو انحازوا إِليَّ كنت لهم فِئَة (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ١٥–١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية : ١٦، والأثر أخرجه «د» عن أبي سعيد الحدري قال : نزلت في يوم بدر ﴿ وَمَنَ ْ يُـوَلِّـهِـم ْ يِـَوْمُـكَّـِذِ ۗ دُبُرَه ﴾ ــ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الطائفة التي تقيم وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجئوا إليهم .

<sup>(</sup>٤) أي ينضمون ويرجعون إليها .

<sup>(</sup>٥) في «ص» « أبا عبد » خطأ، والصواب « أبا عبيد » وهو والد المختار الثقفي .

<sup>(</sup>٦) أي بمنزلة الفئة وملجأ لهم ، والأثر أخرجه «هق» من حديث شعبة عن سماك عن سويد عن عمر ٧٧:٩ .

٩٥٢٣ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير عن غير واحد أن عمر بن الخطاب قال للمسلمين : أنا فئتكم ، فمن انحاز منكم فإلى الجيوش .

٩٥٢٤ – عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن أبي نجيع عن مجاهد قال : قال عمر : أنا فئة كل مسلم(١) .

90٢٥ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أَخبرني عمرو بن دينار أَنه بلغه أَن ابن عباس قال : جُعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار (٢) ، في قوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ فَإِنْ لَقِي مِائتُهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ ﴾ (٣) فإن لقي مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (٣) فإن لقي

 <sup>(</sup>١) أخرجه «هق» من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح ٧٧:٩ وسعيد بن
 منصور عن ابن علية عن ابن أبي نجيح ٣ ، رقم : ٢٥٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سقط في «ص» عقيب هذا شيء من النص، فإن الموجود عقيبه لا يرتبط بما قبله بل يخالفه، وقد روى البخاري من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : لما نزلتهذه الآية ﴿إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلَبُوا مِائتَيْنْ ﴾ فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المتين ، فأنزل الله عز وجل ﴿ الآن خَفَفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِم أَن فِيكُم ضَعْفاً فَإِن يُكُن منكم مِائة صَابِرة " يَغْلَبُوا مِائتَيْن ، فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا يفر مئة من مئتين ، وقد روى « د » من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت ﴿إنْ يَكُن مِنْكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلَبُوا مِائتَيْنِ ﴾ فضف نبع على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ، ثم إنه جاء تخفيف فقال: ﴿ الآن حَفَف الله عنهم من العدة ، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم س صائتَ أن ها المحتف الله عنهم من العدة ، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم س صائحة فهذان الحديثان يدلان على ما سقط من نص الكتاب .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ، الآية : ٦٦.

رجل رجلين ففر ، أو رجلاً ففر ، فهي كبيرة ، وإن لقي ثلاثة ، ففر منهم ، فلا بأس (١) .

مزاحم في قوله: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ (٢) قال: كان هذا واجباً (٣) عليهم، أن لا يفر واحد من عشرة، فخفف الله عنهم.

٩٥٢٧ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء مثله .

### باب فضل الجهاد

٩٥٢٨ – عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ : كلُّ كُلْم يكلمها المسلم في سبيل الله يكون كهيئتها إذا أصيبت، يفجر دماً ، قال : اللون لون الدم ، والريح ربح المسك (٤) .

٩٥٢٩ \_ عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَلَيْكِ : لولا أن أشق على أُمَّتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد سَعَةً فأحملهم ؟

<sup>(</sup>١) أخرج « هق » معناه من حديث ابن عيينة عن عطاء عن ابن عباس ٩ : ٧٦ ورواه الطبراني باللفظ الذي عند « هق » عن ابن عباس مرفوعاً ورجاله ثقات، قاله الهيثمي ٥ : ٣٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : الآية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «واجب».

<sup>(</sup>٤) أخرجه «م » من طريق المصنف ١٣٣٢ ومن غير هذا الوجه .

ولا يجدون سعَةً فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي (١) .

أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَم : مثل المجاهد في سبيل الله عَلَيْكَم : مثل المجاهد في سبيل الله الله عَلَيْكَم : مثل المجاهد في سبيل الله الله عَلَيْم بمن يجاهد في سبيله – كالقائم الصائم ، وتكفّل الله للمجاهد في سبيله أن يتوفّأه فيُدخله الجنة ، أو يرجعه سالماً بما أصاب من أجرِ أو غنيمة (٢) .

عبد الله بن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن تعلبة عن جابر قال : قال رسول الله عليه عليه عن عبد الله جاء يوم القيامة يدمى ، ريحه ريح المسك ، ولونه لون الدم .

<sup>(</sup>١) أخرجه «م» من طريق المصنف ٢: ١٣٣٠ وأخرجه «خ» من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة ١٠:٦ وأخرجاه من غير هذا الوجه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه «خ » من طريق شعيب عن الزهري ٦ : ٤ وأخرجه «م » من حديث أبي زرعة والأعرج وأبي صالح عن أبي هريرة ١٣٣٠ و ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) هو حميد بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «أني».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه «خ» من حديث ابن المسيّب عن أبي هريرة، قال الحافظ: رواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة ١١:٦ .

معمر عن الزهري عن أبي إدريس قال : عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس قال : قال أبو الدرداء : القتل يغسل الدرن، والقتل قتلان : كفارة، ودرجة .

عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله على يقول : ما قاتل في سبيل الله رجل مسلم فواق ناقة إلا(١) وجبت له الجنة ، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقاً ، ثم مات أو قتل ، فله أجر شهيد ، ومن جُرح جرحاً في سبيل الله أونكب نكبة (٢) فإنه يجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت ، لونها كالزعفران وريحها(٣) كالمسك(١) ، ومن خرج في سبيل الله فعليه طابع الشهداء(٥) .

م ۹۰۳۰ – عبد الرزاق عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی قال : حدثنا کثیر بن مُرّة أن عباده بن الصامت حدثهم أن رسول الله علی الله علی الأرض نفس منفوسة تموت ، لها عند الله تعالی خیر ،

 <sup>(</sup>١) في «ص» « فقد » ولا وجه له ، والصواب « إلا » .

 <sup>(</sup>۲) النكبة بالفتح: ما يصيب الإنسان من الحوادث، قيل الجرح والنكبة واحد،
 وقيل: الجرح ما يكون من فعل الكفار، والنكبة بخلافه نحو وقوعه من الدابة.

<sup>(</sup>٣) في « ص » هنا أيضاً « لونها » وهو حظأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه «ت» من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج ٣: ١٥ إلا أنه اقتصر هنا على طرفيه وأخرج وسطه في (باب من سأل الشهادة) ١٤:٣ وأخرجه النسائي أيضاً من حديث معاذ، كما في الفتح ١١:٦

<sup>(</sup>٥) أخرجه ( هتى » بتمامه من طريق المصنف وغيره ٩ : ١٧٠ وأخرجه ابن حبان من طريق كثير بن مرة عن مالك بن يخامر، وفرقه الهيثمي في بابين – ص ٣٨٥ و ٣٨٩ و وأخرج البزار عن أنس – وقال: أحسبه مرفوعاً – قال: من جرح في سبيل الله جاء يوم القيامة و دمه أغزر ماكان، لونه لون الزعفران، وريحه ريح المسك، وعليه طابع الشهداء، قال الهيثمي: فيه علي بن يزيد الحنفي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ٥ : ٢٩٧ .

تحبّ أن ترجع إليكم، ولها (١) الدنيا، إلا القتيل (٢) في سبيل الله، فإنه يحبّ أن يرجع فيُقتل مرة واحدة (٣)

بلغني عن الثقة أن الغازي إذا خرج من بيته ، عدد ما خلَّف وراءه (٤) بلغني عن الثقة أن الغازي إذا خرج من بيته ، عدد ما خلَّف وراءه من أهل القبلة ، وأهل الذمة ، والبهائم ، [و] يُجري عليه بعدد كل واحد منهم قيراط قيراط كل ليلة مثل الجبل ، أو قال : مثل أحد.

٩٥٣٧ – عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول : مثل الغازي مثل الذي يصوم الدهر ، ويقوم الليل (٥)

٩٥٣٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن يخطبنا ، وكان يخطبنا ، وكان يخطبنا ، فيقول : اذكروا نعمة الله عليكم ، ما أحسن أثر نعمة الله عليكم ،

<sup>(</sup>١) في «ص» «ولا تصافت الدنيا » وفي سنن التسائي «ولها الدنيا» فإن كان ما في «ص» محفوظاً فهو «لا تصاقب » بالقاف الموحدة ، والمعنى : ولا أن تلاصق الدنيا .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « إلا القتل » وكذا في الزوائد ، والصواب «القتيل» كما في النسائي .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان والترمذي ٣: ٨ من حديث أنس ، وأخرجه النسائي من طريق زيد بن واقد عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت و في آخره: « فيقتل مرة أخرى»
 ٢: ٥٠ وهو الأولى .

<sup>(</sup>٤) هنا في « ص » واو ، والظاهر حذفها .

<sup>(</sup>٥) أخرج أحمد والبزار والطبراني عن النعمان بن بشير مرفوعاً : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره ، القائم ليله ، حتى يرجع متى يرجع ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، قاله الهيثمي ٥: ٢٧٥ .

لو ترون ما أرى من أخضر وأصفر، [و] في الرحال ما فيها (۱) ، قال : كان يقال (۲) : إذا صف الناس للقتال ، أو صفّوا في الصلاة فتحت أبواب السماء ، وأبواب الجنة ، وأبواب النار ، وزُيِّن (۳) خور العين ، فاطّعن فإذا هو أقبل (٤) قلن : اللهم انصره ، وإذا هو أدبر احتجبن منه ، وقلن : اللهم اغفر له ، فانهكوا وجوه القوم فدًى لكم أبي وأمي ، ولا تُخزوا الحور العين ، قال : فأول قطرة تنضح من دمه يكفر الله [به] كل شيء عمله ، قال : وينزل إليه ثنتان (٥) من الحور العين ، تمسحان (١) التراب عن وجهه ، وتقولان : قد آن (٧) لك ، ويقول هو : قد آن (٧) لكما ، ثم يُكسى مائة حُلَّة ليس من نسج بني آدم ، ولكن من نبت الجنة ، لو وضعت بين إصبعين (٨) وسعته (٩) ، قال : وكان يقول : أنبئت أن السيوف مفاتيح

<sup>(</sup>١) في الزوائد: « ما أحسن نعمة الله عليكم ، نرى من بين أحمر وأخضر وأصفر ، وفي الرجال ما فيها » وفي حديث حدار رجل من أصحاب النبي عليه : « يا أيها الناس قد أصبحتم بين أخضر وأصفر وأحمر وفي الرحال (بالحاء المهملة ) ما فيها » كذا في الزوائد ٥ : ٢٧٥ وهو الصواب عندي ثم وجدت في سنن سعيد « وفي البيوت ما فيها » فصححت نص " ص » بأن زدت واواً عاطفة ، وجعلت الجيم حاء ً .

<sup>(</sup>٢) في الزوائد «يقول» .

<sup>(</sup>٣) في سنن سعيد «ونزلن » وهو الراجح عندي .

<sup>(</sup>٤) في الزوائد « فإذا أقبل الرجل » .

<sup>(</sup>٥) في الزوائد « زوجتان » وهو عندي من اجتهاد الناشر .

<sup>(</sup>٦) كذا في الزوائد . وفي «ص» « يمسحن » خطأ .

<sup>(</sup>٧) في الزوائد «قد أنى » .

<sup>(</sup>٨) كذا في الزوائد ، وفي «ص» «أصبعيه » .

<sup>(</sup>٩) في الزوائد « لوسعته » .

الجنة (١) ، فإذا كان يوم القيامة قيل : يا فلان هذا نورك ، ويا فلان ابن فلان لا نورلك .

وقول: حدثنا بعض الصحابة أن رسول الله على قال: من قاتل في يقول: حدثنا بعض الصحابة أن رسول الله على قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، قُتل أو مات، دخل الجنة، ومن رمى بسهم، بلغ العدو أو قصر كان كعدل رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا (٣) يوم القيامة، ومن كلم كلمة جاءت يوم القيامة ريحها مثل المسك، ولونها مثل الزعفران (١).

عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إذا التقى الصفّان، أهبطت (٥) الحور عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إذا التقى الصفّان، أهبطت (١) الحور العين إلى سماء الدنيا، فإذا رأين الرجل يرضَيْن مقدمه قلن : اللهم نبته ، وإن نكص احتجبن عنه ، فإن هو قتل نزلتا إليه ، فمسحتا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني من طريقين، رجال أحدهما رجال الصحيح، قاله الهيثمي . و : ۲۹۶ وانتهى حديثه إلى هنا ، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن عجاهد مرسلاً، ومن طريق يزيد بن أبي زياد أكثره مرفوعاً وبعضه موقوفاً ٣، رقم : ٢٥٥٠ و ٢٥٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) هو عبد القدوس الشامي المترجم في اللسان .
 (٣) في « ص » « نور » و الظاهر « نور آ ».

<sup>(</sup>٤) أخرج الطبراني الرمي منه من حديث أي أمامة، ولفظه أقرب إلى لفظ المصنف، ومن حديث أي عمرو الأنصاري بلفظ: «كان له نوراً يوم القيامة » ومن حديث معاذ بن جبل بلفظ: «كتب الله له به درجة »كما في الزوائد ٥: ٧٧٠ وكذا أخرجه «هق » من حديث عمرو أبن عبسة وكعب بن مرة السلمي ولفظهما نحو لفظ المصنف ٢٦٢٤.

<sup>(</sup>٥) في «ص» «أهبط».

التراب عن وجهه ، وقلن : اللهم عَفِّر من عَفَّره ، وترَّب من تربه . والتراب عن وجهه ، وقلن : اللهم عَفِّر من عَفَّره ، وترَّب من تربه . والا و عبد الرزاق عن أبي معشر (۱) أنه سمع سعيد بن [أبي] (۲) سعيد يحدث عن أبي هريرة قال : المكاتب مُعان (۲) ، والناكح معان ، والغازي معان ، ضامن على الله ما أصاب من أجر أو غنيمة ، حتى ينكفى ع (۱) إلى أهله ، وإن مات دخل الجنة .

عبد الرزاق عن معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عونهم: الغازي في سبيل الله ، والناكح يريد العفاف (٥) ، والمكاتب الذي ينوي الأداء (٦) .

الله على الدنيا وما نيها ، الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، ولوقوف أحدكم في الصف ، خير من عبادة رجل ستين سنة (٧) .

<sup>(</sup>١) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي .

<sup>(</sup>۲) سقط من « ص » ولا بد منه .

<sup>(</sup>٣) أي حق على الله عونهم ، كما في الطريق الآتي .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «ينفك».

<sup>(</sup>٥) في «ص» «العقاب».

<sup>(</sup>٦) أخرجه « ت » من طريق الليث عن ابن عجلان ٣ : ١٥ .

<sup>(</sup>٧) أما فضل الغدوة والروحة، فأخرجه سعيد بن منصور من طريق محمد بن عمرو عن الحسن مرسلاً في حديث طويل ٣، رقم: ٢٣٦٥ وفي الباب حديث أبي هريرة، أخرجه الشيخان، وحديث أبي أيوب أخرجه مسلم، وحديث أنس وأبي هريرة وابن عباس أخرجها «ت» ٣ : ٣ وأما فضل الوقوف في الصف، فأخرجه البزار من حديث عمران بن حصين، والطبراني في الكبير والأوسط، كما في الزوائد ٣٢٦:٥

عمرو بن عبسة قال : سمعت رسول الله على أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال : سمعت رسول الله على يقول : من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا(١) يوم القيامة ، ومن رمى بسهم في سبيل الله كان كعدل رقبة (٢) ...

عبد الرزاق عن الثوري عن آدم بن علي الشيباني قال : سمعت ابن عمر يقول : لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة (^) ، قال : وسمعت ابن عمر يقول : ليُدعَين أناس يوم القيامة المنقوصين ،

<sup>(</sup>١) في «ص» «نور » والظاهر «نوراً » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «هق» من طريق القاسم – مولى عبد الرحمن – عن عمرو بن عبسة ، واقتصر على الطرف الأخير منه ١٦٢٠ وأخرجه «ت» من حديث معدان بن طلحة عن أي نجيح السلمي وهو عمرو بن عبسة ، قاله الترمذي ٣:٧ وأخرج الطرف الأول منه «ت » من طريق كثير بن مرّة الحضرمي عن عمرو بن عبسة مرفوعاً ٣:٥ .

<sup>(</sup>٣) هو ابن سليمان .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « بن » خطأ، وهشام هو ابن حسان .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، الآية : ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٩٦ .

<sup>· (</sup>٧) في «ص» « كالجواد » خطأ .

<sup>(</sup>A) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن آدم بن علي ولفظه : « عزوة في سبيل الله » ٣ ، رقم : ٢٣٣٢ .

قال: قيل: يا أبا عبد الرحمٰن! ما المنقوصون؟ قال: ينقص أحدهم. صلاته في وضوءه والتفاته.

الله عبد الرزاق عن معمر عن حميد الطويل عن أنس قال : لل قفل رسول الله على المدينة ، قال : إن بالمدينة لقوماً ما سلكتم طريقاً ، ولا قطعتم وادياً ، إلا وهم معكم ، حبسهم العُذر (١) .

م ٩٥٤٨ – عبد الرزاق عن جعفر عن أبان عن شهر بن حوشب قال : أخبرني أبو أمامة أنه سمع النبي على يقول : من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا (٢) يوم القيامة ، ومن رمى بسهم في سبيل الله ، أخطأ أو أصاب ، كان كعدل رقبة من ولد إسماعيل (٣) .

معن الحسن قال : قال الله عن الحسن قال : قال الله عن الحسن قال : قال الله عن الدنيا وما فيها (١٠) .

## باب من سأل الشهادة

٩٥٥٠ \_ عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن
 عمر بن الخطاب قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، في مدينة

<sup>(</sup>١) أخرجه «خ » من طريق حماد بن زيد عن حميد .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «نورٌ» والظاهر «نوراً».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبر اني بإسنادين ، رجال أحدهما ثقات ، كذا في الزوائد ٥ : ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم برواية عبد الرزاق عن هشام بلا واسطة على رقم ٩٥٠٥.

#### رسولك عليه (١)

ابن سويد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لأن أموت على ابن سويد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لأن أموت على فراشي – قال واصل : قال : أراه قال : – صابرًا محتسباً ، أحب إلي من أن أقدم على قوم لا أريد أن يقتلوني ، قال : أو ليس الله يأتي بالشهادة والرجل عظيم العنا عن أصحابه ، محزي لمكانه (٢) .

المسيّب قال: قال عبد الله بن جحش يوم أحد: اللهم أقسم عليك أن ألقى المسيّب قال: قال عبد الله بن جحش يوم أحد: اللهم أقسم عليك أن ألقى العدو ، فإذا لقيتُ العدو يقتلوني ، ثم يبقروا (٣) بَطْني ، ثم يمثلوا (٤) بي ، فإذا لقيتك سألتني ، قلت : فيم هذا (٥) ؟ قال : فلقي العدو ، فقيل ، وفُعل به ذلك ، فقال ابن المسيّب : فإني لأرجو الله أن يُبِر قسَمِه ، كما أَبَر أوّله (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه «خ» من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ٤ : ٧١ في أواخر الحج .

 <sup>(</sup>۲) روى سعيد من طريق الشيباني، عن شيخ عن عمر قال : والله لأن أموت على فراشي أحب إلي من أن أتقدم كتيبة فأستقبل حتى أقتل ٣، رقم : ٢٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) بقر بطنه : شقه

<sup>(</sup>٤) مثل بالقتيل : جدعه .

<sup>(</sup>٥) زاد ابن سعد فأقول : « اللهم فيك » ومن وجه آخر عنده : «اللهم فيك وفي رسولك » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المستب عن رجل ، وبين الروايتين اختلاف يسير ٣٠:٠٠ .

## باب أجر الشهادة

٩٥٥٣ \_ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طيور بيض ، تأكل من ثمار الجنة .

وقال الكلبي عن النبي عَلِيُّ : في صورة طيور بيض، تأوي إلى قناديل معلَّقة تحت العرش.

١٥٥٤ – عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن هذه الآية (١) ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ إلى ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾ (٢) قال : أرواح الشهداء عند الله كطير، لها قناديل معلقة بالعراش، تسرح في الجنة حيث شاءَت ، قال : فاطلع إليهم ربك اطلاعة ، فقال : هل تشتهون من شيء ؟ فأزيد كموه، فقالوا : ربنا ألسنا نسرح في الجنة في أبها شئنا؟ ثم اطلع عليهم الثالثة (٣) فقال: هل تشتهون من شيء ؟ فأزيد كموه، قالوا : تعيد أرواحنا في أجسادنا ، فنقاتل في سبيلك ، فنقتل مرة أخرى ، قال : فسكت عنهم (١) .

٥٥٥ \_ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن

<sup>(</sup>١) في «ص» « الآيات ».

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) في «م»: ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا .... الخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه «م» من عدة طرق عن الأعمش ٢ : ١٣٦ والحميدي عن ابن عيينة عن الأعمش ٦٦:١ .

أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال في الثالثة حين قال : هل تشتهون ا من شيء؟ فأزيد كموه، قالوا : تقرىءُ نبيّنا السلام ، وتبلّغه أن قد رضينا، ورضى عنا (١)

ابن مالك (٢) قال : قال النبي عليه : أرواح الشهداء في صور طير ابن مالك (٢) قال : قال النبي عليه : أرواح الشهداء في صور طير خضر، معلقة في قناديل الجنة ، يرجعها الله يوم القيامة (٣)، قال معمر والكلبي : أرواح الشهداء في صور طيور خضر، تسرح في الجنة ، تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ، ذكره عن النبي عليه .

٩٥٥٧ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس يقول : أرواح الشهداء تحوّل في طير خضر، تعلق (٤) من ثمر الجنة (٥)

(٢) سيأتي أن «ت» روى من طريق عمرو بن دينار عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ما يشبه هذا ، فعليه هذا الإسناد مرسل، ولكن ذكر العسكري عبد الله بن كعب في من لحق النبي طالعة ، وقال الواقدي : ولد على عهده طالعة .

(٣) أخرج «ت» من حديث عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلالة على قال : إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة ، أو شجر الحنة ٣٠:٧ .

(٤) قال المنذري: أي ترعى من أعالي شجر الجنة ، وقال السيوطي : تأكل العلقة، وهو ما يتبلغ به من العيش .

(٥) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الإسناد ٣ ، رقم : ٢٥٤٧ وأخرج «هق » من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً : لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها ، والحديث أطول من هذا ٩ : ١٦٣٠ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي بهذا الإسناد سواء ۱: ٦٦ وقد كتبت فيما علقته على مسند الحميدي: لم أجد هذا الحديث إلا هنا ، فوجدته اليوم عند عبد الرزاق، والحمد لله .

٩٥٥٨ \_ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : بلغنا أَن أُرواح الشهداء في طير بيض، تأكل من ثمر الجنة (١) .

عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال : سمعت عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال : سمعت رسول الله عليه يقول : إن للشهيد عند الله تسع خصال ـ أنا أشك (٢) \_ يغفر الله ذنبه (٣) في أول دفعة من دمه ، ويُرى مقعده من الجنة ، ويحلّى بحلية الإيمان (٤) ، ويجار من عذاب القبر ، ويزوج (٥) من الحور العين ، ويؤمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، كل ياقوته خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج ثنتين وسبعين إنساناً من أقاربه (٢) .

مجاهد قال : في الجنة دار لا ينزلها إلا نبي ، أو صدّيق ، أو شهيد ، أو إمام عدل ، أو مخير بين القتل والكفر يختار القتل على الكفر (٧) .

<sup>(</sup>١) تقدم بهذا الإسناد على رقم: ٩٥١٥.

<sup>(</sup>٢) عنديأنه سقط قبل هذا الكلام « أو خلال » أو ما في معناه ، و إلا ففي ماذا يشك ؟

<sup>(</sup>٣) في «ص» « فعله » وهو عندي محرف عن « ذنبه » أو الصواب « له » .

<sup>(</sup>٤) في سنن سعيد «حُلّة الإيمان » وكذا في الزوائد من حديث عبادة .

<sup>(</sup>٥) كذا في سنن سعيد، وفي «ص» « محور » .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الإسناد سواء ٣ ، رقم : ٢٥٤٨ وأخرج أحمد نحوه عن عبادة بن الصامت، كما في الزوائد ٥ - ٢٩٣٠ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الإسناد ٣ ، رقم : ٢٥٥١ .

أبي زينب ، عن رجل سمّاه عن أبي هريرة قال : ذكر الشهيد عند أبي زينب ، عن رجل سمّاه عن أبي هريرة قال : ذكر الشهيد عند رسول الله علي قال : لا تجف الأرض من دمه حتى تبتدراه (١) زوجتاه ، كأنهما أصلان أصلاً فصلهما في براح من الأرض ، تبدو كل واحدة في حلة خير من الدنيا وما فيها .

المسيّب قال: قال النبي عَيِّلْ : مُثَّلُوا لِي في الجنة في خيمة من دُرّ، المسيّب قال: قال النبي عَيِّلْ : مُثَّلُوا لِي في الجنة في خيمة من دُرّ، كل واحد منهم (٢) على سرير، فرأيت زيدًا وابن رواحة في أعناقهما صدودًا ، وأما جعفر فهو مستقيم ، ليس فيه صدود ، قال : فسألت، أو قيل : إنهما حين غشيهما الموت كأنهما أعرضا ، أو كأنهما صدًا بوجوههما ، وأما جعفر فإنه لم يفعل ، قال ابن عيينة : فذلك حين يقول ابن رواحة :

أقسمت يانفس لتنزلنه بطاعة منك لتُكرَمنه فطالما قد كنت مطمئنة جعفر! ما أطيبريح الجنة (٣)

### باب الشهيد

٩٥٦٣ ـ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : مر عمر بن الخطاب بقوم ، وهم يذكرون سرية هلكت ، فقال بعضهم : هم شهداءُهم

<sup>(</sup>۱) في «ص» « تبتدر اها ».

<sup>(</sup>٢) في «ص» «منهما ».

<sup>(</sup>٣) راجع سنن سعيد بن منصور ٣، رقم: ٢٨٠٢ .

في الجنة ، وقال بعضهم: لهم ما احتسبوا ، فقال عمر بن الخطاب: ما تذكرون ؟ قالوا: نذكر هؤلاء ، فمنا من يقول: قُتلوا في سبيل الله ، ومنا من يقول: ما احتسبوا ، فقال عمر : إن من الناس ناساً يقاتلون رياء ، ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء الدنيا ، ومن الناس ناس يقاتلون إذا رهقهم القتال ، فلم يجدوا غيره ، ومن الناس ناس يقاتلون حمية ، ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء وجه الله ، فأولئك هم الشهداء ، وإن كل نفس تبعث على ما تموت عليه ، إنها لا تدري نفس هذا الرجل الذي قتل بأن له (۱) إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

٩٥٦٤ – عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس بن عبد الله بن مالك (٢) أن حرام بن ملحان، وهو خال أنس ابن مالك لما طعن يوم بئر معونة (٣) أخذ بيده من دمه، فنضحه على وجهه ورأسه ، قال : فزت وربّ الكعبة ، فزت وربّ الكعبة (٤) .

9070 – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وحذيفة عنده، فقال: أرأيت رجلاً أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل، ألهُ الجنة؟ قال الأشعري: نعم، قال: فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه، قال: كيف قلت ؟ فأعاد عليه مثل قوله الأول، فقال له أبو موسى قال: كيف قلت ؟ فأعاد عليه مثل قوله الأول، فقال له أبو موسى

<sup>(</sup>١) هل الصواب «قيل له » بحذف « بأن » .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » ولعل الصواب «عن أنس بن مالك» كما في الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في «ص» «معاوية » خطأ .

 <sup>(</sup>٤) أُخرَجه البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر عن ثمامة عن أنس رضي الله
 عنه ٢٧٣:٧ .

مثل قوله الأول ، قال : فقال حذيفة أيضاً : استفهم الرجل وأفهمه ، قال : كيف قلت ؟ فأعاد عليه مثل قوله ، فقال : ما عندي إلا هذا ، فقال حذيفة : ليدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا ، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب (١) الحق ، فله الجنة ، فقال أبو موسى : صدق (٢) .

عبد الرزاق عن إبراهيم عن عمر بن عبد الرحمٰن عن أبي صالح عن عبد الله عبد ال

٩٠٦٧ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال : قالوا : يا رسول الله ! رجل يقاتل حمية ، ورجل يقاتل شجاعة ، فأي ذلك في سبيل الله ؛ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله (٤) .

٩٥٦٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة قال : إنما الشهيد الذي لو مات على فراشه دخل الجنة ، يعني الذي يموت على فراشه ولا ذنب له .

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي سنن سعيد « ثم أصاب أمر الله » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر وبلفظ آخر ٣ ، رقم : ٢٥٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في الإصابة، ولم يتعرض لشيء من روايته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من طريق الأعمش في (كتاب التوحيد) وسعيد بن منصور ٣ ، رقم : ٢٥٣٠ و «ت» ١١:٣ وفي جميع ذلك: «يقاتل حمية، وشجاعة، ورياء» أو «علانية» فالظاهر أن «رياء» سقط من «ص».

9079 ـ عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال : هي خاصة للشهيد .

٩٥٧٠ – عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال : كل مؤمن شهيد، ثم تلا وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ﴾ (١)

مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لأن أحلف تسعاً أن رسول الله عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لأن أحلف تسعاً أن رسول الله عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لأن أحلف واحدة أنه إن يَقُلُ (٣) الله عله نبياً ، واتّخذه شهيدًا (٤) ، قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم ، فقال : كانوا يرون أن اليهود سَمُّوه وأبا بكر (٥) .

المهاجر عن المهاجر عن المهاجر عن إبراهيم بن المهاجر عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال : إن من يتردَّى من رعُوس الجبال، وتأكله السباع ، ويغرق في البحر لشهيد عند الله (١٠) .

و النه عن الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن البيب عن البي

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>۲) سقط من « ص » واستدركته من عند ابن سعد .

<sup>(</sup>٣) ليس في طبقات ابن سعد « أنه إن يقل » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش ٢٠١: ٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد عن أني معاوية الضرير عن الأعمش ٢٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبر اني من حديث ابن مسعود يعني موقوفاً بإسناد صحيح، قاله الحافظ
 في الفتح ٦ : ٢٩ وهو في الزوائد ٥ : ٣٠٢ وأخرجه سعيد بن منصور ٣ ، رقم : ٣٠٠٠

رسول الله على النار ، فلما حضر القتال (٢) قاتل ، فأصابته جراح (٣) هذا من أهل النار ، فلما حضر القتال (٢) قاتل ، فأصابته جراح (٣) فقيل : قد مات ، فأتي به (٤) النبي على فقيل : الرجل الذي قلت هُو من أهل النار ، فإنه قاتل اليوم قتالاً شديدًا ، وقد مات ، فقال النبي على النار ، فكأن بعض الناس ارتاب ، قال : فبينا هم كذلك إذ قيل : لم يمت ، ولكن به جراح شديدة (٥) ، فلما كان من الليل لم يصبر [على] (٦) الجراح ، فقتل نفسه ، فأخبر النبي على الله أكبر ، أشهد أني عبد الله ورسوله ، ثم أمر بلالاً بذلك ، فقال : الله أكبر ، أشهد أني عبد الله ورسوله ، ثم أمر بلالاً فنادى : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، وأن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (٧) ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول عن النبي على النبي على النبي على الله الدين بمن لا خلاق له .

عن معمر عن سهيل عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عليه عن أبي هريرة قال : قال : إن شهداء أمّتي لقليل إذًا ، قال : إن شهداء أمّتي لقليل إذًا ، القتل في سبيل الله شهادة ، والبطن شهادة ، والغرق شهادة ، والطاعون

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح، وفي «ص» « بالإسلام ».

<sup>(</sup>۲) كذا في الصحيح، وفي «ص» «حضروا القتال».

<sup>(</sup>٣) هنا في «ص» « معتل » سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) الصواب عندي« فأتى النبي طللة » بحذف « به » .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » وفي الصحيح « جراحاً شديدة » .

<sup>(</sup>٦) الإضافة من الصحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري من طريق المصنف بهذا الإسناد، ومن طريق شعيب عن الزهري

شهادة ، والنفساء شهادة (١)

٩٥٧٥ – عبد الرزاق عن معمر – لعله – عن أيوب عن ابن سيرين عن امرأة مسروق بن الأجدع (٢) قال: أربع هي شهادة المسلمين ، الطاعون ، والنفساء ، والغرق ، والبطن .

عمرو بن حفص (٣) قال : قال النبي عَلَيْكُم : ما تعدون الشهيد فيكم ؟ عمرو بن قتل في سبيل الله فهو شهيد ، قال : إن شهداء أمتي إذًا لقليل ، من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمبطون شهيد ، والغرق (٤) شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيد .

٩٥٧٧ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : ويقولون معه \_ يعني عطاءً ، ويزيدون عليه \_ : الشهيد المطعون ، والمبطون ، والغرق ، والنفساءُ ، والمنهدم عليه .

٩٥٧٨ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : أشرف على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق سميّ عن أبي صالح، وفيه ذكر صاحب الهدم دون النفساء ٢: ٢٨ وأخرجه مسلم من طريق جرير عن سهيل عن أبي صالح، وزاد: «من مات في سبيل الله فهو شهيد» ونقص النفساء ٢: ١٤٣ وقد عدت النفساء منهم في حديث جابر بن عتيك في « د » في (الجنائز) – ص ٤٤٣.

 <sup>(</sup>۲) لعله سقط عقيبه «عن مسروق بن الأجدع» يدل عليه قوله «قال».
 (۳) كذا في «ص» وفي سنن سعيد بهذا الإسناد عن أبي بكر بن حفص بن عمر

 <sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي سنن سعيد بهذا الإسناد عن أبي بكر بن حفص بن عمر
 ابن سعد .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «الحرق».

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بهذا الإسناد ٣ ، رقم : ٢٦٠٤ .

النبي عَيْنِ وأصحابه رجل من قريش، من رأس تَلِّ، فقالوا: ما أجلد هذا الرجل! لو كان جَلَده في سبيل الله ، فقال النبي عَيْنِ : أو ليس في سبيل الله إلا من قتل ؟ ثم قال : من خرج في الأرض يطلب حلالاً يكُف به يكُف به أهله فهو في سبيل الله ، ومن خرج يطلب حلالاً يكُف به نفسه فهو في سبيل الله ، ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الله ، ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الله ، ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الشه ، ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الشهيطان (١)

٩٥٧٩ – عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عوف قال : سمعت الحسن يقول : قال رسول الله عَلَيْكُ : قتل المؤمن من دون ماله شهادة (٢)

## باب الصلاة على الشهيد وغسله<sup>(٣)</sup>

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أبي الصعير عن جابر بن عبد الله قال : لما كان يوم أُحد أُشرف النبي عَيْلِيَ على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال : إني شهدت على هؤلاء، فزمّلوهم بدمائهم، فكان يدفن الرجّلان والثلاثة في قبر واحد، ويسأل أيهم كان أقرأ للقرآن ؟ فيُقدمونه ، قال جابر: فدفن أبي وعَمِّي (١) في قبر واحد يومئذ (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي المخارق ٣، رقم : ٢٦٠٦ . (٢) أخرجه أصحاب السن من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً، وصححه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) هذا الباب مكرر في الكتاب، قد تقدم في (كتاب الجنائز) من المجلد الثالث.

<sup>(</sup>٤) في «ص» «وعمر » خطأ .

<sup>(</sup>٥) راجع لتخريج أحاديث هذا الباب، (كتاب الجائز) ٣: ٥٤٠ – ٤٥ وأخرجه=

عبد الرزاق عن معمر قال [و] أخبرني من سمع الحسن يقول : قال النبي عليه للشهداء (١) يوم أحد : هؤلاء قد مضوا ، وقد شهدت عليهم ، ولم يأكلوا من أجورهم شيئاً ، وإنكم تأكلون من أجوركم ، وإنكم لا أدري ما تحدثون بعدي .

على على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لم يُصَلَّ على شُهداءِ أُحد (٢) .

٩٥٨٣ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن أبي مالك قال : صلّى النبي عَلَيْ على قتلى أُحد .

٩٢٨٤ – عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : ما رأيتهم يغسلون الشهيد ، ولا يحتّطونه ، ولا يُكَفَّنُ ، قلت : أَرأَيت كيف يُصلَّى عليهم ؟ قال : كما يصلى على الآخرين (٣) الذين ليسوا شهداء .

90٨٥ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أمر معاوية بقتل حجر بن عدي الكندي ، فقال حجر : لا تحُلُّوا عني قيدًا - أو قال : حديدًا - وكفِّنوني بدمي ، وثيابي .

<sup>=</sup> سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري، وثبته فيه : معمر عن ابن صعير – أو ابن أبي صعير – عن النبي عليه فلم يذكر جابراً ٣ ، رقم : ٢٥٦٩ وأخرجه من طريق إبن إسحاق عن الزهري أيضاً .

<sup>(</sup>۱) في «ص» «الشهداء».

<sup>(</sup>٢) لفظه في الجنائز «لم يصلّوا على الشهداء يوم أحد ».

<sup>(</sup>٣) في «ص» « الآخر » وفي الجنائز « على الآخر الذي ليس بشهيد » .

٩٥٨٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن مخول عن العيزار بن حريث عن زيد بن صوحان قال : لا تغسلوا عني دماً ، ولا تنزعوا عنى ثوباً ، إلا الخفين ، وارمسوني في الأرض رمساً ، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة .

٩٥٨٧ ـ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن مصعب ـ رجل من ولد زيد (١) ـ قال : قال زيد : ادفنونا وما أصاب الثرى من دمائنا ، قال : وأخبرني عمار الدُهني قال : قال زيد : شُدّوا عليَّ ثيابي ، وادفنوني وابن أُمي في قبر واحد ، يعني أخاه سرحان ، فإنا قوم مخاصمون .

٩٥٨٨ - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن عبيد - وكان يدعى في زمان النبي عن سعد بن عبيد - وكان يدعى في زمان النبي عن القارئ أله عمر : هل القارئ أله عمر : هل الله في الشام ؟ لعل الله يَمُنُ عليك ، قال : لا إلا العدو الذي فررت منهم ، قال : فخطبهم في القادسية ، فقال : إنّا لاقوا العدو إن شاء الله غدًا ، وإنّا مستشهدون . لا تغساوا عنّا دماءنا ، ولا نكفّن إلا في ثوب كان علينا .

٩٥٨٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألنا سليمان ابن موسى : كيف الصلاة على الشهيد ؟ قال : كهيئتها على غيره ، وسألناه عن دفن الشهيد ، قال : أما إذا كان في المعركة ، فإنّا ندفنه كما هو . لا نغسله ، ولا نكفّنه ، ولا نحنّطه ، وأما إذا انقلبنا به

<sup>(</sup>۱) یعنی ابن صوحان .

وبه رمق ، فإِنَّا نغسله ، ونكفَّنه ، ونحنَّطه . وجدنا الناس على ذلك ، وكان عليه من مضى قبلنا من الناس .

• ٩٥٩ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم الجزري عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن زيد قال : إذا مات الشهيد في المعركة دفن كما هو ، فإن مات بعدما ينقلب به ، صنع به كما صنع بالآخر .

٩٥٩١ \_ عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن نافع قال: كان عمر من خير شهيد (١) فغسل، وكُفن، وصُلِّي عليه، لأَنه عاش بعد طعنه.

٩٥٩٢ \_ قال عبد الرزاق : وأُخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله .

٩٥٩٣ ـ عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى ابن الجزار قال : غسل علي الله ، وكُفِّن ، وصلِّي عليه .

عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عيسى عن الشعبي قال : لا يُغسل .

٩٥٩٥ \_ عبد الرزاق عن معمر قال : أُخبرني من سمع عكرمة يقول : يصلَّى على الشهيد ، ولا يغسل ، فإنَّ الله قد طيَّبه .

٩٥٩٦ \_ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب قالا : يغسل الشهيد ، فإن كل ميت [يُجْنب] .

<sup>(</sup>١) في الجنائز «خير الشهداء» .

٩٥٩٧ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمار (١) عن شداد بن الهادي (٢) أن رجلاً من الأعراب جاءَ النبي عَلِيلَةُ فَآمَن به ، واتَّبعه ، فقال : أهاجر معك ، وأوصى النبي عَلِيْكُ (٣) به بعض أصحابه ، فلما كانت غزوة خيبر ــ أو حنين ــ غنم رسول الله عَلِيْكُم ، فقسم ، وقسم له ، فأُعطى أُصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهرهم (١) فلما جاءَ دفعوه إليه ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : قسم قسمه الله لك ورسول الله عليه ، فأخذه فجاء به إلى النبي عَلِيُّ ، فقال : ما هذا يا محمد ؟ قال : قسم قسمته لك ، قال : ما على هذا اتَّبعتك ، ولكن اتبعتك على أن أرمي هاهنا \_ وأشار إلى حلقه - بسهم ، فأدخل الجنة ، قال : إن تصدُّق الله بصدقك ، قال : فلبثوا قليلاً ، ثم نهضوا في قتال العدو ، فأتي به يحمل ، قد أصابه سهم حيث أشار ، فقال النبي عَلِيلَة : أهو هو (٥) ؟ صدق الله فصدقه ، فكفَّنه النبي عَلَيْكُم في جبة للنبي عَلَيْكُم ، ثم قدّمه النبي عَلِيْكُم ، فصلًى عليه ، فكان مما ظهر من صلاته عليه : اللهم هذا عبدك ، خرج مهاجرًا في سبيلك ، فقُتل شهيدًا ، أنا عليه شهيد .

٩٥٩٨ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء : أَيصلَّى على الشهيد ؟ قال : نعم ، قال : لِمَ وهو في الجنة ؟ قال :

<sup>(</sup>١) كذا في (الجنائز) وهو الصواب، وهنا « ابن أبي عامر » خطأ .

<sup>(</sup>٢) في «صن» «بن أبي الهادي » خطأ .

<sup>(</sup>٣) هنا في «ص» «عليه» مزيدة سهواً . .

<sup>(</sup>٤) رواحلهم

<sup>(</sup>٥) في الجنائز أهو ؟ أهو؟ قالوا : نعم ، قال صدق الله فصدقه .

قد صُلِّيَ على النبي عَلَيْكُم .

ـ عبد الرزاق عن ابن جريج : وبلغني أن شهداء بدر دفنوا كما هم .

٩٥٩٩ \_ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال : صلَّى رسول الله عَلِيْكَ يوم أُحد على حمزة سبعين صلاة ، كلما صلَّى فأُتِيَ برجل صلَّى عليه ، وحمزة موضوع يصلي عليه معه .

عن مجاهد قال : مبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال : يلقى عن (١) الشهيد كل جلد ، يعنى إذا قتل .

٩٦٠١ – عبد الرزاق عن إسرائيل أو غيره عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال : يُنزع عن القتيل خفَّاه ، وسراويله ، وكُمِّته (٢) – أو قال : عمامته – ويزاد ثوباً ، أو يُنقص ثوباً ، حتى يكون وتراً .

٩٦٠٢ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : لما أراد معاوية أن يجري الكظامة ، قال : من كان له قتيل فليأت قتيله ، يعني قتلى أحد ، قال : فأخرجهم رطاباً يتثنون ، قال : فأصابت المسحاة رِجُل رَجُل منهم ، فانفطرت دماً ، قال : فقال أبو سعيد : لا يُنكر بعد هذا منكر أبدًا .

عن قيس ابن أبي جازم (٣) قال: رأى بعض أهل طلحة بن عبيد الله عن قيس ابن أبي الله على « . (١) كذا في الجنائز وهو الصواب ، وهنا « على » .

<sup>(</sup>١) كذا في الجمار وهو الصواب ، وهما «على » .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب ، وفي «ص» هنا «كمه » وفي الجنائز «كمتاه».

<sup>(</sup>٣) كذا في الجنائز ، وهنا «أبي خالد » خطأ .

أنه رآه في المنام فقال: إنكم دفنتموني في مكان قد آذاني فيه الماء ، فحوِّلوني منه، قال: فحوِّلوه ، فأُخرجوه كأنه سلقة لم يتغيّر منه شيء ، إلا شعرات من لحيته .

عن جابر بن عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس عن نُبَيْح عن جابر بن عبد الله قال : كنّا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم ، فجاء منادي النبي عليه ، فقال : ادفنوا القتلى في مصارعهم ، فرددناهم .

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى قال : لا يدفن الشهيد في حذائين ، ولا نعلين ، ولا سلاح ، ولا خاتم ، قال : يدفن في المنطقة (١) والثياب ، قال : وبلغني عن إبراهيم النخعي قال : لا يدفن برقعه (٢) .

97.٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن صاعد اليشكري عن الشعبي قال: إذا وجد بدن القتيل في دار أو مكان صُلِّي عليه، وعُقِل، وإذا وجد رأس أو رِجْل لم يُصَلَّ عليه، ولم يُعْقَل.

# باب الغزو مع كل أمير

عن محمود بن الربيع - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع أن أبا أيوب الأنصاري غزا مع يزيد بن معاوية الغزوة التي مات فيها $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في الجنائز « المنطقات » فحسبته « المقطعات » فليحرر ، والمقطعات : الثياب القصار .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » هنا وفي الجنائز .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بمعناه ٣:٠٠ .

٩٦٠٨ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان أبو أيوب الأنصاري يغزو مع يزيد بن معاوية ، فمرض وهو معه ، فدخل عليه يزيد يعوده ، فقال له : حاجتك ؟ قال : إذا أنا مت فسر بي في أرض العدو ما استطعت ، ثم ادفني ، قال : فلمًا مات سار به حتى أوغل في أرض الروم يوماً أو بعض يوم ، ثم نزل فدفنه (١) .

97.9 \_ عبد الرزاق عن جعفر عن أبي عمران الجوني قال : سأَلت جندب بن عبد الله : هل كنتم تُسخِّرون العجم ؟ قال: كنا نسخرهم من قرية إلى قرية ، يدُلُّونا [على] الطريق ، ثم نخلِّيهم .

971. – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي حمزة الضبعي قال : قلت لابن عباس : إنا نغزو مع هؤلاءِ الأُمراءِ، فإنهم يقاتلون على طلب الدنيا ، قال : فقاتل أنت على نصيبك من الآخرة .

يقول: قال النبي عَلَيْكَ : لا تشهدوا على أمتكم بشرك ، ولا تُكفِّروهم يقول: قال النبي عَلَيْكَ : لا تشهدوا على أمتكم بشرك ، ولا تُكفِّروهم بذنب، والجهاد لا يضره جور جائر، ولا عدل عادل ، والجهاد ماض حتى يبعث آخر هذه الأمة ، والإيمان بالقدر خيره وشره ، قال : وسمعت ابن سيرين يذكر نحو هذا ، وزاد : حتى يقاتل هذه الأمة اللجال .

9717 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي عن الغزو، وعن أصحاب الديوان أفضل أو المتطوع ؟ قال : بل أصحاب

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد .

الديوان ، المتطوع متى شاءَ رجع .

971٣ – عبد الرزاق عن ابن التيمي عن كهمس قال : قلت للحسن : نغزو<sup>(۱)</sup> مع الأُمراء ، فما يطلعونا على أُمرهم ، غير أَنا نسالم إِذَا سلموا ، ونحارب إِذَا حاربوا ، قال : قاتِل مع المسلمين عدوّهم .

### باب الرباط

عمرو عبد الرزاق عن دارد بن قيس قال : أخبرني عمرو ابن عبد الرحمٰن بن قيس أن أبا هريرة قال : من رابط أربعين ليلة فقد أكمل الرباط(٢) .

9710 – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن مكمل (٣) أنه سمع يزيد بن [أبي] (١) حبيب يقول : جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب فقال : أين كنت ؟ قال : في الرباط ، قال : كم رابطت ؟ قال : ثلاثين ، قال : فهلاً أتممت أربعين .

9717 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسحاق بن رافع المديني (٥) عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي (٦) قال : كان

<sup>(</sup>١) في «ص» «أتغزو» خطأ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة ٣، رقم: ٢٣٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ويقال ابن مكيتل ، ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يذكر فيه جرحاً .

<sup>(</sup>٤) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم ، وليَّنه أبوه .

<sup>(</sup>٦) من رجال التهذيب . وفي «ص» «الأحبشي » خطأ

عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : حدثنا مكحول قال : حدثنا مكحول قال : مرّ سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط وهو مرابط على قلعة بأرض فارس - فقال له سلمان : ألا أُحدثك حديثاً لعله أن يكون عوناً لك على ما أنت فيه ؟ سمعت رسول الله عَيْنِيْ يقول : رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطاً في سبيل الله أجير من عذاب القبر ، ونمى له صالح عمله (٢) إلى يوم القيامة (٣).

عبد الرزاق عن عبد الوهاب سمعه من هشام بن الغاز عبد الوهاب سمعه من هشام بن الغاز قال : رباط يوم قال : رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه ، يقام فلا يقعد ، ويصام

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصوركما تقدم دون قوله : ﴿ إِلَى جَانَبِ البِحْرِ مَن وَرَاءَ عُورَةُ السَّلَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «عمل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق أيوب بن موسى عن مكحول، ومن حديث أبي عبيدة ابن عقبة عن شرحبيل بن السمط ١٤٢:٢ وإن شئت الزيادة فارجع إلى ما علقته على سنن سعيد بن منصور ٣٠ رقم : ٢٣٩٥ .

فلا يفطر، ومن مات مرابطاً في سبيل الله نجا من عذاب القبر، ويجري عليه صالح عمله إلى يوم القيامة .

9719 – عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن جابر (۱) عن خالد بن معدان عن شرحبيل بن السمط قال : كنا بأرض فارس فأصابنا أدل (۲) وشدَّة ، فجاءنا سلمان الفارسي فقال : أَبْشِروا ، ثم أبشروا ، ما من مسلم يرابط في سبيل الله إلا كان كصيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطاً في سبيل الله جرى عليه عمله إلى يوم القيامة ، وأجير من فتنة القبر (۱) .

محمد (١) أن سلمان الفارسي مرّ بالسمط بن ثابت (٥) وهو في مرابط قد شقّ عليه ، وهم مَّ بالتحوّل عنه ، فقال : ألا أُخبرك حديثاً سمعته من رسول الله عليه ، ثم ذكر مثل حديث محمد بن راشد .

عن عيسى قال : قال عمر بن الخطاب : عليكم بالجهاد ما دام

<sup>(</sup>١) في «ص» «عن جابر » والصواب عندي «يزيد بن جابر » وهو يزيد بن يزيد ابن جابر ، نسب إلى جده إن لم يكن الناسخ أسقط أباه.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص».

 <sup>(</sup>٣) تقدم أن مسلماً أخرجه من وجه آخر، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن المنكدر مرسلاً ٣،رقم: ٧٣٩٥ ولفظه «وقي فتنة القبر» وأخرجه الطبراني ولفظه : «أمن الفتان» كما في الزوائد ٥: ٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) هو العبدري المكي .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » والمعروف أن هذه القصة لشرحبيل بن السمط ، ولم أجد للسمط ابن ثابت ذكراً في غير هذا الموضع .

حلوًا خضرًا ، قبل أن يكون ثماماً أو يكون رماماً ، أو يكون حطاماً (١) ، فإذا استطات (٢) المغازي ، وأكلت الغنائم ، واستُحِلَّت الحُرَم ، فعليكم بالرباط ، فإنه أفضل غزوكم .

97۲۲ – عبد الرزاق عن إبراهيم (٣) بن محمد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : من مات مرابطاً ، مات شهيدًا، [و] وقي فتَّان القهر، وغُدِي ورِيحَ برزقه (١) من الجنة ، وجرى عليه عمله (٥) .

### باب الغزو في البحر

97٢٣ \_ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب - أو غيره \_ قال : كان عمر يكره أن يَحْمل المسلمين غزاة في البحر .

97۲٤ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن غزوة البحر ، فكرهه ، وقال : أخشى .

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير : الثمام : نبت ضعيف قصير ، لا يطول . والرمام : البالي . والحطام : المنكسر المتفتت ، والمعنى : اغرو وأنتم تنصرون وتوفرونغنا تمكم ، قبل أن يهن ويضعف ، ويكون كالثمام .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » ·

<sup>(</sup>٣) هنا في «ص» «عن » مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>٤) أي أُجْرِيَ عليه رزقه صباحاً ومساء ، وفي ابن ماجه «أجرى عليه رزقه »

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة، وفيه « بعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع » مكان « مات شهيداً » .

بوسف عن ابن المسيب قال : بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مُجزَّز (٢) يونس بن يوسف عن ابن المسيب قال : بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مُجزَّز (٢) في أناس إلى الحبشة (٣) فأصيبوا في البحر ، فحلف عمر بالله : لا يحمل (١) فيها (٥) أبدًا (١) .

٩٦٢٦ - وعن ابن المسيب : كُره للغزاة أن يركبوا في البحر .

٩٦٢٧ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن كان يؤمن بالله ورسوله فلا يعرض ذريته للمشركين .

٩٦٢٨ – عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث : غاز ، أو حاج . أو معتمر (٧)

<sup>(</sup>١) في «ص» «بن» خطأ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «حرز » خطأ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «إلى الجيش».

<sup>(</sup>٤) كذا في الإصابة، وفي «ص» « يحلف » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص» والظاهر «فيه » أي في البحر .

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: ذكر ذلك الطبري عن الواقدي ، وفي سنة عشر بن بعث عمر علقمة بن محزَّر المدلجي، فذكره ٢٠٦:٢ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار عن ابن عمر مرفوعاً ، قال الهيشمي : وفيه ليث بن أي سليم وهو مدلس ٥ : ٢٨٢ ولم يذكر المعتمر ، وأخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن ليث عن مجاهد ولم يذكر عن ابن عمر ٣ ، رقم : ٢٣٧٨ ولتراجع نسخة أخرى . وفي هذا المعنى حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أخرجه سعيد بن منصور .

وهو ٩٦٢٩ – عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حذيفة قالت : نام رسول الله على يضحك ، فقلت : تضحك مني ؟ يا رسول الله ! قال : لا ، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر ، مَثَلهم كمثل الملوك على الأسرة ، ثم نام ، ثم استيقظ أيضاً ، فضحك ، فقلت : تضحك مني ؟ يا رسول الله ! فقال : لا ، ولكن [من] قوم يخرجون من أمتي غزاة في البحر ، فيرجعون قليلة غنائمهم ، مغفوراً لهم ، قالت : الدع الله لي أن يجعلني منهم ، قال : فدعا لها ، قال : فأخبرنا عطاء ابن يسار قال : فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم وهي معنا ، فماتت بأرض الروم الروم .

• ٩٦٣٠ عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال : غزوة أخبرني مُخْبِر عن عطاء بن يسار عن عبد الله (٢) بن عمرو قال : غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البر ، ومن جاز (٣) البحر فكأنما جاز (٣) الأودية ، والمائد في السفينة كالمتشحّط في دمه (٤) .

<sup>(</sup>١) ما أشبه سياق هذا الحديث بسياق حديث أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت التي صرعت عن دابتها في غزوة قبرس، وكان فتحها على يد معاوية بن أبي سفيان في عهد أمير المؤمنين عثمان، وقد أخرجه البخاري في مواضع من (الجهاد) و(الاستيذان) فإن صحما هنا وثبت حمل على التعدد، وإلا فما في الصحيح أصح، وقد أخرج (د ) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء (ص ٣٣٧) نحو هذا وفيه أن صاحبة القصة هي أخت أم سليم ، وأخت أم سليم هي أم حرام ، فإذن ما رواه عطاء بن يسار هو ما رواه أنس بعينه ، فلا أدري من أبن جاء الاختلاف في رواية المصنف عن عطاء .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «عبد الملك» خطأ.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» والصواب «أجاز » كما في الزوائد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي حازم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن=

97٣٢ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد : غزوة في البحر تعدل عشرًا في البر ، والمائد في البحر كالمتشحّط بدمه في سبيل الله .

97٣٣ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن مسلمة بن مخلد قال لقوم ركبوا غزاةً في البحر : ما تركوا وراءهم من ذنوبهم شئاً .

<sup>=</sup> عمرو دون قوله « من جاز البحر فكأنما جاز الأودية » ٣، رقم: ٢٣٨١ وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً ، قال الهيثمي فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو بلفظ المصنف تماماً ، راجع الزوائد ٥ - ٢٨١.

 <sup>(</sup>١) كذا في «ص» والصواب «القشيري» كما في الجرح والتعديل، روى عن معاذ،
 وعنه ابنه محفوظ، وسعيد بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>۲) في «ص» « فليغزوا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» و انظر هل الصواب «الكفء» وهو القلب.

<sup>(</sup>٤) انظر هل الصواب «تَتَكَفَّوُ بهم مراكبهم» أي تنقلب وتميل بهم، فإن ثبت هذا وذاك فلهذا المعنى سموا أصحاب الكَفَّء.

٩٦٣٤ ـ عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن واصل عن لقيط (١) عن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يغزو في البحر .

#### باب عسقلان

معد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسحاق بن رافع قال : بلغنا أن النبي عَلَيْ قال : يرحم الله أهل المقبرة ، قالت عائشة : أهل البقيع ، قال : يرحم الله أهل المقبرة ، قالت عائشة : أهل البقيع ، حتى قالها ثلاثاً ، قال : مقبرة عسقلان (٢) .

٩٦٣٦ \_ عبد الرزاق قال ابن جريح: وسمعت ابن خالة (٣) محمد ابن كعب يحدث: أنه كان يذكر أن الأكل، والشراب، والطعام، والنكاح، بها أفضل بعسقلان.

# باب راية النبي ﷺ ولونها

٩٦٣٧ \_ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي عَلِيْكِ قال يوم خيبر: لأَدفعنَّ الراية إلى رجل يحبّه الله ورسوله ،

<sup>(</sup>١) هو لقيط أبو المغيرة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الحراساني بلاغاً
 ۳) رقم : ۲٤٠١ وقال : فكان عطاء يرابط بها كل عام أربعين يوماً حتى مات .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «بن خاله».

ويحبّ الله ورسوله ، قال : فدعا عليّاً وإنه لأَرمد ، فتفل في عينيه ، ثم دفعها إليه ، ففتحها الله عليه (١) .

ابن عبادة كان حامل راية رسول الله عَلِيلِيَّةٍ مع رسول الله عَلِيلِيَّةٍ يوم بدر وغيره .

٩٦٣٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج عمن حدَّثه عن عامر أن راية النبي عَلِيْ كانت تكون مع علي بن أبي طالب ، وكانت في الأُنصار حيث ما تولَّوا .

٩٦٤٠ عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري (٢) عن مقسم أن راية النبي علي كانت تكون مع علي بن أبي طالب ، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة (٣) ، وكان إذا استحر القتال كان النبي علي ما يكون تحت راية الأنصار .

ابن مسلمة عن رجل رأى رايةً لرسول الله عَلَيْكَ عقدها لعمرو بن العاص سوداء .

97٤٢ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني سعد بن سعيد - أخو يحيى بن سعيد - قال: حدثنا أن راية النبي عليه كانت مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الاكوع في(الجهاد) ۲:۸۷ وفي(المغازي ). (۲) ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : روى عن مقسم وعنه معمر والنعمان بن راشد .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بإسناد قوي ، قاله الحافظ في الفتح ٢٨:٦ .

سعد بن عادة يوم الفتح، فدفعها سعد الى ابنه قيس.

٩٦٤٣ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني رجل من أهل المدينة ، أن راية النبي عَلِي كانت تكون بيضاء، ولواءه (١) أسود (٢).

## باب عقر الدواب في أرض العدو

٩٦٤٤ \_ عبد الرزاق قال : أُخبرت عن ابن سيرين قال : كان الرجل من المسلمين على عهد رسول الله عليه إذا خاف نزع سلاحه فأعطى هذا، وأعطى هذا، وأعطى هذا من سلاحه ، وكان أَسَفَها (٣) عليهم الريح ، يعني حتى ينكران فلا يعرفان .

9780 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني عبد الواحد أَن عمر بن عبد العزيز نهى إذا أبطأت دابة في أرض العدو أَن تُعقر ، قال : وأَما السلاح فليدفنه .

## باب أول سيف في سبيل الله

والراية ما يعقد فيه ويترك، حتى تصفقه الرياح ، وقيل : اللواء دون الراية، وقيل : اللواء: العلم الضخم، والعلم علامة لمحل الأمير، يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب.

<sup>(</sup>٢) وأخرج «ت» وابن ماجه من حديث ابن عباس : «كانت رايته سوداء ولواءه أبيض » .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » والمعنى أن الريح كان يسفّ عليهم النراب، فتغبرّ وجوههم وأجسادهم، حتى لا يكادوا يعرفون .

الزبير أوّل من سلَّ سيفاً في سبيل الله ، كان النبي عَلَيْ في أسفل مكة ، والزبير بمكة ، فأُخبر أن النبي عَلَيْ قُتِل، فخرج بسيفه، قد سلَّه، يشقُّ الناس به، حتى أتى النبي عَلِيْ ، فوجده لم يبُهج ، قال : فدعا له ولسيفه . قال : فدعا له ولسيفه .

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة أنَّ أول رجل سلَّ سيفاً في الله الزبير ، نفخت نفخة من الشيطان : أخذ رسول الله عَيْلِيَّ والنبي عَيْلِيَّ بأعلى مكة ، فخرج الزبير يشقُّ الناس بسيفه ، فلقي النبي عَيْلِيَّ ، فقال له : ما لك ؟ يا زبير ! قال : أخبرت أنك أخذت ، قال : فدعا له ولسيفه .

## بُاب من دمّى وجه النبي ﷺ

ميسرة أنه سمع يعقوب بن موسى يقول: الذي دَمَّى وجه النبي عَلِيْتُ ميسرة أنه سمع يعقوب بن موسى يقول: الذي دَمَّى وجه النبي عَلِيْتُ يُوم أُحد رَجُلٌ من هذيل ، يقال له ابن القمئة ، فكان حتفه أن سلَّط الله عليه تَيْساً ، فنطحه ، فقتله ، قال إبراهيم : اسمه عبد الله بن القمئة .

9789 - عبد الرزاق عن معمر عن الجزري (١) عن مقسم ، قال معمر :

 <sup>(</sup>١) وفي تاريخ ابن كثير نقلاً عن المصنف «معمر عن الزهري عن عثمان الجرزي» فزاد في الإسناد الزهري ٤ : ٣٠ والصواب عندي ما هنا ، فإن عثمان ما ذكروا له راوياً غير اثنين، وهما معمر والنعمان بن راشد .

وسمعت الزبير (۱) يحدث ببعضه أن عتبة بن أبي وقاص كسر رباعية النبي عليه فقال : اللهم لا يحُلُ عليه الحول حتى يموت كافرًا ، فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار (۲) .

# باب إعقاب الجيوش (٣)

• ٩٦٥٠ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يعقب الغازية (١٠) ..

عمر عن الزهري قال : بعث عمر جيشاً ، وكان يعقب الجيوش، فمكثوا حيناً لا يأتي لهم عقب ، فقَفَلوا ، جيشاً ، وكان يعقب الجيوش، فمكثوا حيناً لا يأتي لهم عقب ، فقَفَلوا ، فكتب أمير السرية إلى عمر : أنهم قفلوا وتركوا ثغرهم، وسَنُّوا للناس سُنَّة سوء ، فأرسل إليهم عمر ، ولم يشهد ذلك غيره ، فتغيّظ عليهم ، وأوعدهم وعيدًا شرف (٥) عليهم ، فقالوا : يا عمر ! بما تفرقنا (١) ؟

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وانظر هل الصواب «الزهري» ؟

<sup>(</sup>٢) نقله ابن كثير في تاريخه ٤: ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) إعقاب الجيوش: بعث بعضهم عقب بعض، وهو أن يكون الغزو بينهم نوباً،
 فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها أخرى غيرها.

<sup>(</sup>٤) الجماعة التي تغزو .

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٦) انظر هل هو من التقريف، والمعنى بماذا تتهمنا ؟ وماذا تضيف إلينا من الذنب، و« لست أقرفكم» أي لست أضيف إليكم ذنباً بنفسي، بل بأمور لم تكن من ديدن أصحاب الذي عليه .

تركت فينا أمر رسول الله عليه من إعقاب الغازية بعضها [بعضاً] (١) فقال : لست أفرقكم بنفسي ، ولكن بأمور لم تكن من أصحاب النبي عليه من الأنصار (٢) .

# باب المشرك يأتي المسلم بغير عهد

970٢ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن الرجل من أهل الشرك يأتي المسلم بغير عهد ، قال : خَيِّرْهُ ، إِمَّا أَن تُقِرَّه ، وإما أَن تُبلِغه مأْمنه ، قال : وزعم بعض أهل الشام – عبد الله بن قيس في مجلس عطاء قال : يأتي الرومي ، فإذا جاء المسلمين بغير سلاح ولا عهد لم يرب (٣) .

970٣ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن (1) يحيى بن عبد الرحمٰن عن عبيد الله ابن عبد الله ، وعن عمرو بن سليم عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي النضر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في الرجل من أهل الحرب يدخل بأمان فيهلك بعض أوليائه في النسب ، الذي هو وارثه : إن

<sup>(</sup>١) كذا في «هتى » وهنا انتهى حديثه ، أخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك ٢٩:٩ .

<sup>(</sup>٢) في « هق » أن ذلك الجيش كان من الأنصار .

<sup>(</sup>٣) لعله لم يرث .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» ولعل الصواب «عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ـ عن يحيى ابن عبد الرحمن » وهو ابن حاطب ، أو الصواب «عن محمد بن عمر وعن يحيى بن عبد الرحمن» .

كان أظهر السكون في العرب ، قبل أن يموت ، فله ميراثه ، وإلا فلا ، وقالوا في المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب تدخل أرض العرب بأمان : إذا أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلمون ، وإن لم تظهر ذلك إلا عند الخطبة فلا تنكح .

970٤ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاءً عن الرجل من أهل الذمة يؤخذ في أهل الشرك، وقد اشترط عليهم أن لا يأتيهم، فيقول : لم أزد عونهم ، فكره قتله إلا ببينة ، فقال له بعض أهل العلم : إذا نقض شيئاً واحدًا مما عليه فقد نقض الصلح .

9700 \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى في رجل صالح عليه وعلى بنيه ، صغارًا وكبارًا ، ثم خانه هؤلاء : فلا يختلف فيها ، يقولون : يستحلُّون بما خان به هؤلاء ، إن يكونوا هم صولحوا على أنفسهم .

9707 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء الخراساني أن تُستَر كانت في صلح ، فكفر أهلها ، فغزاهم المهاجرون ، فقتلوهم ، فهزموهم ، فسبوهم ، فأصاب المسلمون نساءهم ، حتى ولد لهم (۱) أولاد منهم ، قال : لقد رأيت أولادهن ، كانوا من تلك الولادة ، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن سبى منهم ، فرد فيها على جزيتهم ، وفرق بين سادتهم وبينهن .

٩٦٥٧ \_ عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم

<sup>(</sup>۱) في «ص» «هم» .

أن النبي عَلَيْكُ لما صالح أهل خيبر، صالحهم على أن له أموالهم، وأنهم آمنون على دمائهم، وذراريهم، ونسائهم، فدعا النبي عَلَيْكُ ابني أبي الحُقَيْق (١) ، فقال : أين المال الذي خرجتما به من النضير ؟ قالا : استنفقناه، وهلك، قال : أفرأيتما إن كنتما كاذبين فقد حلّت لي دماو كما ، وأموالكما ، ونساء كما ؟ قالا : نعم، وأشهد عليهما ، فقال : إنكما قد خبأتماه في مكان كذا وكذا ، فأرسل عليهما ، فوجد النبي عَلَيْكُ المال كما ذكر ، فضرب أعناقهما ، وأخذ معهما ، فوجد النبي عَلَيْكُ المال كما ذكر ، فضرب أعناقهما ، وأخذ أموالهما ، وسبى نساةهما ، وكانت صفية تحت أحدهما (١) .

٩٦٥٨ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كره أن يتزوج نساء أهل الكتاب إلا في عهد .

# باب كم غزا النبي ﷺ

٩٦٥٩ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سمعت ابن المسيّب يقول : غزا النبي عَلَيْكُم تماني عشرة غزوة . قال : وسمعت

<sup>(</sup>۱) هما كنانة والربيع، أخوا أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، كذا في ابن سعد ١١٢:٢ وكذا في فتح الباري ٢٣٩٠ ولكن المعروف – وقد أقر به الحافظ – أن صفية كانت زوج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فكيف يستقيم قول مقسم في آخر الحديث «وكانت صفية تحت أحدهما».

<sup>(</sup>٢) المعروف أن صفية كانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، كما في الفتح ٧ : ٢٣٩ والبداية والنهاية ٤ : ١٩٧ ولكن في الإصابة أنها كانت تحت سلام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل كنانة يوم خيبر ٤ : ٣٤٦ وهو مصرح به في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس عند ابن سعد ٢١٢:١١ .

مرة أخرى يقول: أربعة (١) وعشرين غزوة ، فلا أدري أكان وهما منه أو شيئاً سمعه بعد ذلك ، قال الزهري : وكان الذي قاتل فيه النبي على شيء ذكر في القرآن .

: عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم قال : (7) كانت السرايا أربعة وعشرين(7) والمغازي ثمان عشرة أو تسع عشرة (7) .

# باب اسم سيف رسول الله ﷺ وما يعطى في سبيل الله

9771 – عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان اسم جارية النبي عليه خضرة (١٤) ، وحماره يعفر ، وناقته القصواء ، وبغلته الشهباء ، وسيفه ذا الفقار (٥).

9777 – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن ميسرة قال : كان اسم سيف النبي عَلَيْكُ ذا الفقار (٥) ، واسم درعه ذات الفضول (٦) .

٩٦٦٣ ـ عبد الرِزاق عن ابن جريج قال : أخبرني جعفر بن

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن يكون هو المراد بما رواه ابن المسيّب في المرة الأخرى .

<sup>(</sup>٣) راجع طبقات ابن سعد ٢:٥ والفتح ١٩٩١٧ .

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن حجر في الإصابة وقال: ذكرها ابن سعد وأسند أن أم رافع – وهي سلمي – قالت: كان خدم النبي طلقه أنا ، وخضرة ....الخ قلت: وهو عند ابن سعد في علا ٩٧:١٤ وقد أخرج الحديث الذي عند المصنف أيضاً عن محمد بن عبد الله الأسدي عن الثورى مختصراً .

<sup>(</sup>٥) في «ص» « ذو الفقار ».

<sup>(</sup>٦) رأجع طبقات ابن سعد ١: ٤٨٥ و ٤٨٧ .

محمد عن أبيه ، أن اسم سيف النبي عَلِيلَةٍ ذو الفقار ، قال جعفر : رأيت سيف رسول الله عَلِيلَةٍ قائمه (١) من فضة ، ونعله (٢) من فضة ، وبين ذلك حاق (٣) من فضة (٤) ، قال : هو عند هؤلاء ، يعني بني العباس .

9774 – عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جعفر عن أبيه نحو هذا ، قال : وكان في درعه حلقتان من ورق .

9770 - عبد الرزاق عن معمر عن مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر : أن سيف عمر بن الخطاب كان محلّى بالفضة .

9777 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاءً: إن أعطى أنسان في سبيل الله فقضى غزوته ، فجاء به ، أو ببعضه ، فلا يأكله ، ولكن ليُمضه في تلك السبيل ، قال : وإن حبس ناقة في سبيل الله فنتجَتْ ، فولدها بمنزلتها .

<sup>(</sup>١) قائم السيف وقائمته : مقبضه .

 <sup>(</sup>٢) نعل السيف: ما يكون في أسفل غمد السيف من حديد أو فضة ، وفي النهاية :
 الحديدة التي تكون في أسفل القراب .

<sup>(</sup>٣) جمع حلقة : كل شيء استدار .

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن سعد من طريق سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه : «كانت نعل سيف رسول الله طللة ، وحلقه ، وقباعته من فضة » وأخرج من حديث أنس بن مالك نحوه الا أن فيه «قبيعته» بدل «قباعته» ١ : ٤٨٧ والقبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف، قاله ابن الأثير ، وفي المنجد : ما على طرف مقبضه من فضة وحديد .

<sup>(</sup>٥) يظهر لي أنه جمع قمع وهو جمع قمعة ، وهي رأس سنام الحمل .

٩٦٦٧ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : إن فضل شيءٌ جعله في مثل ذلك .

٩٦٦٨ – عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : أعطى ابن عمر (١) بعيرًا في سبيل الله ، فقال للذي أعطاه إياه : لا تُحْدِثَنَّ فيه شيئاً حتى إذا جاوزت وادي القرى ، أو حذوه (٢) من طريق مصر ، فشأنك به (٣) .

٩٦٦٩ \_ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مثله .

• ٩٦٧٠ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سأَلته عن ذلك فقال : هو له إلا أن يكون جعله حبيساً (١٠) .

معيد قال : سمعت ابن المسيب يسئل عن الرجل يُعطى الشيء في سبيل [الله] ، فقال سعيد : إذا بلغ رأس مغزاه فهو كماله (٥) .

<sup>(</sup>١) في «ص» «أعطى إن » والصواب ما أثبت لما في موطأ مالك، وسنن سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>٢) عند سعيد : «إذا جئت سقيا من طريق مصر » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن
 عمر ٣ ، رقم : ٢٣٤٥ وأخرج مالك أوله عن نافع عن ابن عمر ٧:٧ .

<sup>(</sup>٤) أي وقفا .

<sup>(</sup>٥) أخرجه «ش » كما في الفتح ٢ : ٧٧ ومالك عن يحيى بن سعيد ٢ : ٨ وسعيد ابن منصور عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد نحوه ٣ ، رقم : ٢٣٤٤ وأخرجه سعيد من وجه آخر أيضاً .

عن ابن المسيّب مثله .

## باب جهاد النساء والقتل والفتك

النساء - فقال : كنَّ يشهدن مع رسول الله عَلَيْ فيداوين الجرحى النساء - فقال : كنَّ يشهدن مع رسول الله عَلَيْ فيداوين الجرحى ويسقين المقاتلة (١) ، ولم أسمع معه بامرأة قتلت ، وقد قاتلن نساء قريش يوم اليرموك ، حين رهقهم جموع الروم ، حتى خالطوا عسكر المسلمين ، فضرب النساء يومئذ بالسيوف ، في خلافة عمر رضي الله عنه (٢)

٩٦٧٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن [ابن] شهاب مثله .

معت الحسن الحسن عبد الرزاق عن عبد القدوس قال : سمعت الحسن قال : قال رسول الله عليه على النساء ما على الرجال إلا الجمعة ، والجنائز ، والجهاد (٣)

٩٦٧٦ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان عن أنس في معناه ، ومسلم عن ابن عباس ، وقال «هق » : وروى في ذلك عن الربيع بنت معوذ وأم عطية وغيرهما ٩ : ٣٠ قلت : حديث الربيع أخرجه أحمد والبخاري، وحديث أم عطية أخرجه البخاري ٢٩٠:١ .

<sup>(</sup>٢) قتال النساء يوم البرموك ، أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عياش ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ٣ ، رقم : ٢٧٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) في إسناده عبد القدوس، وهو ابن حبيب، ضعيف جداً، (انظر اللسان) واسم شيخ المصنف ساقط من النسخة فيما أرى .

مسلم - قال : حسبت أنه - عن الحسن أن رجلاً جاءَ الزبير ، فقال : أقتل علياً ؟ قال : أظهر له أني علياً ؟ قال : أظهر له أني معه ، ثم أقتل به فأقتله ، قال الزبير : إني سمعت رسول الله عليا يقول : قيد الإيمان الفتك ، لا يفتك مؤمن (١) .

97۷۷ \_ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه ، قال : الإِيمان قيد الفتك ، لا يفتك مؤمن .

ابن شعبة قوماً في الجاهلية فقتلهم ، وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، ابن شعبة قوماً في الجاهلية فقتلهم ، وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي عيلية : أمّا الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء (٢) ، قال معمر : وسمعت أنهم كانوا أخذوا (٣) على المغيرة أن لا يغدر بهم ، حتى يؤذنهم (١) ، فنزلوا منزلاً ، فجعل يحفر بنصل (١) يغدر بهم ، فقالوا : ما تصنع ؟ قال : أحفر قبوركم ، فاستحلّهم (١) بذلك ، فشربوا (٧) ، ثم ناموا ، فقتلهم (٨) ، فلم ينج منهم أحد إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد من طريق غير واحد عن الحسن قال : قال رجل للزبير ، فذكره ١ : ١٦٧ وفيه قال : أقتل لك علياً ، قال : لا ، وفي بعض الطرق انه لم يقل: لا ، ولا نعم، بل قال : وكيف تستطيع ومعه الجنود .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من طريق المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور
 ابن مخرمة ومروان في حديث طويل في صلح الحديبية في الشروط ٥ : ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) في الإصابة «تعاقدوا مع المغيرة» .

<sup>(</sup>٤) في الإصابة «حتى يعلمهم ».

<sup>(</sup>٥) كذا في الإصابة ، وفي «ص» « بنعل » .

<sup>(</sup>٦) يعني كأنه آ ذنهم بقوله هذا فاستحل دماءهم ، وفي الإصابة « فلم يفهموها » .

<sup>(</sup>٧) في الإصابة «وأكلوا وشربوا وناموا».

<sup>(</sup>٨) راجع الفتح ٥:٥١٥ والسيرة لابن هشام .

الشريد ، فلذلك سمى الشريد (١) .

المختار ابن أبي عبيد رجل وقد اشتمل على سيفه ، قال : فجعل المختار ابن أبي عبيد رجل وقد اشتمل على سيفه ، قال : فجعل المختار يكذب على الله وعلى رسوله على أله ، قال : فهممت أن أضربه بسيفي ، فذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بن الحمق الوعمرو بن فلان قال : سمعت النبي على يقول : أيّما رجل أمن رجلاً على دمه وماله ، فقد برئت من القاتل ذمّة الله ، وإن كان المقتول كافرًا(٢).

# باب رقيق أهل الحرب والرجل يخرج من أرض العدو ومعه العبد

٩٦٨٠ - عبد الرزاق عن معمر قال : سأَلت حمادًا عن ناس من أهل الحرب صالحهم (٣) أهل الإسلام على ألف رأس كلَّ سنة ، فكان يسبي بعضهم بعضاً ويؤدّيه ، قال : لا بأس بذلك ، يؤدّونه من حيث شاءُوا .

٩٦٨١ - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : إذا

<sup>(</sup>١) نقل ابن حجر في الإصابة هذه القصة من هنا ١٤٨:٧ والشريد هذا هو ابن سويد الثقفي، أسلم وله صحبة .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد من طريق عبد الملك بن عمير والسدّي عن رفاعة بن شداد القتباني عن وي الحمق، ولفظه: أيما مؤمن أمّن مؤمناً على دمه فقتله، فأنا من القاتل بريء، (هذا لفظ السدّي) ٢٢٤:٥.

<sup>(</sup>٣) في «ص» «صالحها».

خرج الرجل من أرض العدوّ ومعه عبد، فإن أسلم فهو له، وإن سبقه العبد فأسلم فهو حر .

٩٦٨٢ – عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال : حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي بكرة أنه خرج إلى رسول الله علي وهو محاصر أهل الطائف – بثلاثة وعشرين عبدًا ، فأعتقهم رسول الله علي ، فهم الذين يقال لهم العتقاء (١) .

#### باب الصيام في الغزو

٩٦٨٣ \_ عبد الرزاق عن الحسن (٢) بن مهران (٣) عن المطرح عن عبيد الله بن زَحْر عن علي بن يزيد (١) عن القاسم (٥) عن أبي أمامة عن النبي علي قال : من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار مسيرة مئة عام ركض الفرس الجواد المضمر (١) .

٩٦٨٤ \_ عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن عمرو بن عبسة ، أن رسول الله عليه "قال : من صام يوماً في سبيل الله

 <sup>(</sup>١) أخرج البخاري نحوه من طريق هشام عن معمر ، ومن حديث شعبة عن
 عاصم بعضه ، وراجع البداية والنهاية ٣٤٨:٤.

<sup>(</sup>٢) في «ص» «الحسين».

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن أبي حاتم الحسن بن مهران الكرماني وقال : روى عنه محمد بن سلام .

<sup>(</sup>٤) هو الألهاني .

<sup>(</sup>٥) أي أي عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني ، قاله المنذري ، ورواه « ت » بلفظ آخر .

بُعَّدُ الله وجهه عن النار مسيرة مئة عام (١) .

97۸٥ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل ابن [أبي] صالح، أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عَيْنِيَةٍ يقول: من صام يوماً في سبيل الله بعَدَ الله وجهه من النار سبعين خريفاً (٢).

٩٦٨٦ ـ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد وسهيل ابن أبي صالح عن النعمان عن أبي سعيد عن النبي عليه مثله .

٩٦٨٧ – عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال : كتب عمر بن الخطاب إلى قوم محاصرين العدو في رمضان : ألا تصوموا .

عبد الرزاق عن عبد الله بن شعبة (٣) قال : حدثنا عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال : قال النبي عليه يوم فتح مكة : هذا يوم قتال فأفطروا

#### باب لمن الغنيمة

٩٦٨٩ - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن سعيد بن(١) قيس بن

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به ، قاله المنذري ــ ص ۱۷۱ (۲) أخرجه الشيخان من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح، وأخرجه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن سهيل ٣ ، رقم : ٢٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » ولم أجده ، فانظر هل الصواب « عبد الله عن شعبة » ؟

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » والصواب «عن شعبة عن قيس بن مسلم» كما في « هق» ٩: • ٥ وسنن سعيد بن منصور ٣ ، رقم : ٢٧٧٤ .

مسلم عن طارق بن شهاب ، أن عمر كتب إلى عمار : أن الغنيمة لن شهد الوقعة (١) .

• ٩٦٩ – عبد الرزاق عن حماد بن أسامة عن المجالد عن عامر قال : كتب عمر : أن اقسم لمن جاء ما لم يتفقّأ القتلى (٢) ، يعني ما لم تتفطر بطون القتلى .

ابن أبي وقاص قال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً يكون حامية القوم، الله الم أبي وقاص قال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً يكون حامية القوم، ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبُه كنصيب غيره ؟ قال النبي عَلَيْ : ثكلتك أمّك يابن أمّ سَعْد، وهل تُرزقون وتُنصرون إلاَّ بضعفائكم (٣).

9797 – عبد الرزاق عن هشيم عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي قال : كتب (٤) عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص: أن الشعبي لمن وافاك من المسلمين ما لم يتفقّأ قتلي فارس (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الرحمَن بن زياد و « هتى» من طريق آدم ، ووكيع ، كلهم عن شعبة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور عن حبان بن علي عن مجالد مطولا ، وعن هشيم عن مجالد مختصراً ٣ ، رقم : ٢٧٧٧ و ٢٧٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه، فذكر نحوه مختصراً ٦:٧٥ ورواه النسائي، وقد تعرض الحافظ لرواية المصنف ، وقال : هو مرسل ٦:٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « كتبت » خطأ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الإسناد وفيه «أسهم» مكان «اقسم » ٣، رقم: ٢٧٧٨ .

#### باب سباق الخيل

979٣ – عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن أول من سبق بين (١) الخيل ، قال : عمر بن الخطاب ، أظن .

9790 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله .

<sup>(</sup>۱) في «ص» « من » خطأ .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » هنا وفي الأثر السابق، وله وجه، والأظهر « سابق » .

<sup>(</sup>٣) مكان خارج المدينة .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «أمرها » خطأ ، والأمد : الغاية .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «أي » خطأ.

<sup>(</sup>٦) هذا هو الصواب وفي « ص » «فطف » خطأ، والمعنى : جاوز بي ، وأصل التطفيف مجاوزة الحد ، كذا في الفتح ٤٧:٦ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشيخان من وجوه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الثوري عن عبيد الله عن نافع وفيه : قال ابن عمر : وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جداراً ، وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع ، وفيه : فسبقت الناس ، فطفف بي الفرس مسجد بني زريق ، قال ابن حجر : أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية ٢٠٤٦ قلت : حديث الثوري عند « ت » أيضاً ٣٠٠٣ .

٩٦٩٦ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : أجرى عمر بن الخطاب الخيل، وسبق .

ابن حصين قال : سابق حذيفة الناس على فرس له أشهب ، قال : الله فسبقهم ، قال : فلخلنا عليه داره ، قال : فإذا هو(۱) على مَعْلفه ، فسبقهم ، قال : فلخلنا عليه داره ، قال : فإذا هو(۱) على مَعْلفه ، وهو على رملة(۲)يقطر عرقاً على شملة(۲)له ، وحذيفة بن اليمان جالس عنده على قدميه ، ما تمس أليتاه الأرض ، قال : فجعل الناس يدخلون عليه يهنّثونه ، يقولون : ليهنئك(۱) السبق ، قال : فدخل رجل ، ولم يقل شيئاً ، فقال رجل : ألا تهنئه ؟ قال : بم ؟ قال : سبق فرسه ، قال : أخشى أن يبلغ ذلك الأمير – قال : وعلى الناس يومئذ سعد بن أبي وقاص – فقال حذيفة : تالله(١٤) لا تقوم الساعة حتى يلى عليكم من لا يزن عُشر بعوضة يوم القيامة .

معمر عن الزهري في الرجلين يرهنان على الفرس، فيدخل معهما آخر بفرس ، قال : إذا كان لا يأمنانه أن يسبقهما جميعاً فلا بأس به ، وإن كان يأمنانه فهو قمار (٥) .

<sup>(</sup>١) أي الفرس.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص»

<sup>(</sup>٣) في وص ا ويهنك ا .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «فقا الله».

# باب السرايا ، وأرْدِيَة الغزاة ، وحمل الروُّوس

مبد الرزاق عن ابن جريج عن زهير قال : أخبرني رجل من الأنصار عن الحسن عن النبي علي قال : أردية الغزاة السيوف .

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لم يؤت النبي عن النبي عن النبي معمر عن الزهري قال : لا يؤت النبي عن عن الم الله عن الله عن

٩٧٠٣ ـ عبد الرزاق عن زمعة بن صالح قال أخبرني زياد بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه « د » من طريق يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مرفوعاً — ص ٣٥١، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق عقيل عن الزهري مرسلاً ٣٠رقم: ٣٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الكلمة الأخيرة في «ص» كأنها «يقسم» والصواب «بغيم» كذا في سن سعيد، أخرجه عن ابن المبارك عن معمر ٣ ، رقم: ٢٦٣٦، وأخرجه «هق» أيضاً من طريق ابن المبارك ١٣٢:٩

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن معمر عن صاحب له عن الزهري بشيء
 من الاختصار ٣،رقم: ٢٦٣٥ و «هق» ١٣٢:٩.

سعد أن ابن شهاب أخبره قال : لم يؤت النبي عَلَيْكُ برأس ، ولا يوم بدر . وأتي أبو بكر برأس عظيم ، فقال : ما لي ولجيفهم تُحمل إلى بلد رسول الله عَلَيْم ! ثم لم تحمل بعده في زمان الفتنة إلى مروان ولا إلى غيره ، حتى كان زمان ابن الزبير ، فهو أول من سنّ ذلك ، حمل إليه رأس زياد وأصحابه ، وطبخوا رئوسهم في القدور .

### باب من سب النبي عليانة

كيف يصنع به ، وعقوبة من كذب على النبي عَلَيْكُمْ

٩٧٠٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي عَلِي سبّه رجل، فقال [من] (١) يكفيني عدوّي؟ فقال الزبير: أنا ، فبارزه، فقتله الزبير، فأعطاه النبي عَلِي سلبه (٢).

9۷۰٥ عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : أخبرني عروة بن محمد عن رجل عن.....أو قال ألفين (٣) أن امرأة كانت تسُبُّ النبي عَلِيلًا ، فقال النبي عَلِيلًا : من يكفيني عدوّي ؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها .

٩٧٠٦ ـ عبد الرزاق قال : وأخبرني أبي أن أيوب بن يحيى ، خرج إلى عدنٍ ، فرفع إليه رجل من النصارى سبَّ النبي عَلِيَّ ،

<sup>(</sup>١) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٢٣٧ برقم ٩٤٧٧ .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » .

فاستشار فيه ، فأشار عليه عبد الرحمٰن بن يزيد الصنعاني أن يقتله ، فقتله ، وروى له في ذلك حديثاً ، قال : وكان قد لقي عمر وسمع منه علماً كثيرًا ، قال : فكتب في ذلك أيوب إلى عبد الملك ، أو إلى الوليد بن عبد الملك ، فكتب يُحَسِّن ذلك .

٩٧٠٧ \_ عبد الرزاق عن معمر عن رَجل عن سعيد بن جبير أَن رجلًا كذَّب (١) النبي عَلِيْكُم ، فبعث عليّاً والزبير ، فقال : اذهبا ، فإن أُدركتماه فاقتلاه .

٩٧٠٨ \_ عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه أن علياً قال فيمن كذب على النبى علياً قال فيمن كذب على النبى علياً قال فيمن

باب جهاد الكبير ، ولا هجرة بعد الفتح ، والوفاء بالعهد

۹۷۰۹ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن يزيد (۲) ابن عبد الله عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، أن النبي عليه قال : جهاد الكبير ، وجهاد الضعيف ، وجهاد المرأة الحج والعمرة (۳) .

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص» هنا .

 <sup>(</sup>٢) في «ص» «زيد» خطأ ، والصواب «يزيد بن عبد الله» وهو ابن أسامة بن الهاد
 الليثي ، فإن في سنن سعيد «عن ابن الهاد»وفي الطريق الآتي عند المصنف «يزيد بن عبد الله » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور من طريق عمرو بن الحارث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي هريرة مرفوعاً ٣،رقم: ٢٣٣٠ وأخرجه أحمد، قاله الهيثمي . قلت : وأخرجه النسائي من طريق ابن أبي هلال عن ابن الهاد ٢:٢ .

٩٧١٠ \_ عبد الرزاق عن إبراهيم أنه سمع يزيد بن عبد الله عن (١) محمد بن إبراهيم عن النبي عليه مثله .

٩٧١١ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله عَلَيْهِ قَال : إِن الهجرة قد انقطعت بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استُنْفِرتم فانفروا (٢) .

عبد الرزاق عن معمر عمن سمع أنس بن مالك يقول : قال النبي عليه : لا هجرة بعد الفتح .

9۷۱۳ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه يوم فتح مكة : إنه لا هجرة ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا(٣) .

٩٧١٤ – عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : حدّثنا مُحمد بن سوقة قال : سمعت رجلاً قال عطاء قال (١٤) : رجل أسره الديلم فقالوا : نُرسلك وتعطينا عهدًا وميثاقاً على أن نبعث إلينا كذا وكذا ، فإن لم يفعل أتاهم بنفسه ، وإنه لا يجد ، فكيف تأمره ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في «ص» «بن» خطأ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «فاستنفروا» خطأ ، والحديث أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس مرسلاً كما هو هاهنا لكنه مطول ٣، رقم: ٢٣٣٨ وأخرجه النسائي من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان ١٦٣:٢ .

 <sup>(</sup>٣) في «ص» «فاستنفروا» خطأ، والحديث أخرجه الشيخان و «ت» وغيرهم
 من حديث منصور عن مجاهد عن طاووس، راجع «ت» ٣٩٣:٢

<sup>(</sup>٤) في سنن سعيد: عن محمد بن سوقة قال: كنت جالساً عند عطاء فأتاه رجل فقال: يا أبا محمد! رجل أسرته الديلم، فذكره.

يذهب إليهم . قال : إنهم أهل شرك . قال : يفي بالعهد ، قال : يأي بالعهد ، قال : إنهم أهل شرك ، قال : يفي بالعهد لهم ﴿ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾(١) .

## باب الغنيمة والفييء مختلفان

9٧١٥ – عبد الرزاق عن الثوري قال: الفي والغنيمة مختلفان، والخمس أما الغنيمة فما أخذ المسلمون فصار في أيديهم من الكفار، والخمس في ذلك إلى الأمير، يضعه حيث ما أمر الله، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا الغنيمة، والفيء ما وقع من صلح بين الإمام والكفار، في أعناقهم، وأرضهم، وزرعهم، وفيما صولحوا عليه، عما لم يأخذه المسلمون عنوة، ولم يحوزوه، ولم يقهروه عليه، حتى وقع فيه بينهم صلح، قال: فذلك الصلح إلى الإمام، يضعه حيث أم الله

#### باب الفرض(٢)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء . الآية : ٣٤ . أما الحديث فأخرجه سعيد بن منصور بهذا الإسناد ٣٠رقم: ٢٥٩٠ .

<sup>(</sup>٢) أعاد المصنف هذا الباب في آخر المجلد الحامس من الأصل، والفرض هو القطع، وفرض له: أي قطع، وجعل له عطاء موسوماً، وقد كان في عهد الحلافة للمقاتلة ديوان يدون فيه أسماءهنم، ويقطع لهم فيه مقدار من العطاء. وللذرية ديوان آخر.

فلم يجزني النبي عَيِّلِيَّم ، ثم جاء بي يوم الخندق وأنا ابن] (١) خمس عشرة ، ففرض لى رسول الله عَيْلِيَّم ، قال نافع : فحدثت به عمر ابن عبد العزيز ، فأمر أن لا يفرض إلا لابن (٢) خمس عشرة .

عبيد الله عبيد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال : عرضت على النبي عيلي يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر (٣) ، قال : فكان عمر (١٤) لا يفرض لأحد حتى يبلغ ويحتلم ، إلا مئة درهم ، وكان (٥) لا يفرض لمولود حتى يفطم ، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى بكى صبي ، فقال لأمه : أرضعيه ، فقالت : إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم ، وإني قد فطمته ، فقال عمر : إن كِدْتُ لأن أقتله ، أرضعيه ، فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له ، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد .

#### كمل كتاب الجهاد بحمد الله وحسن توفيقه

<sup>(</sup>١) سقط من هنا ، وهو ثابت في آخر المجلد الحامس .

<sup>(</sup>٢) كذا في الخامس وهو الصواب ، وهنا « إلا ابن » خطأ .

<sup>(</sup>٣) قد ساق المصنف لفظ عبيد الله في الحامس وفيه زيادة «ولم يرني بلغت » بعد قوله : « فلم يجزني » وفي آخره : «قال نافع : فأخبر ت هذا الحبر عمر بن عبد العزيز ، فكتب إلى عماله : أن لا يفرضوا إلا لمن بلغ حمس عشرة سنة » وقد أخرج الشيخان حديث عبيد الله ابن عمر من وجوه .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب ، وفي الحامس « ابن عمر » خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ص « فكان » هنا ، وفي الخامس « وكان » .

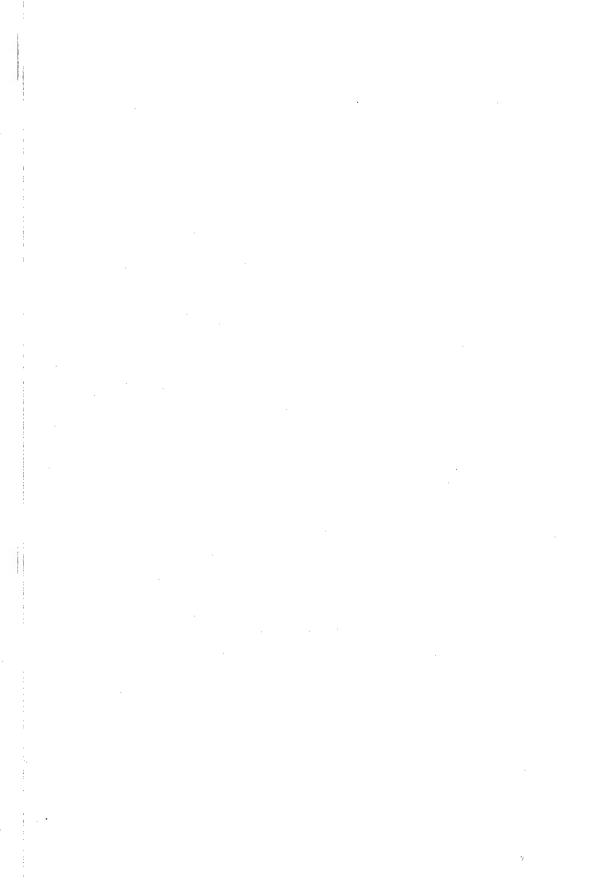

# كناب المغازي

# تبسيط تدارحم الرحيم

باب ما جاء في حفر زمزم وقد دخل في الحج أول [ما] (١) ذكر من عبد المطلب

٩٧١٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إِن أُول ما ذكر من عبد المطلب جدّ رسول الله عليه أَنَّ قريشاً خرجت من الحرم فارةً من أصحاب الفيل ، وهو غلام شاب ، فقال : والله لا أُخرج من حرم الله أبتغي العزَّ (٢) في غيره ، فجلس عند البيت ، وأَجْلَتْ عنه (٣) قريش ، فقال :

# اللَّهُمُّ (؛) إِنَّ المرءَ يَمْ نَعُ رحله فامنع رحالك

<sup>(</sup>١) ظني أنه سقط من هنا «ما ».

<sup>(</sup>۲) كذا في الأزرقي، وفي « ص» « الغير » .

<sup>(</sup>٣) أجلي عن بلده وجلا : خرج منه .

<sup>(</sup>٤) في الأزرقي « لا هُمّ » .

#### لا يغلبن صليبهم ومحا لهم (١) غدوًا محالك (٢)

فلم يزل ثابتاً، حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه، فرجعت قريش ، وقد عظم فيهم بِصَبْره (٣) وتعظيمه محارم الله ، فبينا هو (٤) على ذلك وُلد له أكبر بَنِيهِ ، فأدرك ، وهو الحارث بن عبد المطلب فأتي عبد المطلب في المنام فقيل (٥) له : احفر زمزم ، خبيئة (٦) الشيخ الأعظم ، قال : فاستيقظ ، فقال : اللهم بين في ، فأري في المنام مرة أخرى : احفر زمزم تكم (٧) بين الفرث والدم ، في مبحث الغراب ، في قرية النمل (٨) ، مستقبلة الأنصاب الحُمر (٩) ، قال : فقام عبد المطلب ، فمشى ، حتى جلس في المسجد الحرام ينظر ما خُبّى ٤ (١١) له عبد المطلب ، فنحرت بقرة بالحزورة ، فأفلتت (١١) من جازرها بحشاشة من الآيات ، فنُحرت بقرة بالحزورة ، فأفلتت (١١) من جازرها بحشاشة

والمحال بكسر الميم، هو القوة والكيد، وغدوا أصل الغد، أي اليوم الذي يأتي بعد يومك، ولا يستعمل تاماً إلا في الشعر (كذا في اللسان) أي لا يغلبن محالتُهم محالك غداً .

- (٣) في الأزرقي «لصبره».
- (٤) كذا في الأزرقي. وفي «ص» « فبينا هم » .
  - (٥) كذا في الأزرقي، وفي «ص» «فقال».
    - (٦) في الأزرقي «خبئة »
    - (V) كذا في جميع أصول الأزرقي أيضاً .
- (٨) كذا في الأزرقي ، وفي البداية والنهاية « عند نقرة الغراب الأعصم ، في قرية النمل » ونحوه في طبقات ابن سعد، وفي « ص » « قرية الدم » سهواً .
  - (٩) كذا في « ص » والأزرقي .
  - (١٠) في « ص » غير منقوط ، وفي الأزرقي «سُمي» .
  - (١١) في «ص» «فأفتلت » وفي الأزرقي «فانفلتت » .

<sup>(</sup>١) في الأزرقي « ضلالهم ».

<sup>(</sup>۲) زاد ابن هشام :

نفسها ، حتى غلبها الموت في المسجد ، في موضع زمزم ، فجزرت تلك البقرة في مكانها ، حتى احتُمل لحمها ، فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث ، فبحث في (۱) قرية النمل (۲) ، فقام عبد المطلب يحفر هنالك ، فجاءته قريش ، فقالوا لعبد المطلب : ما هذا الصنيع ؟ لم نكن نزُنَّك (۳) بالجهل ، لم تحفر في مسجدنا ؟ فقال عبد المطلب : إنِّي لحافر هذه البئر ، ومجاهد من صدّني عنها ، فطفق يحفر هو وابنه الحارث ، وليس له يومئذ ولد غيره . فيسعى عليهما ناس من قريش ، فينازعونهما ، ويقاتلونهما ، وينهى عنه الناس من قريش ، قريش ، فينازعونهما ، ويقاتلونهما ، وينهى عنه الناس من قريش ، لما يعلمون من عتق (۱) نسبه ، وصدقه ، واجتهاده في دينه يومئذ ، حتى إذا أمكن الحفر ، واشتد عليه الأذى ، نذر إنْ وُفِي له بعشرة من الولدان ينحر أحدهم ، ثم حفر حتى أدرك سيوفاً دُفنت في زمزم ، فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف . فقالوا(٥) لعبد المطلب : بل هذه السيوف لبيت

<sup>(</sup>١) في الأزرقي «عن » ..

 <sup>(</sup>۲) كذا في البداية والنهاية «قرية النمل» في روايتين. وكذا في السيرة لابن هشام.
 وكذا في الأزرقي. وفي «ص» «قرية الدم» سهواً.

<sup>(</sup>٣) نتهمك .

<sup>(</sup>٤) أي كرم نسبه .

 <sup>(</sup>٥) كذا في « ص » والقياس حذف الفاء .

 <sup>(</sup>٦) الكلمة في « ص » مهملة النقط. ولعلها « أحذ نا » أي أعطنا قسماً مما وجدت.
 وفي الأزرقي «أجز نا» .

الله ، ثم حفر حتى أنبط الماء ، فحفرها في القرار(١) ثم يحرها (٢) حتى لا تُنزف(٣) ، ثم بنى عليها حوضاً ، وطفق هو وابنه ينزعان ، فيملآن ذلك الحوض ، فيشرب منه الحاج ، فيكسره ناس من حَسَدة قريش باللَّيل ، ويُصلحه عبد المطلب حين يصبح ، فلما أكثروا إِفساده ، دعا عبد المطلب رَبُّه ، فأُرِيَ في المنام ، فتميل له : قل : اللهم إني لا أُحِلُّها لمغتسل، ولكن هي لشارب حِلٌّ وبلٌّ، ثم كفيتهم، فقام عبد المطلب حين أَجفلت (٤) قريش بالمسجد ، فنادى بالّذي أري ، ثم انصرف ، فلم يكن يفسد عليه حوضه أحد من قريش إلا رُميَ بداء في جسده ، حتى تركوا له حوضه ذلك ، وسقايته (٥) ، ئم تزوج عبد المطلب النساء، فولد له عشرة رهط ، فقال : اللَّهمَّ إِنِّي كنت نذرت لك نحر أحدهم ، وإني أقرع بينهم ، فأُصِبْ بذلك من شئت ، فأقرع بينهم ، فصارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب ، وكان أُحبِّ ولده إليه ، فقال : اللهمِّ هو أُحبِّ إليكَ أًو مئة من الإبل ؟ قال : ثم أقرع بينه وبين مئة من الإبل ،

<sup>(</sup>١) القرار: المستقر والثابت المطمئن من الأرض ، ومقر البئر نقرة في أسفل البئر يجتمع فيها الماء عند قلته .

<sup>(</sup>٢) كأنه من بحرت الأرض : كثر تجمع الماء فيها ، وتعددت مناقعها ، وقال ابن الأثير : وفي حديث عبد المطلب، وحفر بئر زمزم ثم بحرها » أي شقها ووسعها حتى لا تنزف .
(٣) نزف ماء البئر ( بالبناء للمفعول ) : استُخرج كله .

<sup>(</sup>٤) كذا في الحج، وهنا «احضرت» وفي الأزرقي «اختلفت».

 <sup>(</sup>٥) تقدم عند المصنف في الحج من قوله : وطفق هو وابنه ينزعان ، إلى هنا ،
 راجع رقم : ٩١١٣ .

فصارت القرعة على مئة من الإبل ، فنحرها عبد المطلب (۱) ، مكان عبد الله ، وكان عبد الله أحسن رجل رئي في قريش قط ، فخرج يوماً على نساءٍ من قريش مجتمعات ، فقالت امرأة منهن : يا نساء قريش ؟ أيتكن يتزوجها هذا الفتى فنصطت (۲) النور الذي بين عينيه ، وقل : [وكان] (۳) بين عينيه نور (٤) \_ فتزوجته (٥) آمنة ابنة وهب ابن عبد مناف بن زهرة فجمعها ، فالتقت (١) ، فحملت برسول الله عيله ، فالتقت ومب عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب يمتار له (٧) تمرا من يثرب ، فتُوفي عبد الله بها ، وولدت آمنة رسول الله عيله ، فكان في حجر عبد المطلب ، فاسترضعه امرأة من بني سعد بن بكر ، فنزلت به التي ترضعه سوق عكاظ ، فرآه كاهن من الكهان ، فقال : يا أهل عكاظ ! اقتلوا هذا الغلام ، فإن له مُلكاً ، فراعت (٨) به أمه التي ترضعه ، فنجاه الله ، ثم شب عندها ، حتى إذا سعى وأخته من الرضاعة تحضنه ، فجاءته (۱) أخته من أمه التي ترضعه فقالت : أي أمتاه ! إني رأيت رهطاً أخذوا أخي آنفاً ، فشقوا بطنه ، فقامت أمه التي

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر من أوله إلى هنا بلفظه

<sup>(</sup>٢) كذا في راص ،

<sup>(</sup>٣) ظني أنه سقط من هنا .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « نوراً ».

<sup>(</sup>a) في «ص» «فزوجته».

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» « فجمعها فالتقت».

<sup>(</sup>٧) أي يأتي له بالميرة، وهي طعام العيال والمؤنة .

<sup>(</sup>٨) لازم ومتعد معاً ، يقال : راع منه أي فزع ، وراعه : أفزعه .

ترضعه فزعة ، حتى أتته ، فإذا هو جالس منتقعاً (١) لونه ، لا ترى عنده أَحدًا ، فارتحلت به ، حتى أقدمته على أُمّه ، فقالت لها : اقبضى عني ابنكِ ، فإني قد خَشِيتُ عليه ، فقالت أُمَّه : لا والله ، ما بابني [ما] (١) تخافين ، لقد رأيت وهو في بطني أنه خرج نورٌ مني أضاءت منه قصور الشام ، ولقد ولدتُه حين ولدته فخر معتمدًا على يديه ، رافعاً رأسه إلى السماء، فافتصلته (٣) أُمَّه وجدّه عبد المطلب، ثم تُوُفِّيَت أُمه، فهم (١) في حجر جده ، فكان \_ وهو غلام \_ يأتي وسادة جدّه ، فيجلس عليها ، فيخرج جدَّه وقد كبر ، فتقول الجارية التي تقوده : انزل عن وسادة جدُّك ، فيقول عبد المطلب : دَعي ابني فإنه محسن بخير ، ثم توفي جدّه ، ورسول الله عَلِيلَةٍ غلام ، فكفله أبو طالب ، ومو أخو عبد الله لأبيه وأُلَّمه ، فلما ناهز الحُلم ، ارتحل به أَبو طالب تاجرًا قبل الشام ، فلما نزلا تيماء رآه حبر من يهود تميم (٥) ، فقال لأبي طالب: ما هذا الغلام منك ؟ فقال : هو ابن أخي ، قال له : أشفيق أنت عليه ؟ قال : نعم ، قال : فوالله لئن قدمت به إلى الشام لا تصل به إلى أهلك أُبِدًا ، لِيقتلُنَّه ، إِنَّ هذا عدوهم ، فرجع أبو طالب من تيماء (١) إلى a > a

فلما بلغ رسول الله عَلِيْكُ الحلم، أجمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارةٌ

<sup>(</sup>١) انتقع (بالبناء للمفعول) لونه : تغير واختطف لأمر أصابه .

<sup>(</sup>٢) ظني أن كلمة « ما » سقطت من هنا .

<sup>(</sup>٣) افتصل الولد عن الرضاع: قطمه.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص»

<sup>(</sup>a) كذا في « ص » ولعل الصواب « تيماء » .

<sup>(</sup>٦) في «ص» « تميم » .

من مجمرها في ثياب الكعبة ، فأحرقتها ، ووهَت ، فتشاورت قريش في هدمها ، وهابوا هدمها ، فقال لهم الوليد بن المغيره : ما تريدون بهدمها ؟ الإصلاح تريدون أم الإساءة ؟ فقالوا : بل الإصلاح ، قال : فإن الله لا يهلك المصلح ، قالوا : فمن الذي يعلوها ، فيهدمها ؟ قال الوليد: أنا أعلوها ، فأهدمها ، فارتقى الوليد بن المغيرة على ظهر البيت ، ومعه الفأس ، فقال : اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح ، ثم هدم ، فلما رأته قريش قد هدم منها ، ولم يأتهم ما خافوا من العذاب ، هدموا معه ، حتى إذا بنوها ، فبلغوا موضع الركن ، اختصمت (۱) قريش في الركن ، أيّ القبائل ترفعه ؟ حتى كاد يشجر بينهم ، فقالوا : تعالوا نحكم أوّل من يطلع علينا من هذه السِكّة (۲) ، فاصطلحوا على ذلك ، فطلع عليهم رسول الله علينا وهو غلام عليه وشاح نمرة ، فحكموه ، فأمر بالركن ، فوضع في وهو غلام عليه وشاح نمرة ، فحكموه ، فأمر بالركن ، فوضع في ورفعوا إليه الركن ، فكان هو يضعه (۲) .

ثم طفق لا يزداد فيهم بمر (١) السنين إلا رضى ، حتى سَمُّوه الأَمين ، قبل أَن ينزل عليه الوحي ، ثم طفقوا لا ينحرون جزورًا لبيع ، إلا دروه (٥) فيدعُو لهم فيها .

<sup>(</sup>١) كذا في الحج ، وهنا «اجتمعت » تصحيف .

<sup>(</sup>٢) كذا في الحج ، وهنا «الشوكة » تحريف .

 <sup>(</sup>٣) تقدم بهذا الإسناد في الحج برقم : ٩١٠٤ من قوله : فلما بلغ رسول الله عليه الحلم ، إلى هنا .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب عندي، وفي «ص» «عن».

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص».

فلمَّا استوى وبلغ أَشُدَّه ، وليس له كثير مال ، استأجرته خديجة ابنة خُويلك، إلى سوق حُباشة (١) ـ وهو سوق بتهامة \_ واستأجرت معه رجلاً آخر من قريش ، فقال رسول الله عَلَيْكُ وهو يحدث عنها : ما رأيت من صاحبة أجير خيرًا من خديجة ، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبئه لنا، قال: فلما رجعنا من سوق حُباشة \_ قال رسول الله عَلِيلة \_ قلت لصاحبي : انطلق بنا نحدث(٢) عند خديجة ، قال : فجئناها ، فبينا نحن عندها ، إذ دخلت علينا منتشية (٣) من مُوَلَّدات قريش - والمنتشية : الناهد التي تشتهي الرجل ـ قالت : أمحمد هذا ؟ والذي يُحلف به إن جاءَ لخاطباً ، فقلت : كلاًّ ، فلما خرجنا (١) أنا وصاحبي ، قال : أُمِنْ خطبة خديجة تستحي ؟ فوالله ما من قرشيّة إلا تراك لها كفوًّا ، قال : فرجعت إليها مرة أخرى ، فدخلت علينا تلك المنتشية ، فقالت : أمحمد هذا ؟ والذي يُحلف به إن جاء لخاطباً ، قال : قلتُ على حياء : أجل ، قال : فلم تعصنا خديجة ولا أُختها ، فانطلقت إلى أبيها خويلد بن أسد \_ وهو ثمل (٥) من الشراب \_ فقالت : هذا ابن

<sup>(</sup>١) كثمامة ، قال المجد : سوق تهامة القديمة .

<sup>(</sup>۲) كذا في «ص» ولعله «نتحدث».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» وفي النهاية: في حديث خديجة « دخلت عليها مستنشئة من مولدات قريش» هي الكاهنة، وتروى بالهمز وغير الهمز، يقال: هو يستنشىء الأخبار: أي يبحث عنها، وقيل هو من الإنشاء: الابتداء، والكاهنة تستحدث الأمور وتجدد الأخبار، وقال الأزهري: مستنشئة اسم علم لتلك الكاهنة ٤:١٥١ فهذا يغاير ما هنا رأساً.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» ولعله «خرجت».

<sup>(</sup>٥) ثمل الرجل: أخذ فيه الشراب فهو ثمل ككتف.

أخيك محمد بن عبد الله يخطب خديجة ، وقد رضيت خديجة ، فدعاه ، فسأله عن ذلك ، فخطب إليه ، فأنكحه ، قال : فخلقت خديجة ، وحكّت عليه حلة ، فدخل رسول الله عليه بها ، فلها أصبح صحا الشيخ من سكره ، فقال : ما هذا الخلوق ؟ وما هذه الحُلّة ؟ قالت أخت خديجة : هذه حلّة كساك ابن أخيك محمد بن عبد الله ، أنكحته خديجة ، وقد بنى بها ، فأنكر الشيخ ، ثم سلّم إلى أن صار ذلك ، واستحيى ، وطفقت رُجاز من رُجّاز قريش تقول :

لا تزهدي خديجُ في محمد جلد يضيءُ كضياء الفرقد فلبث رسول الله عليه مع خديجة حتى ولدت له بعض بناته ، وكان لها وله القاسم .

وقد زعم بعض العلماء أنها ولدت له غلاماً آخر يسمى الطاهر ، قال : وقال بعضهم : ما نعلمها ولدت له إلا القاسم ، وولدت له بناته الأربع : زينب ، وفاطمة ، ورقية ، وأمّ كلثوم ، وطفق رسول الله عليه بعدما ولدت له بعض بناته يتحنّ (١) وحُبّ إليه الخلاء .

9۷۱۹ – عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا الزهري قال : أخبرنا الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة قالت : أول ما بُدىء به رسول الله عليه من الوحي الرُونيا الصادقة (٢) ، فكان لا يرى روبيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثمّ حُبِّب إليه الخلاء ، فكان يأتي حراء ، فيتحنَّث فيه ،

<sup>(</sup>١) سيأتي تفسيره في الحديث الذي يليه ، وهو في الأصل التباعد والاجتناب من الحنث .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » وكذا في كتاب التفسير من البخاري .

- وهو التعبد الليالي ذوات العَدَد - ويتزوّد لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة ، فيتزوّد لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد (١) لمثلها ، فحين ما جاءه الحق ، وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فيه ، فقال له : إِقرأً ، يقول لرسول الله عَلِيْكُ : إِقرأً \_ فقال رسول الله عَلِيْكَ : \_ قلت : ما أَنا بقارىءٍ ، فأُخذني ، فغَطَّني (٢) حتى بلغ مني الجهد (٣) ، ثم أرسلني ، فقال : إقرأ ، فقلت : ما أنا بقارى، ، فأحذني فغطّني الثالثة ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أُرسلني فقال : ﴿ إِقرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ حتى بلغ ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ فرجع بها ترجف (١) بوادره، حتى دخل على خديجة ، فقال : زمِّلوني (٥) ، زمِّلوني ، فزمَّلوه ، حتى ذهب عنه الروع (٦) ، فقال لخديجة : ما لي ؟ وأخبرها الخبر ، فقال : قد خشيتُ عليَّ ، فقالت : كلاًّ ، والله لا يُخريك الله أبدًا ، إنك لتصلُ الرحم ، وتصدُق الحديث ، وتَقْرى (٧) الضيف ، وتعين على نوائب (٨) الحق ، ثم انطلقت به خديجة ، حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن راشد بن عبد العزى بن قصي ، وهو ابن عم خديجة ، أخو

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح وفي «ص» « فيترون »

<sup>(</sup>٢) أي ضغطني .

<sup>(</sup>٣) يروى فيه رفع الدال ونصبها، فمعنى الرفع بلغ الجهد مبلغه، ومعنى النصب بلغ الملك منى الجهد .

<sup>(</sup>٤) أي تضطرب، والبوادر هي اللحمة بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان.

<sup>(</sup>٥) التزميل: التلفيف.

<sup>(</sup>٦) الروع : الحوف .

<sup>(</sup>٧) أي تضيف وتطعم .

<sup>(</sup>٨) جمع نائبة وهي الحادثة ، ونوائب الحق كلمة جامعة لأفراد ما تقدم وما لم يتقدم .

أبيها ، وكان تنصّر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي ، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء [الله] أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمي ، فقالت خديجة : أي ابن عمي ! اسمع من ابن أُخيك ، فقال ورقة : ابن أُخي ! ما ترى ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ ما رأَى ، فقال ورقة : هذا الناموس(١) الذي أُنزل على موسى عليه السلام ، يا ليتني فيها جذعاً (٢) ، حين يُخرجك قومك ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : أَوَ مُخْرِجِيّ هم ؟ فقال ورقة : نعم ، لم يأت أحد بما أتيت به ، إلا عُودي ، وأُوذي ، وإِن يُدركْني يَومُك أَنْصُرْك نصرًا مؤزَّرًا (٣) ، ثم لم يَنْشَب ورقة أَن توفي (٤) ، وفتر الوحي فترةً ، حتى حزن رسول الله عليه عليه عنا حزناً [بدا منه أشد حزناً] (٥)غدا منه مرارًا كي يترد ي من رووس شواهق الجبال ، فلما ارتقى بذروة (٦) جبل ، تبدي له جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمد ! يا رسول الله حقاً ! فيسكن لذلك جأشه ، وتَقِرّ نفسه ، فرجع ، فإذا طالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك ، فإذا رقى بذروة جبل تبدّى له جبريل عليه السلام ، فقال له مثل ذلك (٧) ، قال معمر : قال الزهري : فأُخبرني أبو سلمة بن

<sup>(</sup>١) الناموس : صاحب السر .

<sup>(</sup>٢) أي شاباً قوياً .

<sup>(</sup>٣) أي قوياً بليغاً .

 <sup>(</sup>٤) أي لم يتأخر وفاته ، ومعنى لم ينشب : لم يلبث .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرين محتاج إلى التأمل فإنه ليس في كتاب التعبير من الصحيح ،

 <sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرين محتاج إلى التامل فإنه ليس في كتاب التعبير من الصحيح .
 وهو عندي من تصرف الناسخ .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» « بذروة » وفي الصحيح « أو في بذروة جبل ».

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في (كتاب التعبير) بنحو هذا اللفظ، وفي (بدء الوحي) وغيره
 باختلاف يسير في اللفظ .

عبد الرحمٰن عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ وهو يحدث عن فترة الوحي ، فقال في حديثه : بينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء ، فرفعت (۱) رأسي ، فإذا الذي جاءني بحراء جالساً (۲) على كرسي بين السماء والأرض ، فجُئِثْت (۳) منه رُعباً ، ثم رجعت ، فقلت : زمّلوني زمّلوني ، ودثروني ، فأنزل الله تعالى ﴿ يَالَيُهَا المُدَّثِّر ﴾ فقلت : زمّلوني زمّلوني ، ودثروني ، فأنزل الله تعالى ﴿ يَالَيُهَا المُدَّثِّر ﴾ إلى ﴿ والرُجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (٤) قبل أن تفرض الصلاة ، وهي الأوثان .

قال معمر : قال الزهري : وأخبرني أن خديجة تُوفِين ، فقال رسول الله عليه : أُرِيتُ في الجنة بيتاً (٥) لخديجة ، من قصب ، لا صخب فيه ولا نصب (٢) ، وهو قصب اللؤلؤ .

قال: وسئل رسول الله عَلِيْكُم عن ورقة بن نوفل -كما بلغنا - فقال: رأيته في المنام عليه ثياب بياض ، وقد أظن أن لو كان من أهل النار للم أر عليه البياض (٧).

قال : ثم دعا رسول الله عَلِيُّ إلى الإسلام سرًّا وجهرًا ، الأوثان(٨) .

<sup>(</sup>۱) في «ص» «رفعت».

<sup>(</sup>۲) كذا في «ص».

 <sup>(</sup>٣) ذُعرتُ وفَزعتُ .

 <sup>(</sup>٤) سورة المدثر ، الآية : ١ – ٥ .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «بيت».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشيخان من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ : «أمرت أن أبشر خديجة» .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد من طريق أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت رسول الله صلاة عن ورقة فذكره، ورواه الزهري وهشام عن عروة مرسلا "،قاله ابن كثير ٣:٩. (٨) كذا في «ص» ولعله سقطت من هنا كلمات .

قال معمر : وأخبرنا قتادة عن الحسن وغيره فقال :كان أوَّل من آمن به عليٌّ بن أبي طالبرضي الله عنه ، وهو ابن خمس عشرة ، أو ست عشرة (١) .

قال : وأخبرني عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال. : علي أول من أسلم (٢) .

قال : فسألت الزهري ، فقال : ما علمنا أحدًا أسلم قبل زيد ابن حارثة .

[قال معمر: فسألت الزهري] (٣) قال: فاستجاب له من شاء الله من أحداث الرجال وضعفاء الناس ، حتى كثر من آمن به ، وكفار قريش مُنْكِرين (٤) لما يقول ، يقولون إذا مر عليهم في مجالسهم فيشيرون إليه: إن غلام بني عبد المطلب هذا ليُكلم \_ زعموا \_ من السماء .

قال معمر : قال الزهري : ولم يتبعه من أشراف قومه غير رجلين \_ أبي بكر وعمر رحمهما الله \_ وكان عمر شديدًا على رسول الله على وعلى المؤمنين ، فقال النبي عَلَيْ : اللَّهمَ أَيِّدُ دينك بابن الخطاب ، فكان أوّلُ إسلام عمر \_بعدما أسلم قبله ناسٌ كثير \_ أن حُدِّث أَنَّ أُخته أُمَّ

<sup>(</sup>١) قال مجاهد وابن إسحاق: إن علياً أسلم وهو ابن عشر سنين ، وقال الكلبي: أسلم وهو ابن تسع سنين، وارجع إلى تاريخ ابن كثير ٣:٣٥ .

<sup>(</sup>٢) لكن روي عنه أن أول من آمن أبو بكر الصديق كما في تاريخ ابن كثير ٢٨:٣ (٣) ما بين الحاصرين معاد، ولعل الناسخ ترك قوله «معمر » فيما قبله، فأعاد هذه العبارة بزيادة معمر فيها .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » والظاهر « منكرون » .

جميل ابنة الخطاب أسلمت، وإن عندها كتفاً اكتتبتها من القرآن، تقرأُه سرًّا ، وحُدِّث أنها لا تأكل من الميتة التي يأكل منها عمر ، فدخل عليها، فقال: ما الكتف (١) الذي ذكر لي عندك، تقرئين فيها ما يقول ابن أبي كبشة؟ - يريد رسول الله عليه الله عليه عندي كتف ، فصكَّها \_ أو قال : فضربها \_ عمر ، ثم قام ، فالتمس الكتف في البيت ، حتى وجدها ، فقال حين وجدها : أما إني قد حُدّثت أنك لا تأكلين طعامي الذي آكل منه ، ثم ضربها بالكتف فشجّها شجّتين ، ثم خرج بالكتف حتى دعا قارئاً ، فقرأ عليه ، وكان عمر لا يكتب ، فلما قُرئت عليه ، تحرّك قلبه حين سمع القرآن ، ووقع في نفسه الإسلامُ ، فلما أمسى انطلق حتى دنا من رسول الله عَلَيْكُ وهو يصلي ، ويجهر بالقراءة ، فسمع رسول الله عَيْكِ يقرأً ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ حتى بلغ ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾(١) وسمعه يقرأُها ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾ حتى بلغ ﴿ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ (٣) قال: فانتظر عمر رسول الله عَلِيلتُه ، حتى سلّم من صلاته ، ثم انطلق رسول الله عليه إلى أهله ، فأسرع عمر المشي في أثره حين رآه، فقال: انظرني (١٤) يا محمد! فقال النبي عَلِيلًا: أُعوذ بالله منك، فقال عمر: انْظُرني يا محمد! يارسول الله! قال: فانتظره رسول الله عَلِيُّ ، فأمن به عمر ، وصدقه ، فلما أسلم عمر

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ، الآية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) نظر الشيء : انتظره ، ونظر فلاناً : أصغى اليه .

رضى الله عنه انطلق، حتى دخل على خالد بن الوليد(١) بن المغيرة، فقال : أَي خالي ! اشهد أَني أُومُن بالله ورسوله ، وأشهد أَن لا إِله إلا الله ، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله عَلَيْكُم ، فأخْبِرْ بذلك قومك ، فقال الوليد : ابن أُخْتي ! تَنْبَّتْ في أَمرك ، فأنت على حال تعرف بالناس ، يُصبح المرءُ فيها على حال ، ويمسي على حال ، فقال غمر : والله قله تبيّن لي الأمر ، فأخْبِرْ قومك بإسلامي ، فقال الوليد : لا أكون أوّل من ذكر ذلك عنك (٢) ، فدخل عمر فاستالناليا (٣) ، فلما علم عمر أن الوليد لم يذكر شيئاً من شأنه، دخل على جميل بن معمر الجمحي، فقال : أخبر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، قال : فقام جميل بن معمر يَجُرُّ رداءه من العجلة جرًّا ، حتى تتبع مجالس قريش يقول: صبأ عمر بن الخطاب ، فلم ترجع إليه قريش شيئاً ، وكان عمر سيَّد قومه ، فهابوا الإنكار عليه ، فلما رآهم لا ينكرون ذلك عليه مشى ، حتى أتى مجالسهم ، أكمل ما كانت ، فدخل الحجر ، فأسند ظهره إلى الكعبة ، فقال : يا معشر قريش ! أتعلمون أني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، فثاروا ، فقاتله رجال (٤) منهم قتالاً شديدًا ، وضربهم (٥) عامَّة يومه ، حتى تركوه ، واستعلن بإسلامه ، وجعل يغدو عليهم ويروح ، يشهد أن لا إِله إِلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، فتركوه ، فلم يتركوه (٦) بعد

<sup>(</sup>١) كذا في «ص»ولعل الصواب «خاله الوليد» . (٢) في «ص» «عندك» خطأ .

<sup>(</sup>٣) هذه صورة الكلمة في «ص»

<sup>(</sup>٤) في «ص» «رجالاً» خطأ .

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص» ولعل الصواب «ضربوه» . (٦) كذا في «ص» .

ثورتهم الأُولى، فاشتد ذلك على كفَّار قريش، على كل رجل أسلم، فعَذَّبوا من المسلمين نفرًا .

قال معمر: قال الزهري: وذكر هلال آباءهم الذين ماتوا كفارًا، فشقوا رسول الله على وعادوه، فلما أسرى به إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يخبر (۱) أنه قد أسري به ، فارتد أناس ممن كان قد صدقه و آمن به ، وفتنوا وكذبوه به ، وسعى رجل من المشركين إلى أبي بكر ، فقال : هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ، فقال ثم رجع من ليلته ، فقال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم ، فقال أبو بكر : فإني أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق ، فقالوا : أتصدقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة ، ورجع قبل أن يصبح ؟ قال أبو بكر : نعم ، إني أصدقه بأبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء بكرة وعشياً ، فلذلك سُمّى أبو بكر بالصديق (۲) .

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» لعل الصواب «أصبح يخبر الناس » .

<sup>(</sup>٢) في « ص» « أبا بكر بالصديق «والصواب ما أثبت، أو «سمى أبا بكر الصديق».

<sup>(</sup>٣) سورة ق ، الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان

قال معمر : قال الزهري : وأخبرني أبو سلمة عن جابر بن عبد الله قال : قال النبي عَلِيلِيً : قمت في الحِجْر حين كذَّبني قومي ، فرُفع لي بيت المقدس حتى جعلت أنْعت لهم (١) .

قال معمر : قال الزهري : فأخبرني سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : قال النبي عن الله : - حين أسري به - لقيت موسى ، قال : فنعَنه ، فإذا رجل - حسبته قال - مضطرب (٢) رجل (٣) الرأس ، كأنه من رجال شنوءة ، قال : ولقيت عيسى عليه السلام ، فنعته فقال : ربعة ، أحمر ، كأنما (٤) خرج من ديماس ، قال : ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به ، قال : وأتي بإنائين (٥) ، في أحدهما لبن ، وفي الآخر خمر ، فقال : خذ أيّهما شئت ، فأخذت اللبن ، فشربته ، فقيل لي : هديت للفطرة - أو (٢) أصبت الفطرة - أما أنك لو أخذت

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان من طريق عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر .

<sup>(</sup>٢) كذا في الصحيح ، و في رواية « رجل ضرب » بفتح المعجمة وسكون

الراء ، أي نحيف ، والمضطرب : الطويل غير الشديد ، كما في الفتح ٢٠٨:٦ .

<sup>(</sup>٣) الرجل بفتح الراء وكسر الحيم، أي دهين الشعر مسترسله، وقال ابن السكيت : غير جعد .

<sup>(</sup>٤) كذا في الصحيح، وفي «ص» «فكأنما» والربعة بالفتح ومحركة : المربوع، والديماس بكسر المهملة وسكون التحتانية : الحمام ، قاله عبد الرزاق ، وهو في اللغة السرب، ويطلق أيضاً على الكن، والحمام من جملة الكن ، كذا في الفتح.

 <sup>(</sup>ه) في « ص » « وأنا وأنا بن » .

<sup>(</sup>٦) في «ص» «و ».

المخمر غوت أُمَّتك (١)

### غزوة الحديبية

أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، حسد كل واحد منهما صاحبه - قالا : خرج رسول الله عليه زمن الحديبية في بضع عشرة مئة (٢) من أصحابه ، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله عليه الهدى ، وأشعره ، وأحرم بالعمرة ، وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش ، وسار رسول الله عليه ، بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش ، وسار رسول الله عليه ، وقال : إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك فقال : إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش (٣) ، وجمعوا لك جموعاً ، وهم مقاتلوك ، وصادوك عن البيت ، فقال النبي عليه : أشيروا علي (٤) [أترون] أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم ، فإن قعدوا قعدوا موتُورين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من طريق المصنف وهشام عن معمر ۳۰۸:٦ و ۲۷۱:٦. (۲) في «ص» «ومثة » خطأ .

<sup>(</sup>٣) جمع أحبوش بضمتين، وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة ، وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وبنو المصطلق من خزاعة ، كانوا تحالفوا مع قريش تحت جبل يقال له الحبشي ، وقيل: سموا بذلك لتحبشهم، أي تجمعهم .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « إلي » وقد سقط منه عقيبه « أترون » .

محروبين (١) ، وإن يجيئوا (٢) تكن عنقاً قطعها الله (٣) ، أم ترون أن نؤم البيت ، فمن صدّنا قاتلناه ، فقالوا : رسول الله أعلم ، يا نبي الله ! إنما جئنا معتمرين ، ولم نجيء لقتال أحد ، ولكن من حَالَ بيننا وبين البيت قاتلناه ، قال النبي عَيْنَا : فروحوا إذًا(٤) .

قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عليه النهاسة (٥) ، قال الزهري في حديث مسور بن مخرمة ومروان: فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي عليه : إن خالد بن الوليد بالغميم (٦) ، في خيل لقريش طليعة (٧) ، فخذوا ذات اليمين ، فوالله ما شعر بهم خالد إذا هو بقترة (٨) الجيش ، فانطلق فإذا هو يركض نذيرًا لقريش ، وسار

<sup>(</sup>١) كذا في مسند أحمد من رواية المصنف، وفي «ص» «موزوبين » .

<sup>(</sup>۲) كذا عند أحمد، وفي «ص» « محو » .

<sup>(</sup>٣) يعني إن ملنا إلى ذراري الذين أعانوا قريشاً فإن رجعوا إلى بيوتهم لنصر ذراريهم اشتغلوا بهم، وانفردنا نحن بقريش، وذلك المراد بقوله : تكن عنقاً قطعها الله ، راجع الفتح ٥: ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) كذا في رواية سفيان عن الزهري عند البخاري، وليس. في رواية عبد الرزاق عن معمر في الشروط عنده من قوله « بضع عشر مثة » إلى هنا .

<sup>(</sup>o) هذه القطعة أيضاً ليست عند « خ » في روايتي معمر وسفيان في الشروط والمغازي

<sup>(</sup>٦) الظاهر أنه كان قريباً من الحديبية فهو غير كراع الغميم فإنه بين مكة والمدينة ، وأما هذا فقال ابن حبيب : هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة ، كذا في الفتح ٥ : ٢١٠ (٧) أي مقدمة الجيش ، قاله الحافظ .

Su tell series

<sup>(</sup>A) بفتح القاف : الغبار الأسود .

النبي عَلِيلَة ، حتى إذا كانوا بالثنيّة التي (١) يهبط عليهم منها (٢) بركت به راحلته ، فقال الناس : حَلْ حَلْ (٣) ، فقالوا : خَلاَّتِ القصواءُ (١) ، خلاَّت [القصواء] ، فقال النبي عَلِيل : ما خلاَّت القصواء ، وما ذاك لها بخلق (٥) ، ولكنها حبسها حابس الفيل ، ثم قال : والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطَّة (٦) يعظمون فيها حرمات الله ، إلا أعطيتهم إيَّاها ، ثم زجرها ، فوثبت به ، قال : فعدل (V) حتى نزل بأَقصى الحديبية على تُمَد (A) قليل الماء، إنما يتبرّضه (٩) الناس تبرّضاً، فلم يُلْبِثُه (١٠) الناس أن نزحوه (١١١) ، فشُكِي إِلى رسول الله مَالِيُّ ، فانتزع سهماً من كنانته (١٢) ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، قال : فوالله ما زال يَجِيش (١٣) لهم بالريّ

<sup>(</sup>١) في رص ، رالذي ، خطأ .

<sup>(</sup>٢) المراد ثنية المرار ( بكسر الميم وتخفيف الراء ) وهي طريق في الجبل تشرف على

<sup>(</sup>٣) بفتح المهملة وسكون اللام ، كلمة تقال للناقة إذا تركت السير .

<sup>(</sup>٤) القصواء، بالمد : اسم ناقة النبي طالع ، والحلاء للابل كالحران للخيل ، ومعنى خلأت : لم تبرح مكانها .

 <sup>(</sup>٥) أي بعادة ، وقد أخل الناسخ بترتيب كلمات هذه الفقرات في « ص » .

<sup>(</sup>٦) بضم الحاء المعجمة ، أي خصلة .

<sup>(</sup>V) في الصحيح « فعدل عنهم » .

أي حفيرة فيها ماء مثمود ، أي قليل، وما بعده تأكيد .

<sup>(</sup>٩) التبرض: الأخذ قليلاً قليلاً ، والبرض: اليسير من العطاء، وفي «ص» « يتربضه » وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠) من الإلباث : أي لم يتركوه يلبث .

<sup>(</sup>١١) في الصحيح «حتى نزحوه» .

<sup>(</sup>١٣) أي يفور ، وقوله: بالرّي ، بكسر الراء ويجوز فتحها، وقوله : صدروا عنه، أي رجعوا رواء بعد وردهم .

حتى صدروا عنه ، فبينا هم كذلك إذ جاء بكديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ، وكانوا عَيْبة نُصح (۱) رسول الله عَيْبَة من أهل تهامة ، فقال: إني تركت كعب بن لؤي ، وعامر بن لؤي، من أهل تهامة ، فقال: إني تركت كعب بن لؤي ، وعامر بن لؤي، وهم انزلوا] (۲) أعداد مياه الحديبية ، معهم العُوذ المطافيل (۳) ، وهم مقاتلوك ، وصادُّوك عن البيت ، فقال النبي عَيْبَة : إنا لم نجيء لقتال أحد ، ولكنا جئنا معتمرين ، وإن قريشاً قد نهكتهم (١) الحرب، وأضرّت بهم (٥) ، فإن شاءُوا مادَدْتُهم (١) لهم مدة ، ويُخلُّوا بيني وبين الناس ، فإن أظهر ، فإن شاءُوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ، وإن لا فقد جَمّوا (٧) ، وإن أبَوْا فوالذي نفسي بيده لأَقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي (٨) ، أو لينفدنَّ [ الله] (١) أمره ،

<sup>(</sup>١) العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة،ما توضع فيه الثياب لحفظها ، أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره ، والنصح بضم النون .

<sup>(</sup>٢) سقط من « ص » وهو ثابت في الصحيح من طريق المصنف ، والأعداد بالفتح جمع «عد" » بالكسر والتشديد ، وهو الماء الذي لا انقطاع له .

<sup>(</sup>٣) العوذ بالضم جمع عائذ: وهي الناقة ذات اللبن ، والمطافيل: الأمهات اللاتي معها أطفالها ، يعني أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبل، ليتزودوا بألبانها، ولا يرجعوا حتى يمنعوا رسول الله صالة علي ، وهنا وجه آخر أيضاً .

<sup>(</sup>٤) نهك من باب سمع، أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم، إما أضعفت قوتهم، وإما أضعفت أموالهم .

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحيح، وفي «ض» «أضرب عنهم».

<sup>(</sup>٦) أي جعلت بيني وبينهم مدة ينرك الحرب بيننا وبينهم فيها .

<sup>(</sup>٧) بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة، أي استراحوا وقووا .

<sup>(</sup>٨) السالفة : صفحة العنق، وكني بذلك عن القتل، لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه .

 <sup>(</sup>٩) سها الكاتب عن كتابة اسم الجلالة، واعلم أنه في «ص » «أو لينفذن » وهو
 الموافق لما قبله من الترديد، وفي الصحيح بالواو العاطفة، فقال الحافظ: وحسن الإتيان بهذا =

فقال بُدَيل : سأبلغهم ما تقول ، فانطلق حتى أتى قُريشاً ، فقال : إنّا جئناكم من عند هذا الرجل ، وسمعناه يقول قولاً ، فإن شئم أن نعرضه عليكم فعلنا(۱) ، فقال سفهاوهم (۲) : لا حاجة لنا أن تحدّثنا عنه بشيء ، وقال ذو الرأي منهم : هاتِ ما سمعته يقول ، [قال : سمعته يقول] (۳) كذا وكذا ، فحدثهم بما قال النبي عَلَيْكُم ، فقام (٤) عروة بن مسعود الثقفي ، فقال : أي قومي ! ألستم بالولد ؟ قالوا : بلى ، قال : أو لستُ بالوالد (٥) قالوا : بلى ، قال : فهل تتهموني ؟ قالوا : فلما بلّحوا(۲) ، عليّ جئتُكم بأهلي ، وولدي ، ومن أطاعني ؟ قالوا : فلما بلّحوا(۲) ، عليّ جئتُكم بأهلي ، وولدي ، ومن أطاعني ؟ قالوا : ودعُوني آتِه ، فقالوا : فأنِه مذا قد عرض عليكم خصلة (٨) رُشد ، فاقبلوها ، ودعُوني آتِه ، فقالوا : فأنِه ، فأتاه ، قال : فجعل يُكلّم النبي عَيْكِم ، فقال رسول الله عَيْكِم نحوا من قوله لبُديل ، فقال عروة عند ذلك :

<sup>=</sup> الحزم بعد ذلك النردد للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض ٥: ٢١٣ وقوله : «لينفذن» بضم أوله وكسر الفاء، أي ليمضين .

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح، وفي «ص» « فإن فعلنا ».

<sup>(</sup>٢) في «ص» «سفهائكم».

<sup>(</sup>٣) سقط من « ص » .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «فقال» خطأ .

<sup>(</sup>o) في «ص» « بالولد » خطأ .

<sup>(</sup>٦) في «ص» « استنفدت» خطأ ، ومعنى استنفرت : دعوتهم إلى نصرتكم ، وعكاظ بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة : سوق .

<sup>(</sup>٧) من التبليح، أي امتنعوا .

<sup>(</sup>٨) وفي الصحيح «خطة رشد» الرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحها ، أي خصلة خير وصلاح وإنصاف .

أي محمد! أرأيت إن استأصلت قومك، هل سمعت [بأحد] (۱) من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى فإني لأرى وجوها ، وأرى أشوابا (۲) من الناس خليقا (۱) أن يفروا عنك ، فقال أبو بكر وأرى أشوابا ورضي عنه -: امصص بظر اللات (٤) ، أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قال (٥) : أبو بكر ، قال : أما والذي نفسي بيده لولا(٢) يد لك عندي لم (٧) أُجْزِك بها لأجبتك ، قال : فلي وجعل يُكلِّم النبي عَلِي ، فكلَّما كلَّمه (٨) أخذ بلحيته ، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي عَلِي ، ومعه السيف ، وعليه المغفر ، فكلَّما أهوى عروة يده إلى لحية النبي عَلِي ضرب يده بنعل (١) السيف ، وقال : أخّر يدك عن لحية رسول الله عَلِي ، فرفع عروة رأسه ،

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح، وقوله : اجتاح، أي أهلك أصله بالكلية .

 <sup>(</sup>٢) الأشواب بتقديم المعجمة على الواو: الأخلاط من أنواع شتى ، والأوباش:
 الأخلاط من السفلة، فهو أخص.

<sup>(</sup>٣) أي حقيقاً وحريباً .

<sup>(</sup>٤) كذا في الصحيح من رواية المصنف ، والبظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة : قطعة تبقى بعد الحتان في فرج المرأة ، واللات : اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها ، وكانت عادة العرب الشم بذلك لكن بلفظ الأم ، فأراد أبو بكر المبالغة بإقامة معبوده مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه من نسبة المسلمين إلى الفرار عنه عليه ، ووقع في «ص» « بطن الإماء » خطأ وتحريفاً .

<sup>(</sup>a) كذا في «ص» وفي الصحيح «قالوا».

<sup>(</sup>٦) كذا في الصحيح، وفي «ص» «ألا ».

<sup>(</sup>Y) في «ص» «ام» خطأ .

<sup>(</sup>٨) في الصحيح « فكلما تكلم كلمة » .

<sup>(</sup>٩) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها ، كذا في الفتح .

فقال : من هذا ؟ فقالوا : المغيرة بن شعبة ، فقال : أي غُدر (١) أوَ ُلستُ أُسعى في غدرتك (٢) ، وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم ، وأُخذ أموالهم ، ثم جاءَ فأسلم ، فقال رسول الله عَلِينَ : أَمَّا الإِسلام فأُقبل، وأَمَّا المال فلست منه [في شيءٍ] (٣)، ثم إن عروة جعل يرمُق صحابة (١) النبي عَيْلِيُّ بعينيه ، قال : فوالله ما تَنَخَّم رسول الله عَيْلِيُّ نُخامة إلا وقعت في يد رجل منهم ، فدَلَك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضَّأ كادوا يقتتلون على وَضُوئه ، وإذا تكلُّموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يُحِدُّون إليه [النظر] (٥) تعظيماً له ، قال : فرجع عروة إلى أصحابه ، فقال : أي قوم ! والله لقد وفدت على الملوك ، ووفدت على قيصر ، وكسرى ، والنجاشي ، والله إنْ رأيت ملكاً قطُّ يُعظِّمه أصحابه ما يعظم أصحابُ محمد عَيْلِيٌّ محمداً ، والله إن تنخُّم نُخامة إلاَّ وقعت في كفِّ رجل منهم ، فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضَّأ كادوا يقتتلون على وضوئِه ، وإذا تكلُّموا خفضِوا أصواتهم عنده ، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيماً له ، وإنه قد عرض عليكم خُطّة رُشد ، فاقبلوها ، فقال رجل من كنانة (٦) : دعوني آته ، فقالوا : إثته (٧) ،

<sup>(</sup>١) بضم الغين وفتح الدال، معدول عن غادر، مبالغة في وصفه بالغدر .

<sup>(</sup>٢) أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك ؟

<sup>(</sup>٣) كذا في الصحيحوفيما تقدم .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح « أصحاب » ويرمق بضم الميم، أي يلحظ .

 <sup>(</sup>٥) كذا في الصحيح ، وقد سقط من «ص» ويحدون بضم أوله وكسر المهملة،
 أي يديمون .

<sup>(</sup>٦) كذا في الصحيح، وفي «ص» «كندة » خطأ . (٧) في «ص» «اته» .

فلما أشرف على النبي عَلَيْكُم وأصحابه ، قال رسول الله عَلَيْكُم : هذا فلان ، وهو من قوم يُعظِّمون البُدْن ، فابْعثوها (١) له ، فبعثوها له ، واستقبله القوم يُلَبُّون ، فلما رأى ذلك ، قال : سُبحان الله ، ما ينبغي لهؤلاءِ أن يُصدُّوا (٢) عن البيت ، قال : فلما رجع إلى أصحابه ، قال : وأيت البُدْن قد قُلِّدت وأشعرت ، فما أرى أن يُصدُّوا عن البيت ، فقال رجل منهم \_يقال له مِكْرز (٣) بن حفص\_: دعوني آته ، قالوا : فقال رجل منهم \_يقال له مِكْرز (٣) بن حفص\_: دعوني آته ، قالوا : وهو ائته ، فلما أشرف عليهم ، قال النبي عَلِيْكُم : هذا مِكْرز ، وهو رجل فاجر ، فجعل يُكلِّم النبي عَلِيْكُم ، فبينا هو يكلِّمه ، إذ جاءه سهيل بن عمرو .

قال معمر : فأُخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي عَلِيْ : إنه قد سهل لكم من أمركم .

قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو [فقال: هات ! اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي عليه الكاتب] (١) فقال النبي عليه : اكتب: بسم الله الرحمٰن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمٰن فوالله ما أدري ما هو ؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا يكتبها، إلا بسم الله الرحمٰن الرحيم، فقال النبي عليه اكتب: باسمك اللهم، ثم قال: هذا

<sup>(</sup>١) أي أثيروها دفعة واحدة .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «يصدون».

<sup>(</sup>٣) بكسر الميم وسكون الكافوفتح الراء بعدها زاي .

<sup>(</sup>٤) سقط من «ص» وهو ثابت في الصحيح من رواية المصنف، قال الحافظ: في رواية ابن إسحاق: فلما انتهى إلى الذي عليه جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح الخ.

ما فاصل (١) عليه محمد رسول الله ، فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ، ولا قاتلناك ، ولكن اكتب : محمد بن عبد الله ، فقال النبي عَلِيُّكُم : والله إني لرسول الله ، وإن كذَّبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله ، قال الزهري: وذلك لقوله: لا(٢) يسأَلُوني خُطَّة يعظمون فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها ، فقال النبي ﷺ : على أَن تُخَلُّوا بيننا وبين البيت ، فنطوف به ، فقال سهيل : لا تَتحدث (٣) العرب أنَّا أُخِذنا ضغطةً (١) ، ولكن ذلك(٥) من العام المقبل، فكتب، فقال سهيل: [و] على أنه لا يأْتيك منَّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، فقال المسلمون : سبحان الله كيف يردّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً ، فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل (٦) بن عمرو يرسف (٧) في قيوده ، وقد خرج من أسفل مكة ، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين ، فقال سهيل : هذا يا محمد ! أُوَّل من أُقاضيك عليه أَن تَرُدُّه [إِليَّ ، فقال النبي عَلَيْكُ إِنَا لَمْ نَقْضَ الكتاب بعد ، قال : فوالله إذاً لَمْ أَصالحك على شي،

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» وفي الصحيح «قاضي».

<sup>(</sup>۲) في «ص» «لولا» خطأً

<sup>(</sup>٣) كذا في الصحيح، وفي «ص» «تحدث».

<sup>(</sup>٤) في الفتح: بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة، أي قهراً .

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحيح ، وفي «ص» «لك».

<sup>(</sup>٦) كذا في الصحيح ، وفي «ص» «جاء جندب بن سهل » خطأ .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الصحيح ،وفي «ص» «عمرو بن يوسف» وهو من أفحش الأخطاء،
 ويرسف بفتح أوله وضم المهملة وبالفاء، أي يمشي مشيأ بطيئاً بسبب القيد .

أَبدًا] (١) ، فقال النبي عَلِيُّ : فأُجزُه (٢) لي ، فقال : ما أَنا بمجيزه لك ، قال : بلى ! فافعل ، قال : ما أَنا بفاعل ، قال مكرز : بلى ! قد أَجزناه لك ، فقال أبو جندل : أي معشر المسلمين ! أُرَدُّ إِلَى المشركين وقد جئت مسلماً ؟ ألا ترونَ ما قد لقيتُ ، وكان قد عُذِّب عذاباً شديدًا في الله ، فقال عمر بن الخطاب : والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ ، قال : فأَتيت النبي عَلِيُّ ، فقُلتُ : أَلستَ نبي الله حقاً ؟ قال: بلى ، قال: قلت : ألسنا على الحق ؟ وعدوّنا على الباطل ؟ قال : بلى ، قلت : فلِمَ نُعْطَى (٣) الدنيّة (٤) في ديننا ؟ فقال : إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصري ، قلت : أولست كنت تحدثنا أنَّا سنأتي البيت ، فنطوف به ، قال : بلي ، فأُخبرتك أَنك تأتيه العام (٥) ؟ قلت : لا ، قال : فإنك آتيه ، ومطوّف به ، قال : فأتيت أبا بكر ، فقلت : يا أبا بكر ! أليس هذا نبي الله حقاً ؟ قال : بلى ، قلت : أَلسنا على الحق وعدوّنا على الباطل ؟ قال : بلي ، قُلت : فلِمَ نُعْطَى (٣) الدنِيّة في ديننا إِذًا ؟ قال: أيها الرجل! إِنَّه رسول الله ، وليس يعصي ربه ، وهو ناصره ، فاستمسك بغرزه (٦) حتى تموت ، فوالله إنه (٧)

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، وهو ثابت في الصحيح من رواية المصنف ، وقوله : لم نقض الكتاب ، أي لم نفرغ من كتابته .

<sup>(</sup>٢) أمر من الإجازة ،أي أمْض لي فعلي فيه، فلا أرده اليك، أو أستثنيه من القضية .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « نعط » في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتانية .

 <sup>(</sup>٥) كذا في الصحيح، وفي «ص» « العام المقبل العام » خطأ .

<sup>(</sup>٦) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها زاي ، وهو للإبل بمنزلة الركاب للفرس، أي صرله كالذي يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه .

<sup>(</sup>V) في «ص» «أنا».

لعلى الحق ، قلت : أَوَ ليس كان يُحدّثنا أَنَّا سنأْتي البيت ، ونطوف به ؟ قال : فأخبرك أنه سيأْتيه العام ؟ قلت : لا ، قال : فإنَّكَ آتيه ، ومطوف به ، قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً .

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب ، قال رسول الله على الصحابه : قُوموا ، فانحروا ، ثم احلقوا ، قال : فوالله ما قام منهم رجل ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، قال : فلما لم يقم منهم أحد ، قام ، فدخل على أمّ سلمة ، فذكر لها ما لقي من الناس ، فقالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ، ثم لا تُكلِّم أحدًا(١) منهم حتى تنحر بُدُنك ، وتدعو حالقك فيحلقك ، فقام ، فخرج ، فلم يكلِّم أحدًا منهم حتى فعل ذلك ، نحر بُدُنه ، ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا ، فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضاً ، حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً غمّاً(٢) .

ثم جاءه نسوة مؤمنات (٣) فأنزل الله ﴿ يَأَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ حتى بلغ ﴿ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ ﴾ (١) فطلق عمر يومئذ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ حتى بلغ ﴿ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ ﴾ (١) فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك ، فتزوج أحدهما معاوية بن أبي سفيان ، والأُخرى صفوان بن أمية .

<sup>(</sup>١) في «ص» هنا « كلمة» مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>٢) غم الشيءُ الشيءَ : علاه .

<sup>(</sup>٣) ظاهره أنهن جئن اليه وهو بالحديبية وليس كذلك، وإنما جئن اليه بعد، في أثناء المدة ، كذا في الفتح ٢٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة ، الآية : ١٠ .

ثم رجع النبي عَلِي الله المدينة ، فجاءه أبو بصير (۱) ، رجل من قريش وهو مسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين ، فقالوا : العهد الذي جعلت لنا ، فدفعه إلى الرجلين ، فخرجا حتى إذا بلغا به ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان ! جيّدًا ، فاستله الآخر ، فقال : أجل والله إنه لجيّد ، لقد جربت به ، ثم جربت ، فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه ، فأمكنه منه ، فضربه به ، حتى برد (۲) ، وفر الآخر حتى أتى المدينة ، فدخل المسجد يعدو (۱) ، فقال رسول الله علي علي النبي علي الله منهم ، فقال النبي الله أوفى الله ذمتك ، قد رَدَدْتَنِي إليهم ، ثم أنجاني الله منهم ، فقال النبي علي الله عرف أنه سيرده إليهم ، فخرج حتى له (١) أحد ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ، فخرج حتى

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة وكسر المهملة .

<sup>(</sup>٢) بفتح الموحدة والراء، أي خمدت حواسه وهي كناية عن الموت .

<sup>(</sup>٣) كذا في الصحيح، وفي «ص» «يعدُ» خطأ.

<sup>(</sup>٤) في «ص» «رآني».

<sup>(</sup>٥) أي خوفاً .

<sup>(</sup>٦) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة، كلمة ذم تقولها العرب في المدح، ولا يقصدون ما فيها من الذم، وراجع الفتح ٥: ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٧) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالنصب على التمييز، كأنه يصفه بالإقدام في الحرب، والتسعير لنارها .

 <sup>(</sup>A) كذا في الصحيح، وفي «ص» «لها »خطأ، والمعنى كما في الفتح: لو كان له أحد =

أتى سيف (١) البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سيهل، فلحق بأبي بصير (٢) ، حتى اجتمعت منهم عصابة (٣) .

قال: فوالله ما يسمعون بعيرٍ خرجت لقريش إلى الشام، إلاَّ اعترضوا لهم (١) ، فقتلوهم ، وأُخذوا أموالهم ، فأرسلت قريش إلى النبي عَلِيْكُ ، تُناشده الله والرحم ، إلاَّ أرسل إليهم ، فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي عَلِيُّ إليهم ، فأَنزل الله ﴿ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ﴾(٥) حتى (٦) بلغ ﴿ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةَ ﴾ (٧) ، وكانت حمِيّتهم أنَّهم لم يُقِرُّوا أنه نبي الله ، ولم يُقرّوا ببسم الله الرحمٰن الرحيم ، وحالوا بينه وبين البيت(٨)

٩٧٢١ - عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار (٩) قال : أخبرنا

(١) بكسر المهملة وسكون التحتانية، أي ساحله ، وعين ابن إسحاق المكان، فقال: حتى نزل العيص ، (بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة ) وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام ، قال ابن حجر : وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل .

(٢) كذا في الصحيح، وفي «ص» « فلحق أبو بصير ». (٣) أي جماعة، وفي رواية أبي الأسود عن عروة «وانفلت أبو جندل في سبعين راكباً،

فلحقوا بأيي بصير ، فنزلوا قريباً من لذي المر وة على طريق عير قريش فقطعوا المادة » .

(٤) في الصحيح « لها » أي وقفوا في طريقها بالعرض ، كناية عن منعهم لها من السير . (٥) سورة الفتح ، الآية : ٢٤ .

(٦) هنا في «ص» «إذا » زاده الناسخ خطأ .

(٧) سورة الفتح ، الآية : ٢٦ .

(٨) أخرجه البخاري من طريق المصنف ٢٠٨:٥ ـ ٢٢٥ . .

(٩) كذا في «ص » ولعله سقط « عن الثوري » بين «عبد الرزاق » و « عن عكرمة ابن عمار » وإن كان سماع عبد الرزاق منه محتملاً.

<sup>=</sup> ينصرهُ ، ويعاضده ، ويناصره ، وفي رواية الأوزاعي « لو كان له رجال ، فلقنها أبو بصير، فانطلق »

أبو زميل سماك الحنفي أنه سمع ابن عباس يقول : كاتب الكتاب يوم الحُدَيبيّة عليُّ بن أبي طالب .

٩٧٢٢ – عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر : قال سألت عنه الزهري فضحك ، وقال : هو علي بن أبي طالب (١) ، ولو سألت عنه هؤلاء ، قالوا : عثمان ، يعني بني أمية .

٩٧٢٣ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان هرقل حَزَّاءً (٢) ، ينظر في النجوم ، فأصبح يوماً وقد أَنكر أهلُ مجلسه هيئته ، فقالوا : ما شأنك ؟ فقال : نظرت في النجوم الليلة ، فرأيتُ مُلك الخِتان قد ظهر ، قالوا : فلا يشُقُّ ذلك عليك (٣) ، فإنما يختتن اليهود ، فابعث إلى مدائنك ، فاقتل كل (١) يهوديّ .

قال الزهري: وكتب إلى نظير له حَزَّاءٍ إيضاً ، ينظر في النجوم ، فكتب إليه بمثل قوله، قال: ورَفع إليه ملك بُصرى رجلاً من العرب، يُخبره عن النبي عَلِيَّةً ، فقال : انظروا أَمُختتن هو ؟ قالوا : فنظروا ، فإذا هو مُختتن ، فقالوا : هذا مُلك الختان قد ظهر (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في الفتح ٥:٢١٧ .

 <sup>(</sup>۲) بالمهملة وتشديد الزاي آخره همزة منونة، أي كاهناً، حزا يحزو: أي تكهن،
 وما بعده خبر ثان، أي أنه كان ينظر في الأمرين، وراجع الفتح ٢١:١٦.

<sup>(</sup>٣) في الصحيح «فلا يهمنك شأنهم».

<sup>(</sup>٤) في «ص» « فأقبل على » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من حديث شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في حديث هرقل الطويل ٢:٣ وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث عند المصنف، وقد ساقه من طريق معمر عن الزهري، وقد أشار اليها البخاري في بدء الوحي، وساقها في التفسير من طريق المصنف.

٩٧٢٤ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أُخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : حدثني أبو سفيان من فيه إلى في ، قال : إنطلقت في اللَّه التي كانت بيننا وبين رسول الله عَلِيْكُ ، قال : فبينا أنا بالشام، إذ جيء بكتاب من رسول الله عَلِيْتُ إِلَى هُرَقُلُ (١) ، قال : وكان دحية (٢) الكلبي جاءَ به ، فدفعه إلى عظيم بُصرى (٣) ، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل ، فقال هرقل : أهاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ . قالوا : نعم ، قال : فدُعيتُ في نفرٍ من قريش ، فدخلنا على هرقل . فجلسنا إليه ، فقال : أيَّكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أَنُّه نبيٌّ ؟ قال أَبو سفيان : قلت : أَنا ، فأجلسوني بين يديه ، وأجلسوا أصحابي خلفي ، ثم دعا بترجمانه ، فقال: قل لهم: إني سائل(؛) هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيّ ، فإن كذب فكذّبوه ، قال أبو سفيان : وأيم الله لولا أن يؤثر (٥) عليّ الكذب لكذبت ، ثم قال لترجمانه: سله ، كيف حسبه فيكم ؟ قال: قلت : هو فينا ذو حسب ، قال : فهل كان من آبائه ملك؟ قال : قلت : لا ، قال : فهل [كنتم] (٢) تتهمونه بالكذب قبل أن يقوله ؟ قال : قلت : لا ، قال :

<sup>(</sup>١) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف .

<sup>(</sup>٢) بكسر الدال وحكى فتحها لغتان، وهو ابن خليفة .

 <sup>(</sup>٣) بضم أوله والقصر ، مدينة بين المدينة ودمشق ، وقيل: هي حوران ، وعظيمها
 هو الحارث بن أبي شمر الغساني .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «مسائل ».

<sup>(</sup>o) كذا في الصحيح . وفي «ص» « يوتُثر الله » وهو عندي من أخطاء الناسخ .

<sup>(</sup>٦) زدته من الصحيح .

فَمَن اتَّبَعه ؟ أَشرافكم أم ضعفاءُكم ؟ قلت : بل ضعفاءُنا ، قال : هل يزيدون أم ينقصون ؟ قال : قلت : لا بل يزيدون ، قال : هل | يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه ، سخطة له ؟ قلت : لا ، قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ، قال : فكيف يكون قتالكم إياه ؟ قال: قلت: يكون الحرب بيننا وبينه سجالاً، يُصيب مِنّا، ونُصيب منه ، قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، ونحن منه في هدنة (١) لا ندري ما هو صانع فيها ، قال : فوالله ما أمكنني من كلمة أُدخل فيها غير هذه ، قال : فهل قال هذا القول أحدُّ قبله ؟ قلت : لا ، قال لترجمانه : قل له: إني سأَلتُكم عن حسبه ، فقلتَ: إنه فينا ذو حسب ، وكذلك الرُسُل تُبعث في أحساب قومها ، وسأَلتُك هل كان في آبائه ملك ؟ [فزعمت أن: لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك] (٢) قلت: رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاء هم، أم أشدَّاؤهم ؟ قال: فقلتَ: بل ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرُّسُل ، وسألتُك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فزعمت أن : لا ، فقد عرفت أنه لم يكن ليكرع الكذب على الناس، ثُمَّ يذهب فيكذب على الله، وسأَلتك هل يرتد أحدُ منهم عن دينه، بعد أن يدخل فيه، سخطة له ؟ فزعمت أن: لا ، وكذلك الإيمان ، إذا خالط بشاشة القلوب ، وسأَلتك: هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت: أنهم يزيدون ، وكذلك

<sup>(</sup>١) هذه صورة الكلمة في « ص » وله وجه، وفي التفسير من الصحيح « ونحن منه في هذه المدة » وفي بدء الوحي منه « ونحن منه في مدة » .

<sup>(</sup>۲) سقط من « ص » واستدركته من الصحيح ..

الإيمان ، لا يزال إلى أن يتم " ، وسألتك هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم (١) قاتلتموه ، فيكون الحرب بينكم وبينه سجالاً(٢) ، ينال منكم ، وتنالون منه ، [وكذلك الرسل تبتلي، ثم تكون لهم العاقبة، وسالتك هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدر ] (٣)وكذلك الرُسُل لا تغدر ، وسأَلتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن: لا، فقلتُ: لو كان هذا القول [قاله] أحد قبله، قلتُ: رجل ائتم " بقول قيل قبله ، قال: بِمَ يأمركم؟ قلتُ : يأمرنا بالصلاة ، والزكاة ، والعفاف ، والصلة ، قال : إن يكُ ما تقوله حقاً ، فإنه نبيُّ ، وإني كنت أعلم أنه لخارج ، ولم أكن أَظنُّه منكم، ولو كنت أعلم أني أخلُص إليه، لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت [عن](١) قدميه ، وليبلُغَنُّ ملكهُ ما تحت قدمَيّ ، قال : ثم دعا بكتاب رسول الله عَلَيْكِ ، فقرأه ، فإذا فيه : ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمد رسول الله ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلامٌ على من اتَّبَعَ الهُدى ، أما بعد ! فإني أدعوك بدعاية الإِسلام، أُسلِم تَسْلَمْ، وأسلم يُؤتِكَ الله أَجرك مرتين ، وإِن تولَّيْت فإِن عليك إِنْم الأريسيين(٥)، و ﴿ يَأْهُلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلْمَة سَوَاءٍ بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ ﴾ إلى قوله ﴿ فَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) في «ص» «أنك » سهواً .

<sup>(</sup>٢) بكسر أوله، أي يكون الحرب بينكم نوباً، والسجل: الدلو، والحرب اسم جنس .

<sup>(</sup>٣) سقط من « ص » واستدركته في الصحيح .

<sup>(</sup>٤) كذا في الصحيح، وقد سقطت من « ص » .

<sup>(</sup>٥) الأريس كأمير ، وقد تقلب همزته ياء ، هو الفلاح ، قال أبو عبيد : كل من يزرع فهو عند العرب أريس، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، الآية : ٦٤ .

فلما فرع من قراءة الكتاب، ارتفعت الأصوات عنده، وكثر اللَغَط، وأمر بنا، فأُخْرِجنا، قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر (١) أمرُ ابن أبي كبشة (٢) ، حتى أدخل الله عليَّ الإسلام، قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم، فجمعهم في دارٍ له، فقال: يا معشر الروم! هل لكم إلى الفلاح والرشد آخر الأبد؟ وأن يثبت لكم ملككم ؟ قال (٣): فحاصوا حيصة (١) حُمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غُلِّقت، قال: فدعاهم، فقال: إني اختبرت شدّتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببتُ، فسجدوا له، ورضوا عنه (٥)

#### وقعة بدر

9٧٢٥ \_ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ (٦) قال : استفتح أبو جهل بن هشام ، فقال : اللهم أيّنا كان أفجر لك ، وأقطع للرحم، فأحِنْهُ (٧) اليوم (٨) ،

<sup>(</sup>١) أمر بفتح الهمزة وكسر الميم، ماض من الأمر بفتحتين، وهو الكثرة والعظم والزيادة، فمعناه: عظم .

<sup>(</sup>٢) أراد به النبي عليه ، لأن أبا كبشة أحد أجداده، والعرب إذا انتقصت أحداً نسبته إلى جد غامض ، وقيل فيه غير ذلك ، فراجع الفتح ٢٠:١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الصحيح، وفي «ص» «قالوا » خطأ .

<sup>(</sup>٤) أي نفروا نفرة حمر الوحش .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من طريق المصنف وغيره بلفظه ١٤٨:٨ ـــ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال ، الآية : ١٩ .

<sup>(</sup>٧) أي أهلكه

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق عن الزَّهري عن عبد الله بن ثعلبة، ورواه =

يعني محمدًا ونفسه ، فقتله الله يوم بدر كافرًا إلى النار .

ابن الزبير قال: أمر رسول الله على بعد بالقتال في آي من القرآن، فكان أول مشهد شهده رسول الله على بدرًا ، وكان رأس المشركين فكان أول مشهد شهده رسول الله على بدرًا ، وكان رأس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، فالتقوا ببدريوم الجمعة ، لسبع أو ست عشرة ليلة مضت من رمضان ، وأصحاب رسول الله على تلاث مئة وبضع عشرة رجلاً ، والمشركون بين الألف والتسع مائة ، وكان ذلك يوم الفرقان ، وهزم الله يومئذ المشركين ، فقتل منهم زيادة على سبعين مُهج (۱) ، وأسر منهم مثل ذلك . قال الزهري : ولم يشهد بدراً إلا قرشيٌّ ، أو أنصاري ، أو حليف لأحد الفريقين .

٩٧٢٧ – عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني أيوب عن عكرمة أن أبا سفيان أقبل من الشام في عير لقريش ، وخرج المشركون مُغْوِثين (٢) لعيرهم ، وخرج النبي عَيِّلِهُ يريد أبا سفيان وأصحابه ، فأرسل رسول الله عَلِيهُ رجلين من أصحابه عيناً طليعة ، ينظران بأي فأرسل رسول الله عَلِيهُ رجلين من أصحابه عيناً طليعة ، ينظران بأي ماء هو ، فانطلقا حتى إذا علما عِلْمه ، وخبرا (٣) خبره ، جاءا سريعين ، فأخبرا النبي عَلِيهُ ، وجاء أبو سفيان حتى نزل على الماء الذي كان به فأخبرا النبي عَلِيهُ ، وجاء أبو سفيان حتى نزل على الماء الذي كان به

<sup>=</sup> النسائي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري ، ورواه الحاكم من حديث الزهري أيضاً ، كذا في تاريخ ابن كثير ٣٨٢:٣ .

<sup>(</sup>١) جمع مهجة بالضم وهي الروح ، ووقع في «ص» «مهجع » .

<sup>(</sup>۲) راجع أول حديث الثلاثة الذين خلفوا – ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «أخبرا».

الرجلان ، فقال لأهل الماء : هل أحسستم أحدًا من أهل يثرب ؟ قال : فهل مرّ بكم أحد ؟ قالوا : ما رأينا إلا رجلين من أهل كذا وكذا، قال أَبو سفيان : فأين كان مناخهما؟ فدَلُّوه عليه ، فانطلق حتى أتى (١) بعرًا لهما ففتَّه (٢)، فإذا فيه النوى، فقال: أنَّى لبني فلان هذا النوى ؟ هٰذِي نواضح أهل يثرب، فترك الطريق، وأَخذ سِيف البحر، وجاءَ الرجلان، فأُخبرا النبي عَلِيُّ خبره ، فقال : أَيُّكُم أُخَذَ هذه الطريق ؟ قال أبو بكر رحمه الله : أنا ، هو بماء كذا وكذا ، ونحن بماءٍ كذا وكذا ، فيرتحل فينزل بماءٍ كذا وكذا ، وننزل بماءٍ كذا وكذا، ثم ينزل بماءٍ كذا وكذا، وننزل بماءٍ كذا وكذا، ثم نلتقي بماءٍ كذا وكذا ، كأنا فرسا رهان، فسار النبي عَلِيُّكُ حتى نزل بدرًا، فوجد على ماءِ بدرٍ بعض رقيق قريش، ممن خرج يُغِيث أبا سفيان، فأُخذهم أُصحابه ، فجعلوا يسألونهم ، فإذا صَدَقوهم ضربوهم ، وإذا كذبوهم تُركوهم ، فمرّ بهم النبي عَيْلِيٌّ وهم يفعلون ذلك ، فقال النبي عَيْلِيٌّ : إن صدقوكم ضربتموهم ، وإذا كذبوكم تركتموهم (٣) ، ثم دعا واحدًا منهم، فقال: من يطعم القوم ؟ قال: فلان وفلان ، فعد رجالاً(٤)، يطعمهم كلُّ رجل منهم يوماً ، قال : فكم يُنحر لهم ؟ قال : عشراً من الجزور ، فقال النبي عَلِيلَة : الجزور بمئة ، وهم بين الألف

<sup>(</sup>١) أو «رأى».

<sup>(</sup>٢) أي كسره .

<sup>(</sup>٣) هذه القطعة التي فيه أخذ الغلام وسوالهم إياد عن المشركين ، أخرجها « م » وأحمد من حديث أنس .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «وحلل» خطأ .

والتسع مئة (١) ، قال : فلما جاءَ المشركون وصافوهم ، وكان النبي عَلِينًا قد استشار قبل ذلك في قتالهم ، فقام (٢) أبو بكر يشير عليه ، فأُجلسه النبي عَيِّلِيًا ، ثم استشار ، فقام عمر يشير عليه ، فأجلسه النبي عَلِيُّكُ ، ثم استشارهم ، فقام سعد بن عبادة ، فقال : يا نبي الله ! لكأنُّك تعرض بنا اليوم لتعلم ما في نفوسنا ، والذي نفسي بيده، لو ضربت أكبادها حتى برك الغماد من ذي يمن لكُنَّا معك (٣)، فوطن رسول الله عَلِيْكُ أصحابه على الصبر والقتال، وسُرٌّ بذلك منهم، فلما التقوا سار في قريش عتبة بن ربيعة ، فقال : أي قومي ! أطيعوني ، ولا تقاتلوا محمدًا عَلِيْكُم وأصحابه ، فإنكم إن قاتلتموهم لم يزل بينكم إحنة ما بقيتم ، وفساد لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه ، وإلى قاتل ابن عمه ، فإن يكن ملكاً أكلتم في ملك أخيكم ، وإن يك نبيًّا فأنتم أسعد الناس به ، وإن يك كاذباً كَفَتَكُمُوه ذوبان(٤) العرب ، فأَبوا أَن يسمعوا مقالته ، وأبوا أَن يطيعوه ، فقال : أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح ، أن تجعلوها أندادًا لهذه الوجوه التي كأنها عيون الحيّات ، فقال أبو جهل : لقد مُلئت (٥) سحرك (٦) رُعْباً ،

<sup>(</sup>١) راجع ابن كثير ٣: ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « فقال » خطأ .

<sup>(</sup>٣) حديث استشارة الذي عَلِيْكُ إِيَّاهُم أُخرَجُهُ ابن مُردُويُهُ بنحو هذا السياق، نقلهُ ابن كثير ٣: ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) يقال لصعاليك العرب ولصوصها: ذوبان لأنهم كالذئاب ، وذوبان : جمع الذئب ، والأصل فيه الهمز، ولكنه خفف .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «ملأت».

<sup>(</sup>٦) هو بالفتح: الرثة ، يقال: انتفخ سحره، أيجبن ، كأن الحوف ملأ جوفه .

ثم سار في قريش ، ثم قال : إن عتبة بن ربيعة إنما يشير عليكم بهذا ، لأن ابنه مع محمد الله ، ومحمد الله ابن عمه ، فهو يكره أن يقتل ابنه ، وابن عمه ، فغضب عتبة بن ربيعة فقال : أي مُصَفَّر استه ! ستعلم أيّنا أجبن ، وألم (۱) ، وأفشل لقومه اليوم ، ثم نزل ونزل معه أخوه شيبة بن ربيعة ، وابنه الوليد بن عتبة ، فقالوا : أبرز إلينا أكفئنا(۱) ، فثار ناس من بني الخزرج ، فأجلسهم النبي على ، وحمزة ، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ، فاختلف كل رجل منهم وقرينه ضربتين ، فقتل كل واحد منهم صاحبه ، وأعان حمزة علياً على صاحبه (۱) ، فقتل كل رجل عبيدة ، فقال أول قتيل قُتل من المسلمين واحد منهم صاحبه ، وأعان حمزة علياً على صاحبه (۱) ، فقتل أبو رجل عبيدة ، فمات بعد ذلك ، وكان أول قتيل قُتل من المسلمين جهل بن هشام ، فأخبر النبي علي الله نصره ، وهَزَمَ عدوه ، وقُتل أبو جهل بن هشام ، فأخبر النبي علي الله نقل ا أفعلت م وركبتيه حور (۱) ، يا نبي الله ! فسر الله يون ذلك ؟ قال : فنظروا ، فرأوه ، قال : فنظروا ، فرأوه ، قال :

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» ولعل الصواب « ألأم » .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» ولعل الصواب «أكفاءنا » ففي رواية ابن إسحاق «أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا » راجع ابن كثير ٣:٣٧٣ .

<sup>(</sup>٣) كذا هنا ، وفي رواية ابن إسحاق أنهما أعانا عبيدة على صاحبه .

<sup>(</sup>٤) في «ص» « بن مولى» والصواب «مهجع مولى عمر» كما في تاريخ ابن كثير وغيره .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » وفي النهاية «حوراء » يعني بها أثركية كوى بها، قيل: سميت حوراء لبياض موضعها ، راجع النهاية ٢٠٤١ وفي طبقات ابن سعد «فإن عهدي به وركبته محوزة» ٢٦:٢

وأُسر يومئذ ناس من قريش ، ثم أمر النبي عَلَيْ بالقتلي ، فجُرُّوا حتى أُلْقوا في قليب ، ثم أَشرف عليهم رسول الله عَيْلِيُّه ، فقال : أَي عُتبة بن ربيعة ! أي أُميّة بن خلف ! \_ فجعل يُسميهم بِأُسمائهم ، رجلاً ، رجلاً \_ هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا : يا نبي الله ! ويسمعون ما تقول ؟ فقال النبي عَلَيْكُم : ما أَنتم بأُعلم بما أقول منهم ، أي إنهم قد رأوا أعمالهم ، قال معمر : وسمعت هشام بن عروة يحدث أن النبي عليه بعث يومئذٍ زيد بن حارثة بشيرًا يُبَشِّر أَهل المدينة ،فجعل ناس لا يصدقونه [ويقولون] (١١): والله ما رجع هذا إلا فارًّا ، وجعل يخبرهم بالأسارى ، ويخبرهم بمن قتل ، فلم يُصدّ قوة ، حتى جيء بالأسارى ، مقرنين في قِدُّ ، ثم فاداهم النبي عَلِيُّ .

# من أسر النبي عَلَيْكُمْ من أهل بدر

٩٧٢٨ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وعثمان الجزري قالا : فادى رسول الله عليه أسارى بدر ، وكان فداء كل(٢) رجل منهم أربعة آلاف(٣) ، وقُتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء ، وقام عليه علي بن أبي طالب فقتله ، فقال : يا محمد ! فمن للصبية ؟ قال: النار(٤).

<sup>(</sup>١) ظني أنه سقط من هنا .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «قد أكل».

<sup>(</sup>٣) روى «د» من حديث ابن عباس: أقل ما فودي به أحد منهم من المال أربع مئة،

وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف درهم ، كذا في تاريخ ابن كثير ٣٩٩:٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم : ٩٣٩٤ .

٩٧٢٩ – عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني عُثمان الجزري عن مقسم قال : لما أسر العباس في الأسارى يوم بدر ، سمع رسول الله عن مقسم قال : لما أسر العباس في الأسارى يوم بدر ، سمع رسول الله ، على أنينه وهو في الوثاق ، جعل النبي عيلية لا ينام تلك الليلة ، ولا يأخذه نوم ، فغطن له رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله إنك لتُورَق منذ الليلة ، فقال : العباس أوجعه الوثاق ، فذلك أرَّقني (١) قال : أفلا أذهب فأرخي عنه شيئاً ؟ قال : إن شئت فعلت ذلك من قبل نفسك ، فانطلق الأنصاري فأرخي عن (٢) وثاقه ، فسكن وهدأ ، فنام رسول الله عليه .

## وقعة هذيل بالرجيع، والرجيع موضع

٩٧٣٠ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عليه سرية عينا له ، وأمّر عليهم عاصم بن ثابت ، وهو جد عاصم بن عمر ، فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق بين عُسفانِ وُمكة نزولاً ، فذُكِرُوا لحَي من هذيل ، يقال لهم بنو لحيان ، فتبعوهم بقريب من مئة رجل رام ، حتى رأوا(٣) آثارهم ، حتى نزلوا منزلاً يرونه(١٠) ، فوجدوا فيه نوى تمر يرونه(٥) من تمر المدينة ، فقالوا: هذا من تمر يثرب ،

<sup>(</sup>۱) راجع ابن کثیر ۲۹۹:۳ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» والأولى عندي «من» .

<sup>(</sup>٣) في الصحيح : « فاقتصوا » مكان «حتى رأوا » .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» وفي الصحيح «حتى أتوا منزلا نزلوه » .

<sup>(</sup>٥) في الصحيح «تزودوه » .

فاتبعوا آثارهم ، حتى لحقوهم ، فلما أحسُّهم عاصم بن ثابت وأصحابه لَجأُوا إِلَى فدفد ، وجاءَ القوم فأحاطوا بهم ، فقالوا : لكم العهد والميثاق ، إن نزلتم إلينا ، لا نقتل منكم رجلاً ، فقال عاصم بن ثابت : أُمَّا أَنا فلا أَنزل في ذِمَّة كافر ، اللَّهمَّ أُخبر عنَّا رسولك ، قال : فقاتاوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر ، وبقى خُبيب بن عدي ، وزيد بن دثنة ، ورجل آخر ، فأعطوهم العهد والميثاق إِن نزلوا إليهم، فنزلوا إليهم، فلما استمكنوا (١) منهم حَلُّوا أُوتار قِسِيِّهم، فربطوهم بها ، فقال الرجل الثالث الذي كان معهما : هذا أُوِّل الغدر ، فأبي أَن يصحبهم ، فجُرُّوه ، فأبى أَن يتَّبعهم ، وقال : لي في هؤلاءِ أُسوة ، فضربوا عنقه ، وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن دثنة ، حتى باعوهما بمكة ، فاشترى خُبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان [هو] (٢) قتل الحارث يوم بدر ، فمكث عندهم أسيرًا حتى [إذا] (٣) أجمعوا على قتله ، استعار موسى [من] إحدى بنات(٤) الحارث ليستحدُّ بها ، فأعارته ، قالت : فَغَفَلتُ عن صبيٍّ لي ، فدَرج إليه حتى أتاه، قالت: فأُحذه فوضعه على فخذه ، فلما رأيتُه فَزعتُ فزعاً عرفه في ، والموسى بيده ، قال : أتخشينَ أن أقتله ؟ ما كنت لأَن أَفعل إِن شاءَ الله ، قال : فكانت تقول : ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب ، لقد رأيته يأكل من قِطْف عنب ، وما بمكة يومئذ ثمرة ، وإنه لموثق في الحديد ، وما كَان إلا رزق رزقه الله إياه ، ثمَّ

<sup>(</sup>١) في «ص» «استكمنوا » خطأ . (٢) كذا في الصحيح . (٣) كذا في الصحيح وقد سقطت من « ص » .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح « من بعض بنات » .

خرجوا به من الحرم ليقتلوه ، فقال : دَعُونِي أُصلِّ (١) ركعتين ، فصلًى ركعتين ، ثم قال : لولا أن تروا أن (٢) ما بي جزع من الموت لزِدْتُ ، فكان أول من سنَّ الركعتين عند القتل هو ، ثم قال : اللهم أحصهم عددًا ، [ثم] قال :

ولستُ أُبالي حين أُقتل مسلماً على أَي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإِله وإن يشأ يُبارِكُ على أَوصال شِلْو مُمَزَّع (٣)

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله ، قال : وبعث قريش إلى عاصم ليُؤتَوا بشيءٍ من جسده يعرفونه ، وكان قتل عظيماً من عظمائهم (١) ، فبعث الله مثل الظُلَّة (٥) من الدبر ، فحَمَتْه (٢) من رُسُلهم ، فلم يتدروا على شيءٍ منه (٧) .

٩٧٣١ – عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجَزري عن مقسم مولى ابن عباس قال معمر : وحدثني الزهري ببعضه قال : إن ابن أبي مُعَيط وأبيّ [بن] خلف الجمحي التقيا، فقال عقبة بن أبي مُعَيط لأُبيّ بن خلف ، وكانا خليلين في الجاهلية ، وكان أبيّ بن خلف

<sup>(</sup>۱) في «ص» «أصلِّي ».

 <sup>(</sup>٢) في «ص» « ترون » وفي الصحيح كما أثبت .

<sup>(</sup>٣) الأوصال جمع وصل وهو العضو . والشلو بالكسر : الجسد . والممزع : المقطع .

<sup>(</sup>٤) هو عقبة بن أبي معيط، قتله عاصم صبرا بأمر النبي على بعد أن انصر فوا من بدر.

<sup>(</sup>٥) الظَّلة بالضم : السحابة . والدبُّر بفتح المهملة وسكُّونَ الموحدة : الزنابير .

<sup>(</sup>٦) أي فمنعته منهم .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري من طريق هشام بن يوسف عن معمر في المغازي، وفي الجهاد وغيره من وجه آخر .

أتى النبي عَلِيْكُ ، فعرض عليه الإسلام ، فلما سمع ذلك عقبة قال : لا أرضى عنك حتى تأتي محمدًا فتتفُل في وجهه ، وتشتمه وتُكذّبه ، قال : فلم يُسلّطه الله على ذلك ، فلما كان يوم بدر أُسِرَ عقبة بن أبي معيط في الأسارى ، فأمر النبي عَلِيْكُ عليّ بن أبي طالب أن يقتله ، فقال عقبة : يا محمد ! مِنْ بين هؤلاءِ أُقتل ؟ قال : نعم ، قال : لِمَ ؟ قال : بكفرك ، وفجورك ، وعُتُوك على الله ورسوله ، قال معمر : قال معمر : وقال مقسم : فبلغنا \_ والله أعلم \_ أنه قال : فمَن للصبية ؟ قال : النار ، قال : فقام إليه على بن أبي طالب فضرب عنقه .

<sup>(</sup>۱) كذا في « ص » والظاهر « فقال » .

<sup>(</sup>٢) زاد الناسخ هنا خطأ «يقول قولاً إلا كان حقاً »

<sup>(</sup>٣) هنا في «ص» «كان » زاده الناسخ خطأ .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » و « جزله » بمعنى جعله قطعتين لا يليق هنا ، فلعله « جدله » بمعنى =

ترقوته ، تحت تسبغة (١) البيضة ، وفوق الدِّرع ، فلم يخرج منه كبير دم ، واحتقن الدم في جوفه ، فجعل يخور (٢) كما يخور الثور ، فأقبل أصحابه ، حتى احتملوه وهو يخور ، وقالوا : ما هذا ؟ فوالله ما بك إلا خدش ، فقال : والله لو لم يصبني إلا بريقه لقتلني (٣) ، أليس قد قال: أنا أقتله إن شاء الله ، والله لو كان الذي بي بأهل آذي] المجاز (١) لقتلهم ، قال : فما لبث إلا يوماً أو نحو ذلك حتى مات إلى النار (٥) فأنزل الله فيه ﴿وَيَوْم يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾ (١) .

## وقعة بني النضير

٩٧٣٢ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة: ثم كانت غزوة بني النضير ، وهم طائفة من اليهود ، على رأس ستة أشهر من وقعة بدر(٧) ، وكانت منازلُهم ونخلُهم بناحية من المدينة ،

<sup>=</sup> رماه في الجدالة وهي الأرض .

<sup>(</sup>١) التَرْقُـُوَة : العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان، والتسبغة كتكرمة : ما توصل به الخوذة من حلق الدرع فتستر العنق .

<sup>(</sup>٢) من خار البقر : صاح .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصوابعندي وفي« ص » « إلا ليقتلني »ثم وجدته هكذا في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٤) سوق كانت لهم على فرسخ من عرفة .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في غزوة أحد عن ابن إسحاق عن صالح بن إبر اهيم بن عبد الرحمن ابن عوف ٢٠٠٤ .

 <sup>(</sup>٦) سورة الفرقان ، الآية : ٢٧ – ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) هذا قول الزهري ، وقال غيره: إنها بعد بئر معونة .

فحاصرهم رسول الله عَيْلِكُمْ ، حتى نزلوا على الجلاءِ ، وعلى أن لهم ما أقلّت الإبلمن الأَمتعة والأَموال إلا الحَلَقة \_يعني السلاح \_ فأنزلالله فيهم ﴿ سَبَّحَ لِللهِ مَا في السَّمُواتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* هُوَ اللَّذِي أَخْرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ﴾ (١) فقاتلهم النبي عَيْلِكُ حتى صالحهم على الجلاء ، فأجلاهم إلى الشام ، فكانوا من سبط لم يصبهم جلاءٌ فيما خلا ، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ، ولولا ذلك لعذّبهم في الدنيا بالقتل والسباء ، وأما قوله: ( لأول الحشر ) فكان جلاءهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام (٢).

الله عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي على الله ابن عبد الله ابن عبد الله بن أبيّ ابن سلول ، ومن كان يعبد أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبيّ ابن سلول ، ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله على يومئذ بالمدينة، قبل وقعة بدر ، يقولون : إنكم آويتم صاحبنا ، وإنكم أكثر أهل المدينة عددًا ، وإنا نُقسم بالله لتقتلُنه أو لتُخرجُنه ، أو لنستعن (٣) عليكم العرب ، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا ، حتى نقتل مقاتلتكم ، ونستبيح العرب ، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا ، حتى نقتل مقاتلتكم ، ونستبيح نساء كم ، فلما بلغ ذلك ابن أبيّ ومن معه من عبدة الأوثان ، تراساوا ، فاجتمعوا ، وأرسلوا ، وأجمعوا لقتال النبي عين وأصحابه ، فلما بلغ ذلك النبي عين فقتل : لقد بلغ وعيد قريش بلغ ذلك النبي عين فلقيهم (١٠) في جماعة ، فقال : لقد بلغ وعيد قريش

 <sup>(</sup>١) سورة الحشر ، الآية : ١ و ٢ .

<sup>(</sup>٢) علتَّق البخاريُّ أوله، فقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق أتم من هذا، ثم ذكره ٢٣١:٧

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » والصواب عندي « لنستعين » .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » « فلقيهم » والقياس حذف الفاء .

منكم المبالغ ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم ، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءَكم وإخوانكم ، فلما سمعوا ذلك من النبي عَلِيلَة تفرّقوا ، فبلغ ذلك كفار قريش ، وكانت وقعة بدر ، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: أَنكم أهل الحلقة، والحصون ، وأَنكم لتقاتلُنَّ صاحبنا أو لنفعلنَّ كذا وكذا ، ولا يحول بيننا وبين خُدَم نسائكم [شيء] \_ وهو الخلاخل \_ فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير [على] الغدر، فأرسلت إلى النبي علي : أخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك، ولنخرج في ثلاثين حبراً، حتى نلتقى في مكان كذا ، نصف بيننا وبينكم ، فيسمعوا منك ، فإن صدّقوك ، وآمنوا بك، آمنًا كلُّنا، فخرج النبي عَلَيْكَ في ثلاثين من أصحابه، وخرج إليه تُلاثون حبرًا من يهود، حتى إذا برزوا في براز من الأَرض، قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه، ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه ، كلهم يُحِبُّ أن يموت قبله ، فأرسلوا إليه : كيف تفهم ونفهم ، ونحن ستون رجلاً ؟ أُخرج في ثلاثة من أصحابك ، ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا ، فليسمعوا منك ، فإن آمنوا بك آمَنَّا كُلُّنا ، وصدقناك ، فخرج النبي عَلِيُّ في ثلاثة نفر من أصحابه ، واشتملوا على الخناجر ، وأرادوا الفتك برسول الله عَلِيْكُ ، فأُرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها ، وهو رجل مسلم من الأَنصار ، فأُخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله مَالِلَّهِ ، فأَقبل أخوها سريعاً ، حتى أدرك النبي عَلَيْكُ ، فسارَّه بخبرهم ،

قبل أن يصل النبي عَلِيلِهُ إليهم ، فرجع النبي عَلِيلُهُ ، فلما كان من الغد ، غدا عليهم رسول الله عليه بالكتائب ، فحاصرهم ، وقال لهم : إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدًا ، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون ، ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب ، وتَرك بني النضير ، ودعاهم إلى أن يعاهدوه ، فعاهدوه ، فانصرف عنهم ، وغدا إلى بني النضير بالكتائب ، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءِ ، وعلى أن لهم ما أُقلَّتِ الإبل إلَّا الحلقة ، \_ والحلقة : السلاح \_ فجاءَت بنو النضير ، واحتملوا ما أُقلَّت إبل من أمتعتهم ، وأبواب بيوتهم ، وخشبها ، فكانوا يُخربون بيوتهم ، فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاوُّهم ذلك أُول حشر الناس إلى الشام (١)، وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل، لم يُصبهُم جلاءٌ منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء ، فلذلك أجلاهم رسول الله عليه ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة ، فأَنزل الله ﴿ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢) وكانت نخل بني النضير لرسول الله عَيْكُ خاصة، فأعطاه الله إياها ، وخصه بها ، فقال : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ﴾(٣) يقول: بغير قتال، قال:

<sup>(</sup>١) آخرجه ابن مردويه بإسناد صحيح إلى معمر بهذا الإسناد ، وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن المصنف ، قاله الحافظ ٧٣٣: و ٣٣٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر ، الآيات: ١ - ٦ :

<sup>(</sup>٣) سورة الحشرة الآية: ٦.

فأعطى النبي عَلَيْكُ أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم، [و] (١) لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة ، لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما ، وبقي منها صدقة رسول الله عَلِيكُ في يد بني فاطمة .

عكرمة يقول: مكث النبي عَلِي الله بمكة خمس عشرة سنة ، منها أربع أو خمس يقول: مكث النبي عَلِي بمكة خمس عشرة سنة ، منها أربع أو خمس يدعو إلى الإسلام سرا ، وهو خائف ، حتى بعث الله على الرجال الذين أنزل فيهم إنّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ (٢) ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (٣) \_ والعِضين بلسان قريش: السحر (٤) ، يقال للساحرة : عضهة (٥) \_ والعِضين بلسان قريش: السحر (٤) ، يقال للساحرة : عاضهة (٥) \_ فأمر بعداوتهم ، فقال : ﴿ اصْدَعْ بِمَا تؤمّرُ وَأَعْرِضْ عَنِ عاضهة (١) ، ثم أمر بالخروج إلى المدينة ، فقدم في ثمان ليال خَمَوْنَ مَن شهر ربيع الأول ، ثم كانت وقعة بدر ، ففيهم أنزل الله خَمَوْنَ مَن شهر ربيع الأول ، ثم كانت وقعة بدر ، ففيهم أنزل الله ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله وَ إِحْدَى الطّائِفَتَيْنِ ﴾ (٧) وفيهم نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الجَمْعُ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سقطت من هنا الواو العاطفة أو شيء غيرها .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية: ٩١ .

<sup>(</sup>٤) في تفسير ابن كثير: قال عكرمة: العضة: السحر، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وقال ابن الأثير: أصلها العضهة، حذفت لامه كما حذفت من السنة وتجمع على عضين (قلت: كسنين) وسمي السحر عضهاً لأنه كذب وتخييل لاحقيقة له.

<sup>(</sup>٥) في «ص» «عاضية » خطأ،ووقع في التفسير لابن كثير «الكاهنة»وهو أيضاً عندي خطأ ، صوابه «العاضهة » راجع ابن كثير ٢:٥٥٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، الآية: ٩٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٨) سورة القمر، الآية: ٥٥ .

وفيهم نزلت ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالعَذَابِ ﴾(١)، وفيهم نزلت ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢) ، وفيهم نزلت ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٣) ، أراد الله القوم، وأراد رسول الله عَيْلِيُّ العِير، وفيهم نِزلت ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ (١) الآية ،وفيهم نزلت ﴿ أَلَمُ ۚ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ (٥) الآية ، وفيهم نزلت ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ﴾ (١) في شأن العِير ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ (٧) أُخذوا أسفل الوادي ، هذا كله في أهل بدر ، وكانت قبل بدر بشهرين سرية ، يوم قتل الحضرمي ، ثم كانت أُحُد ، ثم يومُ الأحزاب بعد أُحُد بسنتين ، ثم كانت الحديبيّة ، وهو يوم الشجرة ، فصالحهم النبي عَلِيُّ على أن يعتمر في عام قابل في هذا الشهر ، ففيها أُنزلت ﴿ الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ (^) فشهر عام الأول بشهر العام [الثاني] فكانت ﴿الحُرُّمَاتُ قِصَاصٌ ﴾(٨)ثم كانت الفتح بعد العمرة، ففيها نزلت ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ (٩) وذَلك أن نبي الله عَلِي غزاهُم ولم يكونوا أَعدُّوا له أُهْبَةَ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٤٣ ولعل الناسخ سها في نسخ الآية المراد
 الآية : ٤٧ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

<sup>(</sup>٩) سورة المؤمنون، الآية: ٧٧ .

القتال ، ولقد قُتل من قريش أربعة رهط ، ومن حلفائهم من بني بكر خمسين أو زيادة ، وفيهم نزلت لما دخلوا في دين الله ﴿ هُو اللَّذِي الله ﴿ هُو اللَّذِي أَنْشَأً لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ﴾ (١) ، ثم خرج إلى حُنين بعد عشرين ليلة ، ثم إلى الطائف ، ثم رجع إلى المدينة ، ثم أمّر أبا بكر على الحج ، ثم حج رسول الله عَيْنِ العام المقبل ، ثم ودّع الناس ، ثم رجع ، فتوفي في ليلتين خلتا من شهر ربيع ، ولما رجع أبو بكر من الحج غزا رسول الله عَيْنِ تبوكاً (٢).

### وقعة أحد

ورد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال : كانت وقعة أحُد في شوال ، على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير ، قال الزهري عن عروة في قوله ﴿ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ﴾ (٣) : إن النبي عَلِيلَةً قال يوم أُحُد حين غزا أبو سفيان وكفّار قريش : إني رأيت كأني لبست درعاً حصينة ، فأوّلتها المدينة ، فاجلسوا في ضيعتكم ، وقاتلوا من ورائها ، وكانت المدينة قد شبّكت (٤) بالبنيان ، فهي كالحصن ، فقال رجل ممن لم يشهد بدرًا : يا رسول الله ! اخر ج بنا إليهم فلنقاتلهم ، وقال عبد الله بن أبي ابن سلول :

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٧٨ .

<sup>(</sup>۲) كذا في «ص» وصرفه على إرادة المكان .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» ولعل الصواب«سُكّت» أي سدت منافذها، ففي البداية والنهاية: وكانوا قد سَكّوا أزقة المدينة بالبنيان حتى صارت كالحصن ١٢:٤ .

نعم ، والله يا نبي الله ! ما رأيت (١) ، إنا والله ما نزل بنا عدو قط فخرجنا إليه ، فأصاب (٢) فينا ، ولا تنينا (٣) في المدينة ، وقاتلنا من ورائها إلا هزمنا عدونا ، فكلّمه أناس من المسلمين ، فقالوا : بلى ، يا رسول الله ! أخرج بنا إليهم ، فدعا بلأمته (١) فلبسها ، شم قال : ما أظن الصرعى إلا ستكثر منكم ومنهم ، إني أرى في النوم منحورة (٥) ، فأقول بقر ، والله بخير (٦) [فقال] (٧) رجل : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمّي فاجلس بنا ، فقال : إنه لا ينبغي لنبي إذا

<sup>(</sup>١) أي الرأي ما رأيت.

 <sup>(</sup>۲) كذا في « ص » والصواب عندي « إلا أصاب منا » أو « فينا ». راجع تاريخ ابن
 کثیر ۱۳:٤ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في «ص» ولعل صوابه «تَذَأنا » وتنأ بالمكان: أقام به ، والتانيء: المقيم .

<sup>(</sup>٤) اللأمة : الدرع .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » وفي مسند أحمد من حديث جابر « رأيت بقراً منحرة » وفي رواية أبي الأسود عن عروة « بقراً تذبح » وراجع الفتح ٢٦٤:٧ .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» وفي الصحيح من حديث أبي موسى : ورأيت فيها بقرآ والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الحير ما جاء الله به من الحير وثواب الصدق، الذي آنانا الله بعد يوم بدر ١٤٠٠ • على هذا «والله خير» من جملة الرويًا كما جرزم به عياض ، وفي مسند أحمد من حديث جابر «وأن البيقر بقر والله خير» قال الحافظ : فهذه اللفظة الأخيرة وهي «بقر» بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر بقره يبقره بقراً ، فهذه اللفظة الأخيرة وهي أن تأويل البقر البيقر، وهو القتل الذي أشار إليه الذي صالح من من ضبطها بفتح النون والفاء ، قلت : فظاهر حديث جابر أن «والله خير»ليس من جملة الرويًا ، بل المعنى أن تأويل البقر البيقر، وهو القتل الذي أشار إليه الذي عالم في النه هنا : فأقول النه عنده مني ومعنى اللفظ الذي هنا : فأقول: «تأويل البقر بقر والله عنده خير، ومعنى اللفظ الذي هنا : فأقول: «تأويل البقر بقر والله يأتي بخير» إن ثبت أن الرواية «بخير» وإلا فصوابه « والله خير» وقد مضى بيان معناه، وراجع الفتح ٧: ٢٦٤ و ٢٦٤:٣٤

<sup>(</sup>٧) سقط من «ص» ولا بد منه.

لبس لأُمتَه (١) أن يضعها حتى يلقى الناس ، فهل من رجل يدلنا الطريق على القوم من كثب (٢) ؟ فانطلقت به الأدلاع بين يديه ، حتى إذا كان بالشوط (٣) من الجبّانة ، انخزل (٤) عبد الله بن أبيّ بشُلُث الجيش أو قريب من ثلث الجيش ، فانطلق النبي علي حتى لقُوهُم بأُحُد ، وصافوهم ، وقد كان النبي علي عهد إلى أصحابه إن هُم هزموهم أن لا يدخلوا لهم عسكرًا ، ولا يتبعوهم ، فلما التقوا هَزَمُوا وعصوا النبي علي ، وتنازعوا ، واختلفوا ، ثم صرفهم الله عنهم ليبتليهم ، كما قال الله ، وأقبل المشركون وعلى خيلهم (٥) خالد بن الوليد بن المغيرة ، فقتل من المسلمين سبعين (٦) رجلاً ، وأصابهم جراح شديدة ، وكسرت رباعية رسول الله علي أن رجلاً ، وأصابهم جراح شديدة ، وكسرت صوته : قُتِل محمد ، قال كعب بن مالك : فكنت أوّل من عرف النبي علي أن المنه على الله عنه من وراء المغفر ، فناديت بصوتي الأعلى : هذا رسول الله علي أن الله عنه من وراء المغفر ، فناديت بصوتي الأعلى : هذا رسول الله علي أن المكت (٧) ، وكفّ الله المشركين ، هذا رسول الله علي أن الله الله علي أن المكت (٧) ، وكفّ الله المشركين ،

<sup>(</sup>١) في «ص» «إذا لابس أمته » خطأ، والصواب ما أثبت، راجع البداية والنهاية والفتح وغيرهما .

<sup>·</sup> كذا في البداية والنهاية أي من قريب ، وفي «ص» « كثيب» خطأ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «بالواسط» خطأ، والتصويب من وفاء الوفاء،والشوط مكان شامي المدينة ، وهناك الجبانة ، راجع وفاء الوفاء ٢٠٨٠ و ٣٠٨ : و٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «اتحرك» والصواب إما « إنخزل » كما في تاريخ ابن كثير ١٢:٤ وانخزل من المكان : انفرد ، أو «انخذل»كما في وفاء الوفاء ، أي ترك نصرته .

<sup>(</sup>o) في «ص» «خليلهم »خطأ .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» ولعل الصواب «سبعون».

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير عن ابن إسحاق عن الزهري قال : قال كعب بن مالك ٤: ٣٥

والنبي عَلَيْ وأصحابه وقوف ، فنادى أبو سفيان بعدما مُثِل ببعض أصحاب رسول الله عَلَيْ ، وجُدِعوا ، ومنهم من بُقِر بطنه ، فقال أبو سفيان : إنكم ستجدون في قتلاكم بعض المثل ، فإن ذلك لم يكن عن ذوي رأينا ، ولا سادتنا ، ثم قال أبو سفيان : اعلُ (۱) هبل . فقال عمر بن الخطاب : الله أعلى وأجل ، فقال : أنعمت عَيْناً ، فقال عمر ، فقال عمر : لا يستوي القتلى ، قتلانا في الجنة ، قتلى بقتلى بدر ، فقال أبو سفيان : لقد خِبْنا إذًا ، ثم انصرفوا وقتلاكم في النار ، فقال أبو سفيان : لقد خِبْنا إذًا ، ثم انصرفوا راجعين ، وندب النبي عَلِيْ أصحابه في طلبهم ، حتى (۲) بلغوا قريباً من حمراء الأسد (۳) ، وكان فيمن طلبهم يومئذ عبد الله بن مسعود ، وذلك حين قال الله ﴿ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَذلك حين قال الله ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً ، وقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ ﴾ (٤) .

وسول الله عَلَيْ المسجد ، دعا المسلمين لطلب الكفار ، فاستجابوا ، فطلبوهم عامّة يومهم ، ثم رجع بهم رسول الله عَلَيْ ، فأنزل الله فطلبوهم عامّة يومهم ، ثم رجع بهم رسول الله عَلَيْ ، فأنزل الله فطلبوهم الله عَلَيْ ، فأنزل الله فطلبوهم الله عَلَيْ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ ﴾ (٥) الآية .

<sup>(</sup>١) في «ص» «أعلى » خطأ .

<sup>(</sup>Y) هنا في «ص» «إذا » مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>٣) على ثمانية أميال من المدينة .

<sup>(</sup>٤) سورة Tل عمران ، الآية : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآية : ١٧٧ ، وإن شئت زيادة التفصيل فارجع إلى تاريخ ابن كثير ٤٨:٤ .

ولقد أُخبرنا عبد الرزاق أن وجه رسول الله عَلَيْكُم ضُرب يومثند بالسيف سبعين ضربة ، وقاه الله شرّها كلها .

# وقعة الأحزاب وبني قريظة

بسنتين، وذلك يومُ الخندق، ورسول الله على الله على المدينة، ورأس المشركين يومئذ أبو سفيان، فحاصر رسول الله على وأصحابه بضع عشرة ليلة، حتى خلص إلى كل امرى منهم الكرب، وحتى قال النبي على الله على المرى ومنهم الكرب، وحتى قال النبي على اللهم إنك إن تشأ أن لا تعبد (٢)، فبينا هم (٣) على ذلك [إذ] (١) أرسل النبي على إلى عُينْنَة بن حصن بن بدر الفزاري وهو يومئذ رأس المشركين من غطفان، وهو مع أبي سفيان: أرأيت إن جعلت رأس المشركين من غطفان، وهو مع أبي سفيان؛ أرأيت إن جعلت الأحزاب؟ فأرسل النبي عالى الله عبينة : إن جعلت لى الشطر فعلت ، فأرسل النبي نصف ثمر كلاً اللهم إلى عبينة بن حصن من غطفان وتحفد بين المؤوس ، وإلى سعد بن عبادة وهو سيد الأوس ، وإلى سعد بن عبادة وهو سيد الخورج ، فقال لهما : إن عُينة بن حصن قد سألني نصف ثمركما على أن ينصرف بمن معه من غطفان ، ويخذل بين الأحزاب ، وإني

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» فليحرر .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » فإن كان محفوظاً فقد سقط جزاء الشرط ، وإلا فكلمة « أن » الناصبة مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «فبلناهم» خطأ .

<sup>(</sup>٤) ظني أنها سقط من « ص » .

قال الزهري في حديثه عن ابن المسيب : فبينا هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي ، وكان يأمنه الفريقان ، كان موادعاً لهما ، فقال : إني كنت عند عُيينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة : أن اثبتوا ، فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم ، قال النبي عيالية : فلّعلنا أمرناهم بذلك ، وكان نعيم رجلاً لا يكتم الحديث ، فقام بكلمة النبي عيالية ، فجاءه عمر فقال : يا رسول الله ، إن كان هذا الأمر من الله فأمضه ، وإن كان رأياً منك فإن شأن قريش وبني قريظة أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال ، فقال النبي عيالية : علي الرجل ، رُدُوه! فرَدُوه ، فقال : انظر الذي ذكرنا لك ، فلا تذكره علي سمعتم من محمد يقول قولاً إلا كان حقاً ؟ قالا : لا ، قال : فإني هل سمعتم من محمد يقول قولاً إلا كان حقاً ؟ قالا : لا ، قال : فإني

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص» ويحتمل«أوفى كان افلان» ولا أدري ما هو ؟ وفي التاريخ لابن كثير « فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله ! قد كنا وهوًلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الاقرى أو بيعاً، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزان بك وبه ، نعطيهم من أموالنا ؟»٤:٥٠٥.

لما ذكرت له شأن قريظة ، قال : فلعلّنا أمرناهم بذلك ، قال أبو سفيان: سنعلم ذلك إن كان مكرًا ، فأرسل إلى بني قريظة أنكم قد أمرتمونا أن نثبت ، وأنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم ، فأعطونا بذلك رهينة ، فقالوا : إنها قد دخلت ليلة (١) السبت ، وإنا لا نقضي في السبت شيئًا ، فقال أبو سفيان : إنكم في مكر من بني قريظة ، فارتحلوا ، وأرسل الله عليهم الريح ، وقذف في قلوبهم الرعب ، فأطفأت نيرانهم ، وقطعت أرسان (٢) خيولهم ، وانطلقوا منهزمين من غير قتال ، قال : فذلك حين يقول : ﴿ وَكُفّى الله المؤمنين القِتَالَ وَكَانَ الله عليهم ، وانطلقوا منهزمين من غير قتال ، قال : فذلك حين يقول : ﴿ وَكُفّى الله المؤمنين القِتَالَ وَكَانَ الله عليهم ، فطلبوهم حتى بلغوا حمراء الأسد ، قال : فرجعوا ، قال : فوضع النبي عَلِي لا لمنه ، واغتسل ، واستجمر (٥) ، فنادى النبي عَلِي جبريل : عذيرك من محارب (١) ، ألا أراك قد وضعت اللهم ولم نضعها نحن بعد ، فقام النبي عَلِي فَزِعاً ، فقال لا صحابه : عزمت عليكم ألا تصلوا (٧) العصر حتى تأتوا بني قريظة ، فغربت الشمس عزمت عليكم ألا تصلوا (٧) العصر حتى تأتوا بني قريظة ، فغربت الشمس عزمت عليكم ألا تصلوا (٧) العصر حتى تأتوا بني قريظة ، فغربت الشمس عزمت عليكم ألا تصلوا (١) العصر حتى تأتوا بني قريظة ، فغربت الشمس عزمت عليكم ألا تصلوا (١) العصر حتى تأتوا بني قريظة ، فغربت الشمس

<sup>(</sup>١) في «ص» « عليلة » ولعله كان في الأصل « علينا ليلة السبت » .

<sup>(</sup>٢) جمع رسن : الحبل المعروف .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «أصحابهم ».

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص» وفي رواية الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عميّه عبيد الله عند البيهةي كما في تاريخ ابن كثير «استحمّ» وفي روايتين رواهما الطبراني «استجمر» كما في الزوائد ١٤١:٧٠ .

<sup>(</sup>٦) عذيرك من فلان بالنصب : أي هات من يعذرك فيه ، فعيل بمعنى فاعل .

<sup>(</sup>V) في «ص» «ألا تصلون».

قبل أَن يَأْتُوها، فقالت طائفة من المسلمين : إن النبي عَلَيْكُ لم يُرِدْ أَن تدعوا الصلاة ، فصلُّوا ، وقالت طائفة : إنا لفي عزيمة رسول الله عَلَيْكُ ، وما علينا من بأس، فصلَّت طائفة إيماناً واحتساباً ، [وتركت طائفة إيماناً واحتساباً ] (١) قال : فلم يُعنِّف (٢) النبي عَلِي واحدًا من الفريقين (٣) ، وخرج النبي عَلِيلَة فمرّ بمجالس بينه وبين بني قريظة ، فقال : هل مَرَّ بكم من أحد ؟ فقالوا : نعم ، مرّ علينا دحية الكلبيّ على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج ، فقال النبي عليه : ليس ذلك ، ولكنه جبريل ، أرسل إلى بني قريظة ، ليزلزل حصونهم ، ويقذف في قلوبهم الرعب ، فحاصرهم أصحاب النبي عليه ، فلما انتهى أصحاب النبي عَلِي [أمرهم] (١) أن يستروه بجحفهم لِيَقُوه الحجارة ، حتى يسمع كلامهم ، ففعلوا ، فناداهم: يا إخوة القردة والخنازير ! فقالوا : يا أَبا القاسم ! ما كنت فاحشاً ، فدعاهم إلى الإسلام ، قبل أن يقاتلهم ، فأبوا أن يجيبوه إلى الإسلام ، فقاتلهم رسول الله عَلِيْقِ ومن معه من المسلمين ، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذره) ، وأَبَوْا أَن ينزلوا على حكم النبي ﷺ ، فنزلوا على داء (٦) فأُقبلوا بهم ، وسعد بن معاذ أسيرًا على أتان ، حتى انتهوا إلى رسول

<sup>(</sup>١) كذا في التاريخ لابن كثير، وقد سقط من « ص ».

<sup>(</sup>۲) عَنَقه : لامه بشدة ، وعتب عليه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني ، كما في الزوائد ٦:١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا في تاريخ ابن كثير، وقد سقط من « ص » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي من حديث القاسم عن عائشة، كما في البداية والنهاية ١١٧٠٤.

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص».

الله عَلِيلًا ، فأخذت قريظة تذكِّره بحلفهم ، وطفق سعد بن معاذ ينفلت إلى رسول الله عليه مستأمرًا، ينتظره فيما يريد أن يحكم به، فيجيب (١) به رسول الله عليه ، يريد أن يقول : انفر (١) بما أنا حاكم ، وطفق رسول الله عَيْكُ يقول: بقول نعم، قال سعدٌ: فإني أَحكم بأن يقتل مقاتلتهم ، وتقسم أموالهم ، وتسبى ذراريهم ، فقال النبي عَلَيْكُ : أصاب الحكم، قال: وكان حيي بن أخطب استجاش المشركين على رسول الله عليه ، فجلاك(١) لبني قريظة ، فاستفتح عليهم ليلاً ، فقال سيدهم : إِن هذا رجل مشئوم ، فلا يشأمنَّكم حيي ، فناداهم : يا بني قريظة ! أَلا تستجيبوا ؟(١) أَلا تلحقوني؟ أَلا تضيفوني؟ فإني جامع مغرور ، فقالت بنو قريظة : والله لنفتحنُّ له ، فلم يزالوا حتى فتحوا له ، فلما دخل عليهم أُطُّمهم ، قال : يا بني قريظة جئتكم في عزِّ الدهر ، جئتكم في عارض برد لا يقوم لسبيله شيء ، فقال له سيدهم : أتعدنا عارضاً بردا ينكشف عنًّا ، وتدعنا عند بحر دائم لا يفارقنا، إنما تعدنا الغرور ، قال : فوائقهم وعاهدهم لإن انفضَّت جموع الأحزاب أن يجيءَ حتى يدخل معهم أطمهم ، فأطاعوه حينئذ بالغدر بالنبي عَلَيْكُ والمسلمين ، فلما فضّ الله جموع الأُحزاب ، انطلق حتى إِذَا كَانَ بالروحاء ، ذكر العهد والميثاق الذي أعطاهم ، فرجع حتى دخل معهم ، فلما أَقبلت بنو قُريظة أَتي به مكتوفاً (٢) بقِدِّ (٣) ، فقال حُيَيّ للنبي عَلَيْكُم :

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص».

<sup>(</sup>۲) في «ص» « مكتوباً » خطأ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « بفاذ » والصواب « بقد" ».

أَما والله ما لمت نفسي في عداوتك ، ولكنه من يخذل الله يُخذل (١) . فأَمر به النبي عَيِّلِيَّم ، فضربت عنقه .

#### وقعة خيبر

وسول الله عليه ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ فَأَنِرَ الله عليه ﴿ وَعَدَكُمُ الله مُعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ فَأَنِرَ الله عليه ﴿ وَعَدَكُمُ الله مُعْانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ فَانِلُ الله عليه ﴿ وَعَدَكُمُ الله مُعْانِمَ فَانِما فَتحت خيبر جعلها هذه غزا معه الحديبية ، وبايع تحت الشجرة ممن كان غائباً وشاهدًا ، من أجل أن الله كان وعدهم إياها ، وخمس رسول الله عَيْنِهُ خيبر ، من أجل أن الله كان وعدهم إياها ، وخمس رسول الله عَيْنِهُ خيبر ، مم قسم سائرها مغانم (٥) بين من شهدها من المسلمين ، ومن غاب عنها ثن أهل الحديبية .

ولم يكن لرسول الله عَلَيْكُم ولا لأصحابه عُمّال يعملون خيبر ، ولا يزرعونها .

قال الزهري : فأخبرني سعيد بن المسيب أن رسول الله عليه دعا (١) كذا في البداية والنهاية ٤:١٢٥ .

(٢) قد تقدمت نظائر لزيادة الفاء في جواب « لما » وقد صرح الحافظ أنها قد نزاد في جوابها وكذا الواو ، راجع الفتح ٢٩٠:٧ .

(٣) كذا في «ص» والصواب « لما انصرف رسول الله طالق من الحديبية حتى أتى المدينة غزا خيبر ».

(٤) سورة الفتح ، الآية : ٢٠ .

(٥) هنا في «ص» «ثم » وهي عندي مزيدة خطأ .

يهود خيبر، وكانوا خرجوا على أن يسيروا منها، فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف، فيؤدّونه إلى رسول الله عليه وإلى أصحابه، وقال لهم رسول الله عليه : أُقِرّكم على ذلك ما أقرّكم [الله]، فكان رسول الله عليه يبعث إليهم عبد الله بن رواحة الأنصاري، فيخرص عليهم النخل حين يطيب أول شيءٍ من تمرها، قبل أن يؤكل منه شيء ، ثم يخير اليهود، أ(ا) يأخذونها بذلك الخرص، أم يدفعونها بذلك الخرص ؟

قال الزهري: ثم اعتمر رسول الله عليه في ذي القعدة من المدة التي كانت بينه وبين قريش، وخَلَّوها لرسول الله عليه أو وخلَّهُوا حويطب ابن عبد العزى القرشي ثم العدوي (٢) ، وأمروا إذا طاف رسول الله عليه ثلاثاً أن يأتيه فيأمره أن يرتحل ، وكان رسول الله عليه صالحهم على أن يمكث ثلاثاً يطوف بالبيت ، فأتى رسول الله عليه حويطب بعد ثلاث ، فكلمه في الرحيل ، فارتحل رسول الله عليه قافلاً إلى المدينة . ثم غزا رسول الله عليه الفتح ، فتح مكة .

قال الزهري : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي عليه خرج في شهر رمضان من المدينة ، معه عشرة آلاف من المسلمين ، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة ، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة ، يصوم ويصومون ، حتى بلغ الكديد ، وهو ما بين عسفان وقديد ، فأفطر ، وأفطر المسلمون

<sup>(</sup>١) في «ص» «أنا» والصواب «أ».

<sup>(</sup>٢) في «ص» «العلوي » خطأ .

معه ، فلم يصوموا من بقية رمضان شيئاً .

قال الزهري : فكان الفطر آخر الأَمرين، وإنما يؤخذ من أَمر رسول الله عَلَيْكُ مكة ليلة رسول الله عَلَيْكُ مكة ليلة تُلاث عشرة خلت من رمضان .

## غزوة الفتح

<sup>(</sup>٢) في «ص» «الجهاد» والصواب عندي «الجهاز».

أمرنا الذي كان بيننا، فجاءً على بن أبي طالب، فقال: هل لك على أَن تسود العرب، وتَمُنَّ على قومك فتجيرهم، وتجدّد لهم كتاباً؟ فقال: ما كنت لأَفتاب (١) على رسول الله الله عَلِي بأمر ، ثم دخل على فاطمة ، فقال : هل لكِ أَن تكوني خير سخلة في العرب؟ أَن تجيري بين الناس، فقد أجارَت أختك على رسول الله علي زوجها أَبا (٢) العاص بن الربيع فلم يُغيّر ذلك، فقالت فاطمة: ما كنت لِأَفتات على رسول الله عليه بأمر، ثم قال ذلك للحسن والحسين: أجيرا بين الناس ، قولا : نعم ، فلم يقولا شيئاً ، ونظرا إلى أمهما ، وقالا : نقول ما قالت أمّنا ، فلم ينجح (٣) من واحد منهم ما طلب ، فخرج حتى قدم على قريش ، فقالوا : ماذا جئت به ؟ قال : جئتكم من عند قوم قلوبهم على قلب واحد ، والله ما تركت منهم صغيرًا ، ولا كبيرًا ، ولا أُنشى ، ولا ذكرًا ، إِلاَّ كلُّمته ، فلم أَنجح منهم شيئًا (١٠)، قالوا : ما صنعت شيئاً ، ارجع فرجع ، وخرج رسول الله عليه عليه يريد قريشاً ، حتى إذا كان ببعض الطريق قال رسول الله عليه الناس من الأنصار : انظروا أبا سفيان فإنكم ستجدونه ، فنظروه فوجدوه ، فلما دخل العسكر جعل المسلمون يجأونه (٥) ، ويُسرعون إليه ، فنادى:

<sup>(</sup>١) افتات فلان على فلان : حكم عليه .

<sup>(</sup>Y) في «ص» «أيي».

<sup>(</sup>٣) نجح بحاجته : ظفر بها ، وكأن قوله «ما طلب» منصوب بنزع الحافض ، تقديره « بما طلب » وأنجح : صار ذا نجاح .

<sup>(</sup>٤) راجع البداية والنهاية ٢٨١:٤ و ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) وجاَّه : ضربه بالسكين أو باليد في أي موضع كان، وفي البداية والنهاية « وقام اليه عمر يجأ في عنقه » ٢٨٨:٤ .

يا محمد ! إني لمقتول ، فأُمُر بي إلى العباس ، وكان العباس له خِدْناً وصديقاً في الجاهلية ، فأمر به النبي عَلِيْتُ إِلَى العباس ، فبات عنده ، فلما كان عند صلاة الصبح ، وأَذَّن المؤذِّن ، تحرك الناس ، فظنَّ أَنَّهم يريدونه ، قال : يا عباس ! ما شأن الناس ؟ قال : تحرّ كوا للمنادي للصلاة ، قال : فكل هؤلاء إنما تحركوا لمنادي محمد عليه ؟ قال : نعم، قال : فقام العباس للصلاة ، وقام معه ، فلما فرغوا ، قال : يا عباس ! ما يصنع محمد شيئاً إلا صنعوا مثله ؟ قال : نعم ! ولو أمرهم أن يتركوا الطعام والشراب حتى يموتوا جوعاً لفعلوا ، وإني لأراهم سيهلكون قومك غدًا ، قال : يا عباس ! فادخل بنا عليه ، فدخل إلى النبي عَلِيْتُهُ ، وهو في قبة من أَدم ، وعمر بن الخطاب خلف القبة ، فجعل النبي عَلِي الله يعرض عليه الإسلام ، فقال أبو سفيان : كيف أَصنع بالعُزَّى ؟ فقال عمر من خلف القبة : تَخْرأُ عليها (١) ، فقال : وأبيك إنك لفاحش ، إني لم آتك يا ابن الخطاب ! إنما جئت لابن عمي ، وإياه أُكلِّم ، قال : فقال العباس : يا رسول الله ! إِن أَبا سفيان رجل من أشراف قومنا ، وذوي أسنانهم وأنا أُحبّ أن تجعل له شيئاً يُعرف ذلك له ، فقال النبي عَلَيْكُم : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، قال : فقال أبو سفيان : أداري ؟ أداري ؟ فقال النبي عَلَيْكُم : نعم ، ومن وضع سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، فانطلق مع العباس حتى إذا كان ببعض الطريق ، فخاف منه العباس بعض الغدر ، فجَلَّسه على أَكَمَة حتى مرّت به

<sup>(</sup>١) أي تسلح وتتغوط عليها .

الجنود ، قال : فمرت به كبكبة (١) فقال : من هُؤلاء ؟ يا عباس ! فقال : هذا الزبير بن العوام على المجنَّبة (٢) اليمنى ، قال : ثم مرّت كبكبة أُخرى ، فقال : مَن هُؤلاءِ ؟ يا عباس ! قال : هم قضاعة ، وعليهم أبو عبيدة بن الجراح ، قال : ثم مرّت به كبكبة أخرى ، فقال : من هُؤلاء ؟ يا عباس ! قال : هذا خالد بن الوليد على المجنّبة اليسرى ، قال : ثم مرّت به قوم يمشون في الحديد ، فقال : من هؤلاء ؟ يا عباس ! التي كأنها حرة سوداء، قال : هذه الأنصار، عندها الموت الأَحمر، فيهم رسول الله عَلَيْكِم، والأَنصار حوله، فقال أَ أَبو سفيان : سِرْ يا عباس ! فلم أَرَ كاليوم صباح قوم في ديارهم ، قال: ثم انطلق، فلما أشرف على مكة نادى ـ وكان شعار قريش ـ يا آل غالب أسلموا تسلموا ، فلقيته امرأته هند فأخذت بلحيته ، وقالت: يا آل غالب! اقتلوا الشيخ الأحمق ، فإنه قد صبأ ، فقال : والذي نفسى بيده لتُسلمن الله اليضربن عنقك ، قال : فلما أشرف النبي عَلِيْكُ على مكة ، كفّ الناس أن يدخلوها حتى يأتيه رسول العباس ، فأبطأ عليه ، فقال النبي عَلِيلًا : لعلهم يصنعون بالعباس ما صنعت ثقيف بعروة بن مسعود ، فوالله إذًا لا أستبقى منهم أحدًا ، قال: ثم جاءَه رسول العباس، فدخل رسول الله علي ، فأُمر أصحابه بالكف، فقال: كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بكر ساعةً ، ثم أمرهم فكَفُّوا ، فأُمّن الناس كلُّهم [إلا] ابن أبي سرح، وابن خطل، ومقيس الكناني،

<sup>(</sup>١) الكبكبة : الجماعة المتضامة من الناس أو الخيل .

 <sup>(</sup>۲) قطعة من الجند يعهد إليها أن تحمي أحد جانبي الجيش الزاحف، وهما مجنبتان اليمني واليسرى .

وامرأة أخرى ، ثم قال النبي عَلَيْكُم : إني لم أحرم مكة ، ولكن حرّمها الله ، وإنها لم تحلل لأَحد قبلي ، ولا تحلُّ لأَحد بعدي إلى يوم القيامة ، وإنما أَحلَّها الله [لي] في ساعة من نهار .

قال : ثم جاءه عثمان بن عفان بابن أبي سَوْح فقال : بايعه يا رسول الله ! فأعرض عنه ، ثم جاء من ناحية أخرى ، فأعرض عنه ، ثم جاء ه أيضاً فقال : بايعه يا رسول الله ! فقال رسول الله عمل الله على الله عضائل الله عنه ، وإني لأظن بعضكم سيقتله ، فقال رجل من الأنصار : فهلا أومضت إلى يا رسول الله ! قال : إن النبي لا يومض (١) ، وكأنه رآه غدرًا .

قال الزهري: فبعث رسول الله عَلَيْ خالد بن الوليد، فقاتل بمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى هزمهم الله ، ثم أمر رسول الله عَلَيْ فرفع عنهم ، فدخلوا في الدين ، فأنزل الله ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٢) حتى ختمها .

قال معمر : قال الزهري : ثم رجع رسول الله على بمن معه من قريش – وهي كنانة – ومن أسلم يوم الفتح قبل حنين، وحنين واد في قُبُل الطائف ذو مياه ، وبه من المشركين يومئذ عجز هوازن ، ومعهم ثقيف ، ورأس المشركين يومئذ مالك بن عوف النضري ، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله نبيه على والمسلمين، وكان يوماً شديدًا

<sup>(</sup>١) وفي رواية «لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» وفي أخرى « إن النبي لا يقتل بالإشارة » راجع ابن كثير ٢٩٧:٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النصر، الآية: ١.

على الناس ، فأَنزل الله ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ ﴾ (١) ، الآية .

قال معمر : قال الزهري : وكان رسول الله عَلَيْكُ يَتَأَلَّفُهُم ، فلذلك بعث خالد بن الوليد يومئذ .

الله عليه دخل مكة يوم الفتح وعليه المغفر (٢) .

#### وقعة حنين

بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس قال: شهدت مع رسول الله عن أبيه العباس قال: شهدت مع رسول الله عن أبيه العباس قال: شهدت مع رسول الله عن أبي يوم حنين ، قال: فلقد رأيت النبي على وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، فلزمنا رسول الله على فلم نفارقه ، وهو على بغلة شهباء وربما قال معمر: بيضاء أهداها له فروة بن نعامة (٣) الجذامي ، قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين ، وطفق رسول الله على يركض بغلته نحو الكفار ، قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله على القفها (١) ، وهو لا يألو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ومن طريقه الشيخان عن الزهري عن أنس.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية يونس «نفاثة » كما في مسلم .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» ولعله «أكففها »على فك الإدغام، وفي البداية والنهاية من طريق يونس عن الزهري عن كثير عن العباس «أكفها » بالإدغام ٤: ٣٣١ وكذا في «م».

ما أسرع نحو المشركين ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغروز (۱) رسول الله على ، فقال : يا عباس ! ناد أصحاب السمرة ، قال : وكنت رجلاً صيّتاً ، فناديت بأعلى صوتي : أين أصحاب السمرة ؟ قال : فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ، يقولون : يا لبيك ، يا لبيك ، يالبيك ، وأقبل المسلمون ، فاقتتلوهم والكفار ، فنادت الأنصار ، يقولون : يا معشر الأنصار ! ثم قصرت الدعوة (۲) على بني الحارث بن الخررج ، فنادوا يا بني الحارث بن الخررج ! قال : فنظر رسول الله على وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم ، فقال : فنظر رسول الله على الله على على بهن وجوه الكفار ، ثم قال : انهزموا وربّ الكعبة ، قال : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى ، قال : فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله على هيئته فيما أرى ، قال : فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله على هيئته فيما أرى ، أرى حدهم كليلاً ، وأمرهم مدبراً حتى هزمهم الله تعالى، قال : وكأني أنظر إلى النبي على النبي على بغلة له (۱) .

قال الزهري : وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد بن المغيرة يومئذ كان على الخيل، خيل رسول الله عليه ، فقال ابن أزهر : فلقد رأيت رسول الله عليه بعدما هزم الله الكفار، ورجع

<sup>(</sup>١) الغرز: ركاب الرحل من جلد.

<sup>(</sup>۲) كذا في «م» و تاريخ ابن كثير، وفي «ص» «الداعون».

 <sup>(</sup>٣) الوطيس بفتح الواو وكسر الطاء وآخره سين مهملة، وهو شبه تنور يخبز فيه ،
 وقيل: هو التنور نفسه ، يضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرّها حرّه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق المصنف، ومن حديث يونس عن الزهري ٢: ٩٩ و٠٠٠ .

المسلمون إلى رحالهم ، يمشي في المسلمين ، ويقول : مَن يَدُلَّنني على رحل خالد بن الوليد ؟ فمشيت \_ أو قال فسعيت \_ بين يديه وأنا غلام محتلم ، أقول : من يَدُلُّ على رحل خالد ؟ حتى دُلِلْنا عليه ، فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله ، فأتاه رسول الله عَيْنِ فنظر إلى جرحه .

قال الزهري : فأخبرني سعيد بن المسيّب أن النبي عَلِي سبى الله عَلَيْ سبى الله عَلَيْ سبى يومئذ ستة آلاف سَبْي من امرأة وغلام ، فجعل عليهم رسول الله عَلَيْ أَبا سفيان بن حرب .

<sup>(</sup>١) في «ص» «أموالنا».

<sup>(</sup>٢) الاستسلام: الانقياد.

نعطيه من بعض ما يفيئه الله علينا فليفعل ، قال : فقال المسلمون : طيَّ ذلك لرسول الله عليات ، قال : إني لا أدري من أذن في ذلك عمن لم يأذن ، فأمروا عرفاء كم فليرفعوا ذلك إلينا ، فلما رفعت العرفاء إلى رسول الله عليات أنّ الناس قد سلموا(١) ذلك ، وأذنوا فيه (٢) ، ردّ رسول الله علي إلى هوازن نساءهم وأبناءهم ، وخير رسول الله علي نساء كان أعطاهن رجالاً من قريش بين أن يلبئن عند من عنده ، وبين أن يرجعن إلى أهلهن ، قال الزهري : فبلغني أن امرأة منهم كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، فَخُيرت فاختارت أن ترجع إلى أهلها وتركت عبد الرحمن ، وكان معجباً بها ، وأخرى عند صفوان بن أمية فاختارت أهلها

قال الزهري : فأخبرني سعيد بن المسيب قال : قسم رسول الله على المسلمين ، ثم اعتمر من الجعرانة بعدما قفل من غزوة حنين ، ثم انطلق إلى المدينة ، ثم أمّر أبا بكر على تلك الحجة .

قال معمر عن الزهري قال : أخبرني ابن كعب بن مالك (٣) قال : جاء ملاعب الأسنة (٤) إلى النبي عَلَيْكُ بهديّة ، فعرض عليه الإسلام ، فأبى أن يُسلم ، فقال النبي عَلِيْكُ : إني لا أقبل هدية مشرك ، قال :

<sup>(</sup>١) في «ص» « اذن الناس ان قد سلموا » خطأ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب كما في الفتح ٧١١:٧.

<sup>(</sup>٤) واسمه عامر بن مالك، يكني أبا براء .

فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم جارٌ ، فبعث إليهم نفرًا(١) المنذر بن عمرو، وهو الذي كان يقال المُعْنِق ليموت(٢)، وفيهم عامر ابن فهيرة ، فاستجاش(٣) عليهم عامرُ بن الطفيل بني عامر ، فأبوا أن يطيعوه ، وأبو أن يُخفروا(١) ملاعب الأسِنَّة ، قال : فاستجاش عليهم بني سليم ، فأطاعوه ، فاتبعوهم بقريب من مئة رجل رام ، فأدر كوهم ببئر معونة ، فقتلوهم إلا عمرو بن أمية الضمري فأرسلوه(٥) .

قال الزهري : فأُخبرني عروة بن الزبير أَنه لما رجع إلى النبي عَلَيْكُمُ أَ قال له النبي عَلِيْكُمْ : أَمِنْ بينهم ؟ قال الزهري : وبلغني أُنهم لما دفنوا النمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليه ، فيرون أَن الملائكة دفنته (٦) .

٩٧٤٢ \_ عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس عن أنس بن مالك أن حَرام بن ملحان \_ وهو خال أنس \_ طُعِن يومئذ فتلقَّى دمه بكفِّه ثم نضحه على رأسه ووجهه ، وقال : فزت

<sup>(</sup>١) لعله سقط من هنا «منهم » أو «أمر عليهم».

<sup>(</sup>٢) الإعناق : الإسراع ، قال ابن الأثير : أي أن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه ، واللام للعاقبة ، قلت : وهذا التفسير يلوّح إلى أنه بفتح النون، وفي النهاية: أن النبي طلق قال في حق حرام بن ملحان : «أعنق ليموت» والذي هنا يوافقه ما في الإصابة أن المنذر هو الذي يقال له « المعنق ليموت » .

<sup>(</sup>٣) استجاش القوم: حرضهم على الإعانة .

<sup>(</sup>٤) أي أن ينقضوا ذمته .

أخرجهموسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري بهذا الإسناد، كما في الفتح والإصابة .

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري بعضه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وبعضه الواقدي، كما في الفتح ٧: ٢٧٤ .

ورب الكعبة (۱) ، قال معمر : وأخبرني عاصم أن أنس بن مالك قال (۲) : ما رأيت رسول الله على الله على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر مَعُونة (۳) ، أصحاب سرية المنذر بن عمرو ، فمكث شهرًا يدعو على الذين أصابوهم في قنوت صلاة الغداة ، يدعو على رعل ، وذكوان ، وعُصَيّة ، ولحيان ، وهم من بني سُلَيم (۱) .

### من هاجر إلى الحبشة

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال : فلما كثر المسلمون وظهر الإيمان، فتحدث به المشركون من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم، يعذبونهم ويسجنونهم، وأرادوا فتنتهم عن دينهم، قال : فبلغنا أن رسول الله علية قال للذين آمنوا به : تفرقوا في الأرض، قالوا : فأين نذهب يا رسول الله ؟ قال : هاهنا، وأشار بيده إلى أرض الحبشة، وكانت أحبالأرض إلى رسول الله علية ينهاجر قبكها – فهاجر ناس ذو عدد، منهم من هاجر بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه ، حتى قدموا أرض الحبشة ، قال الزهري : فخرج في الهجرة جعفر بن أبي طالب بامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية ،

<sup>(</sup>۱) تقدم عند الصنف، وأخرجه البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر ۲۷۳:۷. (۲) في «ص» «ان».

<sup>(</sup>٣) موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان.

 <sup>(</sup>٤) أخرج البخاري نحوه من طريق عبد الواحد عن عاصم ، ومن وجوه أخر عن أنس ٧٤٤٠٠ .

وعثمان بن عفان – رحمه الله – بامرأته رقية ابنة رسول الله على (۱) ، وخرج فيها خالد بن سعيد بن العاص بامرأته أميمة (۲) ابنة خلف ، وخرج فيها أبو سلمة بامرأته أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة ، ورجل (۳) من قريش خرجوا بنسائهم ، فولد بها عبد الله بن جعفر ، وولدت بها أمة (٤) ابنة خالد بن سعيد ، أم عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير ، وولد بها الحارث بن حاطب (٥) في ناس من قريش ولدوا بها .

قال الزهري : وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : لم أعقِل أبوي (٦) قطُّ إلا وهُما يدينان الدين ، ولم يَمُر (٧) علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عليه طَرَفي النهار - بكرة وعشية - فلما ابتُلي المسلمون ، خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرًا قِبَل أرض الحبشة ، حتى إذا بلغ برك الغماد (٨) لقيه ابن الدَغِنة وهو سيد القارة (١) ، فقال

<sup>(</sup>١) وقع هنا في «ص» تحريف، وهو أن الناسخ كتب « أميمة ابنة خلف». مكان «رقية ابنة رسول الله صلالة » وكتب «رقية ابنة رسول الله طليقي » مكان «أميمة ابنة خلف».

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : ويقال: اسمها «أمينة» بالنون بدل الميم، ويقال «همينة»بالهاء بدل الألف .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» ولعل الصواب «رجال » .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «أمية » والصواب «أمة ».

<sup>(</sup>٥) هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي .

<sup>. (</sup>٦) كذا في الصحيح ، وفي «ص» «أبواي » خطأ .

<sup>(</sup>V) في «ص» كأنه «يمرر».

<sup>(</sup>٨) أما البرك فهو بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها كاف، وحكى كسر أولها، وأمّا الغماد فهو بكسر المعجمة وقد تضم وبتخفيف الميم ، وحكى ضم الغين أيضاً: موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن ، وقال البكري : هي من أقاصي هجر .

<sup>(</sup>٩) بالقاف وتخفيف الراء : بطن من بني الهون ابن خزيمة .

ابن الدغنة (١) : أين تريد ؟ يا أبا بكر ! فقال أبو بكر : أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربي ، فقال ابن الدغنة : مثلك يا أَبا بكر لا يُخرج ولا يَخرج ، إنك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكلُّ ، وتقرِي الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فأنا لك جار(٢) ، فارجع فاعبد ربّك ببلدك ، فارتحل ابن الدغنة ورجع مع أبي بكر ، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش ، فقال : إِن أَبا بكر خرج ولا يُخرج مثله ، أَتُخرجون رجلاً يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكلّ ، ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة ، وأمَّنوا أبا بكر ، وقالوا لابن الدغنة : مُرْ أبا بكر فليعبد ربّه في داره ، وليصلِّ فيها ما شاءً ، ولا يؤذينا ، ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره ، ففعل ، ثم بدا لأبي بكر فبنى مسجدا بفناء (٣) داره ، فكان يصلِّي فيه ويقرأً ، فيتقصّف (١) عليه نساءُ المشركين وأبناءُهم ، يُعجبون منه ، وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلاً بكَّاءً ، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن ، فأفزع ذلك أشراف قريش ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة ، فقدِمَ عليهم ، فقالوا : إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد الله

 <sup>(</sup>١) بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة ، وعند الرواة بفتح أوله
 وكسر ثانيه وتخفيف النون .

<sup>(</sup>٢) أي مجير ، أمنع من يوُّذيك .

<sup>(</sup>٣) بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد ، أي أمامها .

<sup>(</sup>٤) أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر .

في داره ، وإنه قد جاوز ذلك ، وبنى مسجدًا بفناء داره ، وأعلن الصلاة والقراءة ، وإِنَّا قد خشينا أَن يَفْتِن نساءَنا وأَبناءَنا ، فأُتِّهِ فَأْمُرْهُ } فإن أحبُّ أن يقتصر على أن يعبد الله في داره فعل ، وإن أَبِي إِلاَّ أَن يُعلن ذلك ، فاسأَلْهُ أَن يرُدُّ عليك ذمَّتَك ، فإنا قد كرهنا خفرك (١) ، و [ لَسْنَا ] (٢) مقرِّين لأبي بكر بالاستعلان ، قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة أبا بكر ، فقال : يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت أ لك ، إِمَّا أَن تقتصر على ذلك ، وإِمَّا أَن ترجع إِليَّ ذمتي ، فإني لا أُحِبٌ أَن تسمع العرب أَني أُخْفِرتُ في عهد رجل عقدت له ، فقال أَبُو بِكُو : فَإِنِي أَرُّدٌ إِلِيكَ جُوارِك ، وأَرضَى بَجُوار الله ورسوله ، ورسول الله عَلَيْكُ يومئذِ بمكة ، فقال رسول الله عَلِيِّ للمسلمين : إني قد أُريت (٣) دار هجرتكم ، إني أُريت دارًا سبخةً ذات نخل ، بين لا بتين، وهما الحرّتان، فهاجر من هاجر قِبَل المدينة ، حين ذكر رسول الله عَلِيْتُ ذلك ، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين ، وتجهَّز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرًا ، فقال رسول الله عَلِيُّ : على رسلك ، فإني أرجو أن يؤذن لي ، فقال أبو بكر : أُترجو ذلك ؟ يا نبي الله ! قال : نعم ، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله عليه الصحبته ، وعلف أبو بكر راحلتين كانتا عنده ورق

<sup>(</sup>١) وفي الصحيح « أن نخفرك » من الإخفار ، أي نغدر بك .

<sup>(</sup>Y) سقط من « ص » .

 <sup>(</sup>٣) في «ص» « رأيت » وهو عندي تحريف من الناسخ ، والصواب ما في الصحيح ،
 وهو. « أُريْتُ » .

السمر (۱) أربعة أشهر ، قال الزهري : قال عروة : قالت عائشة : فبينا نحن يوماً جلوساً في بيتنا ، في نحر الظهيرة ، قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله عَلَيْكُ مُقْبِلاً متقنّعاً (۲) رأسه ، في ساعة لم يكن يأتينا فيها ، فقال أبو بكر : فدًا له إبي وأُمِّي ، إن جاء به في هذه الساعة إلا أمرٌ (۳) ، قالت : فجاء رسول الله عَلَيْكُ ، فاستأذن ، فأذن له ، فلاخل ،...(١) فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بلبي أنت يا رسول الله! فقال النبي عَلِيْكُ : فإنه قد أُذنَ لي في الخروج ، فقال أبو بكر : فقال النبي عَلِيْكُ : نعم ، فقال أبو بكر : فقال أبو بكر : فقال النبي عَلِيْكُ : نعم ، فقال أبو بكر : فقال أبو بكر : فقال أبو بكر : فقال النبي عَلِيْكُ : نعم ، فقال أبو بكر : فقال أبو بكر : فقال أبو بكر : فنخذُ بأبي أنت يا رسول الله وأمي إحدى (١) راحلتي فقال أبو بكر : فخذُ بأبي أنت يا رسول الله وأمي إحدى (١) راحلتي هاتين ، فقال رسول الله على أنت يا بالثمن ، قالت عائشة : فجهزناهما أحث (٧) الجهاز ، فصنعنا لهما سُفرة (٨) في جراب ، فقطعت أسماء أحث (١) بنت أبي بكر من نطاقها (٩) فأوكت (١٠) به الجراب ، فلذلك كانت

<sup>(</sup>١) شجرة أم غيلان ، وقيل: السمر ورق الطلح .

<sup>(</sup>٢) في «ض» «مقنعاً » وفي الصحيح «متقنعاً » أي مغطياً رأسه .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « لأمر » وفي الصحيح « إلا أمر » وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) لعل هنا سقطاً في «ص» ففي الصحيح: فقال النبي عليه لأبي بكر: أخرج من عندك .

<sup>(</sup>٥) بالنصب أي أريد المصاحبة، ويجوز الرفع .

<sup>(</sup>٦) في «ص» «أخذني» خطأ.

<sup>(</sup>٧) من الحث بالمثلثة، وهو الإسراع. والجهاز بالفتح، هو ما يحتاج إليه في السفر.

 <sup>(</sup>A) أصل السفرة في اللغة: الزاد الذي يصنع للمسافر، ثم استعمل في وعاء الزاد،
 وقد استعمل هنا على أصل اللغة، وكانت شاة مطبوخة، أفاده الواقدي.

 <sup>(</sup>٩) النطاق : ما يشد به الوسط ، وقيل : هو ثوب تلبسه المرأة ، تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل .

<sup>(</sup>١٠) أي ربطت به على فم الجراب، كما في الصحيح .

تسمى ذات النطاقين (١) ، ثم لحق رسول الله عَلَيْكُ وأبو بكر بغار في جبل (٢) يقال له ثور ، فمكثا (٣)فيه ثلاث ليال (٤) .

قال معمر : وأخبرني عثمان الجزري أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره في قوله ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ النَّدِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوْكَ ﴾ (٥)قال : تشاورت قريش بمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فأنبتوه بالوثاق ، يريدون النبي عليه ، وقال بعضهم : أن أخرجوه ، فأطلع الله نبيه على ذلك ، فبات [علي ] على فراش النبي عليه تلك .الليلة ، وخرج النبي عليه حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون عليه أ ، يحسبون أنه النبي عليه ، فلما أصبحوا ثاروا إليه ، فلما رأوا عليه ردّ الله مكرهم ، فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ، فاقتصوا أثره ، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر ، فصعدوا الجبل ، فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت ، فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن بنسج العنكبوت على بابه ، فمكث فيه ثلاثاً (١).

قال معمر : قال قتادة : دخلوا في دار الندوة يأتمرون بالنبي عليه ، فقالوا : لا يدخل معكم أحد ليس منكم ، فدخل معهم الشيطان

<sup>(</sup>١) لأنها شقت نطاقها نصفين، فشدت بأحدهما الزاد واقتصرت على الآخر.

<sup>(</sup>٢) في «ص» « الحبل » وفي الصحيح في « جبل ثور » .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» وفي الصحيح « فكمنا » أي اختفيا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة ١٦٦٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن ، قاله الحافظ ٧ : ١٦٨ قلت : أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد .

في صورة شيخ من أهل نجد ، فقال بعضهم : ليس عليكم من هذا عين ، هذا رجل من أهل نجد ، قال : فتشاوروا ، فقال رجل منهم : أرى أن تُركبوه بعيرًا ثم تُخرجوه ، فقال الشيطان : بئس ما رأى هذا ، هو هذا قد كان يُفسد ما بينكم وهو بين أظهركم ، فكيف إذا أخرجتموه فأفسد الناس ، ثم حملهم عليكم ، يقاتلوكم ، فقالوا : نعم ما رأي هذا الشيخ ، فقال قائل آخر : فإني أرى أن تجعلوه في بيت وتُطَيِّنُوا عليه بابه ، وتدعوه فيه حتى يموت ، فقال الشيطان: بئس ما رأى هذا، أفترى قومه يتركونه فيه أبدًا ؟ لا بُدّ أن يغضبوا له فيخرجوه ، فقال أبو جهل : أرى أن تخرجوا من كل قبيلة رجلًا ثم يأخذوا أسيافهم ، فيضربونه ضربة واحدة ، فلا يُدرى من قتله فتدُونه ، فقال الشيطان : نِعم ما رأى هذا ، فأطلع الله نبيُّه عَلِيْكُ على ذلك ، فخرج هو وأبو بكر إلى غار في الجبل ، يقال له ثور ، ونام [عليًّ] على فراش النبي عَلِيًّا ، وباتوا يحرسونه يحسبون أنه النبي عَلَيْ ، فلما أصبحوا قام عليَّ لصلاة الصبح ، بادروا إليه فإذا هم بعلي ، فقالوا : أين صاحبك ، قال : لا أُدري فاقتصُّوا أَثره ، حتى بلغوا الغار ، ثم رجعوا ، فمكث فيه هو وأبو بكر ثلاث ليال .

قال معمر: قال الزهري في حديثه عن عروة (١): فمكثا فيه ثلاث ليال ، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ، وهو غلام شاب لقن (٢) ، ثقف ، فيخرج من عندهما سحرًا ، فيصبح عند قريش بمكة ،

<sup>(</sup>١) رجع المصنف إلى سياقة الحديث الذي بدأ به وقد أخرجه البخاري في سياق واحد (٢) في «ص» « من » خطأ، واللقن بفتح اللام وكسر القاف: السريع الفهم. والثقف بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحها وإسكانها: الحاذق.

كبائِت (۱) ، فلا يسمع أمرًا يُكاد ان (۲) به إلا وعاه ، حتى يأتيهما (۳) بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر مِنْحة (۱) من غنم ، فيُريحها (۱) عليهما حين يذهب ساعة من الليل ، فيبيتان في رسلها (۲) ، حتى ينعق (۷) بها (۸) عامر بن فهيرة بغلس ، يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث .

واستأجر رسول الله عليه وأبو بكر رجلاً من بني الديل (١) من بني الديل (١) من بني الديل (١) من بني الديل (١) من بني (١١) عبد بن عدي ، هادياً خِرِيتاً – والخِريت : الماهر بالهداية – قد غمس (١١) يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفّار قريش ، فأمّناه ، فدفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ، فأتى غارهما (١٢) براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث ، فارتحلا ،

<sup>(</sup>١) أي كالذي بات عندهم بمكة .

<sup>(</sup>٢) بالبناء للمفعول من الكيد، أي يطلب لهما فيه المكروه، وفي الصحيح «يكتادان».

<sup>(</sup>٣) كذا في الصحيح، وفي «ص» «يأتيه » خطأ .

<sup>(</sup>٤) بكسر الميم وسكون النون : عطية ناقة أو شاة ٍ ، وتطلق على كل شاة أيضاً .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «فير يحهما » خطأ .

 <sup>(</sup>٦) في «ص» « رسلهما » خطأ ، والرسل بكسر الراء بعدها مهملة ساكنة: اللبن
 الطرى .

<sup>(</sup>٧) بكسر العين المهملة ، أي يصيح بغنمه .

<sup>(</sup>٨) في «ص» «بهما » خطأ .

<sup>(</sup>٩) بكسر الدال وسكون التحتانية ، وقيل بضم الدال وكسر ثانيه مهموز .

<sup>(</sup>١٠) في «ص» «أبي » خطأ .

<sup>(</sup>١١) بفتح المعجمة والميم بعدها مهملة. والحلف بالكسر، أي كان حليفاً، وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء يكون فيه تلويث، فيكون ذلك تأكيدا للحلف.

<sup>(</sup>۱۲) في «ص» «عارضما ».

وانطلق معهما عامرُ بن فهيرة مولى أبي بكر ، والدليل الدِيليُّ ، فأخذ بهم طريق أذاحر ، وهو طريق الساحل .

قال معمر : قال الزهري : فأخبرني عبد الرحمٰن (۱) بن مالك المُدْلجي ، وهو ابن أخي سراقة بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول : جاءتنا رُسُل كفار قريش يجعلون في رسول الله عليا وأبي بكر دِية (۲) كل واحد منهما ، لمن قتلهما أو أسرهما ، قال : فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مُدلج (۲) ، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ، فقال : يا سراقة ! إني رأيت آنفا أَسُودةُ (٤) بالساحل ، أراها محمدًا وأصحابه ، قال سُراقة : فعرفت أنهم هم ، فقلت : إنهم ليسوا بهم ، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً ، انطلقوا بُغاةً (٥) ، قال : ثم ما لبثتُ في المجلس إلا ساعة حتى قمت ، فدخلت بيتي ، فأمرت جاريتي أن تُخرج لي فرسي ، وهي من وراء فدخلت بيتي ، وأخذت رمحي ، فخرجت به من ظهر البيت ،

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح، وفي «ص» «عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وهو خطأ، فإن عبد الرحمن بن كعب ليس من بني مدلج بل هو سلمي أنصاري، وليس بينه وبين سراقة نسب، وإنما يصدق هذا كله على عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وقال : روى عنه الزهري، وهو عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، راجع الفتح٧: ١٧٠ وتهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الصحيح ، وفي «ص» «فبه » خطأ، والدية: ماثة من الابل .
 (٣) بضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جيم .

<sup>(</sup>٤) آنفاً ، أي في هذه الساعة . وأسودة : أي أشخاصاً .

<sup>(</sup>٥) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة، وهو جمع باغ (بمعنى طالب) أي انطلقوا طالبين ضالة لهم ، ويحتمل «بغاء » وهو طلب شيء ، وفي الصحيح : انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم .

فخططت بزُجِي (۱) بالأرض، وخفضت عليه (۲) الرمح ، حتى أتيت فرسي، فركبتها ، فرفعتها (۳) تُقرّبُ (۱) بي، حتى رأيت أسودتهم ، حتى [إذا] (۵) دنوت منهم ، حيث يسمعون الصوت عثرت بي فرسي، فخررت عنها (۲) ، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي (۷) ، فاستخرجت منها أي الأزلام (۸) واستقسمت بها أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره ، لا أضرهم ، فركبت فرسي وعَصَيْتُ الأزلام فرفعتها تُقرّبُ بي أيضاً ، حتى إذا دنوت [و] سمعت قراءة رسول الله عيالية ، وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يُكثر الالتفات ساخت (۹) يدا فرسي في الأرض ،حتى بلغت الركبتين ، فخررت عنها (۱۰) ، فزجرتها ، فنهضت ، فلم تكد تخرج

<sup>(</sup>١) الزج بضم الزاي وتشديد الجيم : الحديدة التي في أسفل الرمح ، وخططت : أى أمكنت أسفله .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» وصوابه عندي «خفضت عالية الرمح » والعالية : أعلى القناة أو النصف الذي يلي السنان، قال الحافظ :أي أمسكه بيده وجرَّ زجه على الأرض، فخطها به لئلا يظهر بريقه لمن بعد منه، لأنه كره أن يتبعه أحد منهم فيشركه في الجعالة ٧: ١٧٠ وفي الصحيح : خفضت عاليه .

<sup>(</sup>٣) أي أسرعت بها السير .

 <sup>(</sup>٤) التقريب : السير دون العدو وفوق العادة ، وقيل : أن ترفع الفرس يديها معاً.
 وتضعهما معاً .

<sup>(</sup>o) ظني أنه سقط من هنا، وإلا فالصواب « فعثرت » كما في الصحيح .

<sup>.</sup> أي سقطت (٦)

<sup>(</sup>٧) هي الخريطة المستطيلة ، أي بسطت يدي للأخذ .

 <sup>(</sup>٨) في (ص) «إلى الأزلام» وصوابه «أي الأزلام» أو «فاستخرجت منها الأزلام»
 كما في الصحيح ، وهي السهام التي لاريش لها ولا نصل كانوا يستقسمون بها .

<sup>(</sup>٩) بالخاء المعجمة : أي غاصت .

<sup>(</sup>١٠) قال الحافظ: في رواية أبي خليفة : فوثبت عنها .

يداها ، فلما استوت قائمةً إذا لأَثر يديها عُثان (١) ساطع في السماء مثل (٢) الدخان .

قال معمر: قلت لأبي عمرو بن العلاء : ما العثان ؟ فسكت ساعة شم قال : هو الدخان من غير نار – قال معمر: قال الزهري في حديثه : فاستقسمت بالأزلام ، فخرج الذي أكره ، لا أضرهم ، فناديتهما (٣) بالأمان ، فوقفا ، وركبت فرسي حتى جئتهم ، وقد وقع في نفسي حين لقيت منهم ما لقيت من الحبس عنهم ، أنه سيظهر أمر رسول الله عين من من الحبس عنهم ، أنه سيظهر أمر رسول الله عين من من الحبس عليهم الزاد والمتاع ، أخبار سفري (٤) وما يريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع ، فلم يرزعوني (٥) شيئاً ، ولم يَسألوني إلا أَنْ أَخْفِ عنا (٦) ، فلم يرزعوني (١) مناب موادعة آمن به (٧) ، فأمر عامر بن فهيرة فكتبه لي [في] (٨) رقعة من أدم ، شم مضي (١)

<sup>(</sup>١) بضم المهملة بعدها مثلثة خفيفة، أي دخان من غير نار، وفي رواية الكشميهني «غبار».

<sup>(</sup>٢) في «ص» «من الدخان» وفي الصحيح «مثل الدخان».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «فناديتها».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «سفرك » ولعل الصواب «سفري » أو «سفرهما».

 <sup>(</sup>٥) في الصحيح « فلم يرزآني » أي لم ينقصاني شيئاً مما معي .

<sup>(</sup>٦) في الصحيح «إلا أن قال: أخف عنا ».

 <sup>(</sup>٧) في الصحيح « كتاب أمن » ، قال الحافظ : وفي رواية الإسماعيلي : «كتاب موادعة» .

<sup>(</sup>٨) كذا في الصحيح دون قوله « لي » .

<sup>(</sup>٩) في الصحيح «ثم مضى رسول الله صلاقه».

قال معمر : قال الزهري : وأخبرني عروة بن الزبير أنه لقي الزبير وركباً من المسلمين ، كانوا تجار المدينة (١) بالشام ، قافلين إلى مكة ، فعرضوا للنبي المسلمين وأبي بكر ثياب بياض ،

يقال : كَسَوْهم : أعطوهم .

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله عَلَيْكَ ، فكانوا يغدون (٢) كل غداة إلى الحرّة ، فينتظرونه حتى يؤذيهم حرّ الظهيرة ، فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظاره ، فلما انتهوا إلى بيوتهم ، أوفى (٣) رجل من يهود أطمأ (٤) من آطامهم لأمر ينظر إليه ، فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين (٥) ، يزول بهم السراب (٢) ، فلم يتناهى (٧) اليهودي أن نادى بأعلى صوته : يا معشر العرب ! هذا جَدُّ كم (٨) الذي تنتظرونه ، فثار المسلمون إلى السلاح ، فلَقُوا رسول الله عَلَيْكَ ، حتى أتوه بظاهر (٩) الحرّة ، فعدل بهم رسول الله عَلَيْكَ ذات اليمين ، حتى نزل في بني عمرو بن عوف ، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ، ...... (١٠)

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ولا يظهر له وجه ، وفي الصحيح : كانوا تجاراً قافلين من الشام .

<sup>(</sup>٢) أي يخرجون غدوة .

<sup>(</sup>٣) أي طلع إلى مكان عال .

<sup>(</sup>٤) بضم أوَّله وثانيه ، وهو الحصن ، ويقال : كان بناء من حجارة كالقصر .

<sup>(</sup>٥) أي عليهم الثياب البيض.

<sup>(</sup>٦) أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له، وقيل: معناه ظهرت حركتهم للعين .

<sup>(</sup>٧) كذا في « ص » وفي الصحيح « فلم يملك » .

<sup>(</sup>٨) بفتح الجيم : أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه .

<sup>(</sup>٩) في الصحيح «بظهر الحرة».

<sup>(</sup>١٠) هنا في «ص» « فقام رسول الله طالبة » وهو من سهو الناسخ .

وأَبُو بِكُر يُذَكِّر النَّاسُ(١) ، وجلس رسول الله عَلِيُّ صَامِتاً ، وطفق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رأى رسول الله علي يحسبه أبا بكر ، حتى أصابت رسول الله عليه الشمس ، فأقبل أبو بكر حتى ظلَّل عليه بردائه ، فعرف الناس رسول الله عليه عند ذلك ، فلبث رسول الله عَلِيْكُمْ فِي بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة ، وابتنى المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى ، وصلَّى فيه ، ثم ركب رسول الله عَلَيْكُ راحلته ، فسار ، ومشى الناس حتى بركت به عند مسجد الرسول عَلِيُّكُم بالمدينة ، وهو يصلِّي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين ، وكان مربدًا (٢) للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين أخوين في حجر أبى أمامة أسعد بن زرارة من بني النجار ، فقال رسول الله عَلَيْ حين بركت به راحلته : هذا المنزل إن شاء الله، ثم دعا رسول الله عليه الغلامين، فساومهما بالمربد ليتخذه (٣) مسجدًا ، فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله ! فأبى النبي عَلِيُّهُ أَن يَقبله هبةً ، حتى ابتاعه منهما ، وبناه مسجدًا ، وطفق رسول الله عَلِينَ ينقل معهم اللبن (١٤) في ثيابه ، وهو يقول :

هذا الحمال لاحمال حيبر هذا أُبر ربَّنا وأطهر

ويقول

<sup>(</sup>١) وفي الصحيح «فقام أبو بكر للناس» وكأن الحافظ لم يستحضر ما هنا فقال: أي يتلقاهم ٧٣:٧ .

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة، هو الموضع الذي يجفف فيه التمر .

<sup>(</sup>٣) كذا في الصحيح، وفي «ص» « ليتخذهما ».

<sup>(</sup>٤) اللبن: الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق

[اللهم] (١) إِن الأَجر أَجر الآخرة فارحم الأَنصار والمهاجره يتمثل رسول الله عَلِي بشعر رجل من المسلمين لم يُسمَّ لي ، ولم يبلغني في الأَحاديث أَن رسول الله عَلِي تمثل ببيت قط من شعر تام ، غير هؤلاء الأَبيات (٢) ، ولكن كان يرجزهم لبناء المسجد .

# حديث الثلاثة الذين خُلِّفوا

الرحمٰن بن ] (٥) كعب بن مالك عن أبيه قال : لم أتخلف عن النبي

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح، و «ص» خلو منه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة ٧ : ١٦٩ – ١٧٩ وانتهى حديثه إلى هنا .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري قصة أسماء هذه من حديث أبي موسى الأشعري مطولاً" بالفظ آخر ٧: ٣٣٩ – ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ، الآية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) سقط من «ص » وهو ثابت في مسند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ٥: ٣٨٧ .

عَلِيْ فِي غزاة غزاها ، حتى كانت غزوة تبوك ، إلا بَدْرًا ، ولم يعاتب النبي عَلِي أَحدًا تخلّف عن بدر ، إنما خرج يريد العير ، فخرجت قريش مُغْوِثين (١) لعيرهم ، فالتقوّا عن غير موعد ، كما قال الله ، ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله عَلِي في الناس لبدر ، وما أحب أني كنت شهدت (٢) مكان بَيْعتي (٣) ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام ، ثم لم أتخلف بعد عن النبي عَلِي في غزاة غزاها ، حتى كانت غزوة تبوك ، وهي آخر غزوة غزاها ، وآذن النبي عَلِي الناس بالرحيل ، وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم ، وذلك حين طاب الظلال ، وطابت الشمار ، وكان قل (١) ما أراد غزوة إلا ورّي بغيرها (١٠) ، وكان يقول : الحرب خدعة ، فأراد النبي عَلِي في غزوة تبوك أن يتأهب الناس الحرب خدعة ، فأراد النبي عَلِي في غزوة تبوك أن يتأهب الناس الحرب خدعة ، فأراد النبي عَلَي في غزوة تبوك أن يتأهب الناس الحرب خدعة ، فأراد النبي عَلَي في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبة في نفسي على الجهاد وخفّة الحاذ (١) ، وأنا في ذلك أصغو (١)

<sup>(</sup>۱) أي مغيثين، قال ابن الأثير: جاء به على الأصل ولم يُعلّه كاستحوذ واستنوق، ولو روى مُغوّثين من غوّث بمعنى أغاث لكان وجهاً.

<sup>(</sup>٢) في المسند «شهدتها».

<sup>(</sup>٣) في «ص» « يبعثني » خطأ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «أقل».

<sup>(</sup>٥) في « ص » « إلا قاري خبر ها » والتورية أن يذكر لفظاً يحتمل معنين أحدهما أقرب من الآخر، فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد .

س الا حراء فيوهم إراده الفريب وهو يريد البعيد .

<sup>(</sup>٦) بضم الهمزة وسكون الهاء : ما يحتاج إليه في السفر والحرب .

 <sup>(</sup>٧) كذا في «ص» وفي المسند « راحلتين » .
 (٨) أصل الحاذ طريقة المنن وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس ، وخفة الحاذ

 <sup>(</sup>٨) اصل الحاد طريقة المن وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس ، وخفة الحاذ
 هي خفة الظهر من العيال ، والمعنى أني أقدر شيء على تحمل مؤنة العيال .

أي أميل .

إلى الظلال ، وطيب الثمار ، فلم أزل كذلك ، حتى قام النبي عَلَيْكُ غادياً بغداة (۱) وذلك يوم الخميس [وكان يحب أن يخرج يوم الخميس] (۲) ، فأصبح غادياً ، فقلت : أنطلق عدًا إلى السوق ، فأشتري جَهازي (۳) ، ثم ألْحقهم ، فانطلقت إلى السوق من الغد، فعسر عليَّ بعض شأني أيضاً (۱) ، فقلت : أرجع غدًا إن شاء الله ، فعسر عليَّ بعض شأني أيضاً (۱) ، فقلت : أرجع غدًا إن شاء الله ، فلم أزل كذلك حتى التبس بي (۱) الذنب ، وتخلفت عن رسول الله عليه في الأسواق وأطوف بالمدينة ، فيُحزِنُني أني لا أرى (۱) أحدًا إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق (۷) ، وكان ليس أحد تخلف أحدًا إلا رأى أن ذلك سيخفى له ، وكان الناس كثيرًا لا يجمعهم ديوان ، وكان جميع من تخلّف عن (۸) النبي عَيْلِهُ بضعة وثمانين رجلاً ،

<sup>(</sup>١) في المسند « بالغداة».

<sup>(</sup>٢) أخشى أن يكون سقط من « ص » لأنه ثابت في رواية المصنف عند أحمد ، وفي رواية يونس عن الزهري عند البخاري .

<sup>(</sup>٣) بفتح الجيم وبكسرها .

<sup>(</sup>٤) كلمة «أيضاً »تدل على أنه عسر عليه بعض شأنه مرة قبل هذا، وهذا هو الواقع، لكنه سقط من «ص» بعض نص الحديث، ففي المسند: فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر علي بعض شأني فرجعت، فقلت: أرجع غداً إن شاء الله فألحق بهم، فعسر علي بعض شأني، فلم أزل كذلك حتى ..... الخ.

<sup>(</sup>٥) كذا في المسند، يقال: إلتبس بعمل كذا ، أي خالطه، فالمعنى خالطني الذنب، وفي «ص » كأنه «التمس لي ».

<sup>(</sup>٦) كذا في المسند وكذا في الصحيح، وفي «ص» « أخلف » .

 <sup>(</sup>٧) كذا في المسند ، وفي الصحيح «مغموصاً عليه النفاق»، قال الحافظ: أي مطعونا عليه في دينه متهماً بالنفاق ، وفي «ص» «مغموص عليه » .

<sup>(</sup>A) كذا في المسند ، وفي «ص» «على» .

ولم يذكرني (١) النبي عَيِّلِيَّة حتى بلغ تبوكاً (١) ، فلما بلغ تبوكاً قال: ما فعل كعب بن مالك ؟ قال رجل من قومي : خلفه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه (٦) ، فقال معاذ بن جبل : بئس ما قلت ، والله يا نبي الله ! ما نعلم [عليه] إلا خيرًا ، قال : فبينا هم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب ، نقال النبي عَيِّلِهُ : كن يا أبا خيثمة (١) ! فإذا من هو أبوخيثمة (٥) ، قال : فلما قضى النبي عَيِّلِهُ غزوة تبوك ، وقفل ودنا من المدينة ، جعلت أنظر بماذا أخرج من سخط (١) النبي عَيِّلُهُ ، واستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي ، حتى إذا قبل : النبي عَيِّلِهُ هو مُصبّحكم (٧) غدًا بالغداة ، زاح (٨) عني الباطل ، وعرفت ألّا أنجو (١) إلا بالصدق ، فدخل النبي عَيِّلُهُ ضحى ، فصلى في المسجد ركعتين ، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك ، دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس ، فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ، ويعتذرون إليه ،

<sup>(</sup>١) هنا في «ص» «ان» مزيدة خطأ .

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ: بغير صرف لأكثر رواة الصحيح، وفي رواية «تبوكا» على إرادة المكان

<sup>(</sup>٣) بكسر العين ، قال الحافظ: كنى بذلك عن حسنه وبهجته ، والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عطفاً لوقوعه على عطفى الرجل. قلت: وعطفا الرجل: جانباه ، يقال: هو ينظر في عطفيه: أي هو معجب.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» وفي المسند «كن أبا خيثمة».

<sup>(</sup>٥) كذا في المسند وفي «ص» «أبا خيثمة ».

<sup>(</sup>٦) في المسند «سخطة».

<sup>(</sup>٧) من صبتح: إذا أتاه صباحاً.

<sup>(</sup>A) أى تباعد وزال .

<sup>(</sup>٩) كذا في «ص» وفي المسند «أني لا أنجو » .

فيستغفر لهم ، ويقبل علانيتهم ، ويَكِلُ سرائرهم إلى الله ، فدخلت المسجد فإذا هو جالس ، فلما رآني تبسَّمَ تَبَسَّمَ المُغْضب ، فجئت فجلست بين يديه ، فقال : أَلم تكن ابْتَعْت ظهرك ؟ فقلت : بلي ، يا نبى الله ! قال : فما خَلَّفك ؟ فقلت : والله لو بين [يدي](١) أحد غيرك من الناس جلدت ، لَخرجت من سخطه على بعذر ، لقد أُوتِيتُ جَدَلاً(٢) ، ولقد علمتُ يا نبيّ الله ! أني إِن أخبرتك اليوم بقول تجد عليَّ فيه وهو حق، فإني أَرجو عقبي (٣) الله، وإن حدثتك (٤) اليوم حديثاً ترضى عنى فيه وهو كذب، أوشك أن يطلعك الله عليه، والله يا نبي الله ! ما كنت قط أَيْسَر ولا أَخفّ حاذًا منى حين(٥) تخلَّفت عنك ، قال : أمَّا هذا فقد صدقكم الحديث ، قم حتى يقضى الله فيك، فقمت، فثار(١) على أثري أناس من قومي يؤنِّبونِّي (٧)، فقالوا : والله ما نعلمك أَذنَبْت ذنباً قطُّ قبل هذا ، قهلاً اعتذرت إلى نبي الله عَلِيْتُ بعذر رضي عنك فيه ، وكان استغفار رسول الله عَلِيْتُهُ سيأتي من وراء ذلك ، ولم تَقِف (^) موقفاً لا تَدري ما يُقضى لك فيه ، فلم يزالوا يؤنِّبونِّي حتى هممت أَن أَرجع فأُكَذِّب نفسي ،

<sup>(</sup>١) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٢) أي فصاحة وقوة كلام .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي المسند « عفو الله » وكذا في الصحيح .

<sup>(</sup>٤) في «ص » «حدثك » خطأ .

<sup>(</sup>٥) في رص ، رحيث ، خطأ .

<sup>(</sup>٦) كذا في المسند، وفي «ص» «فنادي ».

<sup>(</sup>٧) من التأنيب، وهو اللوم العنيف.

<sup>(</sup>A) في المسند «لم تقف نفسك موقفاً » .

فقلت : هل قال هذا القول أحد غيري ؟ قالوا : نعم ، قاله هلال بن أمية ومُرَارة بن ربيعة (١) ، فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرًا، لي فيهما أُسْوَة ، فقلت : لا ، والله لا أُرجع إليه في هذا أَبدًا ، ولا أَكَذُّب نفسي ، قال : ونهي النبي عَلِيْكُ الناس عن كلامنا أيها الثلاثة ، قال : فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلِّمني أحد ، وتنكُّر لنا الناس ، حتى ما هم بالذين (٢) نعرف ، وتنكُّرت لنا الحيطان، حتى ما هي بالحيطان التي تعرف لنا (٣) ، وتنكرت لنا الأَرض، حتى ما هي بالأرض التي نعرف ، وكنت أقوى الناس ، فكنت أخرج في السوق، وآتي(؛) المسجد فأُدخل ، وآتي النبي عَلِيْكُم فأُسلِّمُ عليه ، فأُقول : هل حرّك شفتيه بالسلام ، فإذا قمتُ أُصلِّي إلى سارية فأُقبلتُ قِبَل صلاتي ، نَظَرَ إِليَّ بمؤخر عينيه ، وإذا نظرتُ إليه أُعرض عنِّي ، قال : واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل والنهار ، لا يُطْلعان رمُوسهما ، فبينا أنا أطوف في السوق، إذا رجل نصراني جاء بطعام له يبيعه يقول : من يدُلُّني على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق الناس يشيرون له إليُّ ، فأتاني ، وأتاني بصحيفة من ملك غَسَّان (٥) ، فإذا

<sup>(</sup>١) كذا في المسند أيضاً ، قال ابن حجر : وقع في رواية لمسلم «بن ربيعة» قلت: والصواب « بن الربيع » كما في الصحيح .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «بالذي».

<sup>(</sup>٣) في المسند « بالحيطان التي نعرف » .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «فآتي».

<sup>(°)</sup> جزم ابن عائيذ أنه جبلة بن الأيهم ، وعند الواقدي : الحارث بن أبي شمر أو جبلة بن الأيهم .

فيها «أما بعد ! فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ، ولستَ بدار مضيعة (١) ولا هوان ، فالحق بنا نواسِك »(٢) قال: فقلت : هذا أيضاً من البلاء والشرّ ، فسجرت (٣) بها (٤) التنور ، فأحرقتها فيه ، فلما مضت أربعون (٥) ليلة ، إذا رسول من النبي عَلَيْ قد أَتاني، فقال : اعتزل امرأتك ، فقلت : أُطلِّقها ؟ قال : لا ، ولكن لا تَقْرَبُها، قال: فجاءَت امرأَة هلال بن أُمية، فقالت: يا نبي الله! إِن هلال بن أُمية شيخ كبير ضعيف ، فهل تأذن لي أَن أَخدمه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يَقْربك ، قالت : يا نبي الله ! والله ما به من حركة لشيء (٦) ، ما زال مُكبًّا يبكي الليل والنهار ، منذ كان من أمره ما كان ، قال كعب : فلما طال على البلاء اقتحمت على أبي قتادة [حائطه، وهو ابن عمي ، فسلَّمت عليه، فلم يردّ عليَّ، فقلت: أنشدك الله يا أبا قتادة !] (٧) أتعلم أني أُحبّ الله ورسوله ؟ فسكت ، ثم قلتُ : أنشدك (^) الله يا أبا قتادة ! أتعلم أني أُحِبِّ الله ورسوله ؟ فسكت ، ثم قلت : أنشدك الله يا أبا قتادة ! أتعلم أني أحب الله ورسوله ، قال : الله ورسوله أعلم ، قال : فلم أملك نفسي أن بكيت ، ثم

<sup>(</sup>١) بسكون المعجمة ويجوز كسرها ، أي حيث يضيع حقك .

<sup>(</sup>٢) من المواساة .

<sup>(</sup>٣) سجر التنور : ملأه وقوداً ، وأحماه .

<sup>(</sup>٤) في المسند «لها».

<sup>(</sup>o) كذا في المسند، وفي «ص» «أربعين ».

<sup>(</sup>٣) في الصحيح « إلى شيء » .

<sup>(</sup>V) استدركته من المسند وقد سقط من « ص » .

 <sup>(</sup>A) بضم المعجمة وفتح أوله : أي أسألك بالله .

اقتحمت (١) الحائط خارجاً ، حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي عَلِيْكُ عن كلامنا ، صلَّيتُ على ظهر بيتٍ لنا صلاة الفجر ، ثم جلست ، وأَنا في المنزلة التي قال الله ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٢) إذ سمعت نداءً من ذِروة سلع (٣) : أَنْ أَبْشِرْ يَا كَعِب بِن مَالِكُ! فَحْرِرت سَاجِدًا ، وَعَرَفَتَ أَنْ اللَّهُ قَدْ جَاءَنَا بالفرح ، ثم جاء رجل يركض على فرس يُبَشِّرني ، فكان الصوت أُسرع من فرسه ، فأُعطيته ثوبيُّ بِشارة ، ولبست ثوبين آخرين ، قال : وكانت توبتنا نزلت على النبي عَيْلِيُّ ثلث الليل ، فقالت أُمُّ سلمة : يا نبي الله ! أَلا نُبَشِّر كعب بن الك ؟ قال : إِذاً يحطمكم (١٤) الناس ، ويمنعونكم النوم سائر الليلة ، قال : وكانت أم سلمة مُحْسِنَةً (٥) في شأني ، تحزن بأُمري ، فانطلقتُ إِلَى النبي عَلِيْكُم ، فإذا هو جالس في المسجد، وحوله المسلمون، وهو يستنير (١) كاستنارة القمر ، وكان إذا سُرّ بالأمر استنار ، فجئتُ ، فجلست بين يديه ، فقال : أَبْشِرْ يَا كَعِب بِنَ مَالِكُ ! بِخِير يُوم أَتَى عَلَيْكُ مِنْدُ وَلَدَتْكُ أُمَّكُ ، قال : قلت : يا نبي الله ، أمرٌ من عند الله ، أم من عندك ؟ قال : بل من عند الله ، ثم تلا عليهم ﴿ لَقَدْ تَابَ الله ُ عَلَى النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) إقتحم المنزل : هجمه ، والمراد هنا تسورت، كما في الصحيح .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) الذروة بالكسر : أعلى الشيء ، وسلع بفتح المهملة وسكون اللام : جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٤) يقال : انحطم الناس عليه : أي از دحموا عليه .

<sup>(°)</sup> زاد في المسند «ومحتسبة » .

<sup>(</sup>٦) في الصحيح « وهو يبرق وجهه من السرور » .

والمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ عَلَى بِلغ ﴿ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) ، قال : وفينا أُنزلت أيضاً ﴿ اتَّقُوا الله و كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢) ، قال : قلت : يا نبي الله إن من توبتي إذًا ألا أُحدِّث إلا صدقاً ، وأن أنخلع من مالك علي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله ، فقال : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ، فقلت : إني أُمسك سهمي الذي بخيبر ، قال : فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي مِن صدقي رسول الله علي أنه ما كما حين صدقتُه أنا وصاحباي (٣) أن لا نكون (١) كذبناه فهلكنا ، كما هلكوا ، وإني لأرجو أن [لا] (٥) يكون الله عز وجل ابتلى أحدًا في الصدق مثل الذي ابتلاني ، ما تعمدت لكذبة بعد ، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي .

قال الزهري : فهذا ما انتهى إلينا من حديث كعب بن مالك.

## من تخلُّف عن النبي ﷺ في غزوة تبوك (٦)

٩٧٤٥ - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني قتادة وعلي بن زيد بن جدعان أنهما سمعا سعيد بن المسيّب يقول : حدثني سعد(٧)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآيتان : ١١٧ و ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «صاحبي» .

<sup>(</sup>٤) كذا في المسند، وفي «ص» « إلا أن نكون ».

<sup>(</sup>o) سقطت كلمة « لا » من «ص».

<sup>(</sup>٦) موضع بينه وبين المدينة إلى جهة الشام أربع عشرة مرحلة ، وبينه وبين دمشق أحدى عشرة مرحلة .

<sup>(</sup>V) في «ص» «سعيد » خطأ .

ابن أبي وقاص أن رسول الله عَلَيْكُ لما خرج إلى تبوك استخلف علينا إلى المدينة عليَّ بن أبي طالب ، فقال : يا رسول الله ، ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك ، فقال : أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبى بعدي(١) .

قال معمر : فأخبرني الزهري قال : كان أبو لبابة ممن تخلف عن رسول الله عليه في غزوة تبوك ، فربط نفسه بسارية (٢) ، ثم قال : والله لا أحُل نفسي منها ، ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت ، أو يتوب الله علي ، فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً ، حتى كان يخر مغشياً عليه ، قال : ثم تاب الله عليه ، فقيل له : قد تيب عليك يا أبا لبابة ! فقال : والله لا أحُل نفسي حتى يكون رسول الله عليك يا أبا لبابة ! فقال : فجاء النبي عليه فحله بيده ، قال تفجاء النبي عليه فحله بيده ، ثم قال أبو لبابة : يا رسول الله ! إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله ، قال : يُجْزيك الثلث يا أبا لبابة .

٩٧٤٦ - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني الزهري قال : أخبرني كعب (٣) بن مالك قال : أوّل أمر عتب على أبي لبابة أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان .

<sup>(</sup>٢) اختلف في سبب ربط أبي لبابة نفسه بالسارية، فقيل : هذا (قال أبو عمر : وهو أحسن ما قيل في ذلك ) وقيل : إن الذنب الذي أتاه أبو لبابة ، كان إشارته إلى حلفائه من بني قريظة أنه الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ وأشار إلى حلقه، راجع الاستيعاب. (٣) كذا في «ص» والزهري لم يدرك كعباً ، ولعل الصواب «عبد الرحمن بن كعب أبن مالك».

كان بينه وبين يتيم عذق، فاختصما إلى النبي عَلِيلَة ، فقضى به النبي عَلِيلَة ، فقضى به النبي عَلِيلَة لأبي لبابة ، فبكى اليتيم ، فقال النبي عَلِيلَة : دَعْهُ له ، فأبى ، قال : فأعطه إيّاه ولك مثله في الجنة ، فأبى ، فانطلق ابن الدحداحة ، فقال لأبي لبابة : بعني هذا العذق بحديقتين ، قال : نعم، ثم انطلق [إلى] النبي عَلِيلَة فقال : يا رسول الله ! أراًيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق ألي مثله في الجنة ؟ قال : نعم ، فأعطاه إياه ، قال : فكان النبي عَلِيلَة يقول : كم من عذق مدلك لابن الدحداحة في الجنة .

قال : وأشار إلى بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد ، فأشار إلى حلقه الذبح، وتخلف عن النبي عَلَيْكُ في غزوة تبوك، ثم تاب الله عليه بعد ذلك .

### حديث الأوس والخزرج

٩٧٤٧ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك (١) قال : إن مما صنع الله لنبيّه أن هذين الحيّين من الأنصار – الأوسوالخزرج – كانا يتصاولان (٢) في الإسلام كتصاول الفحلين ، لا يصنع الأوس شيئاً إلا قالت الخزرج : والله لا تذهبون به أبدًا فضلاً علينا في الإسلام ، فإذا صنعت الخزرج شيئاً ، قالت الأوس

<sup>(</sup>۱) ورواه ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك ، راجع ابن كثير ١٣٧٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الصول : الحملة ، والمعنى كان لا يفعل أحد منهما شيئًا إلا فعل الآخر مثله .

مثل ذلك ، فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف ، قالت الخزرج: والله لا ننتهي حتى نُجْزىء عن رسول الله عَيْلِيُّ مثل الذي أَجزءُوا عنه ، فتذاكروا أوزن رجل من اليهود ، فاستأذنوا النبي عَيْلِيُّهُ في قتاء ، وهو سلاَّم (١) بن أبي الحُقيق الأعور أبو رافع بخيبر ، فأذن لهم في قتله ، وقال : لا تقتلوا وَلِيدًا ، ولا امرأة ، فخرج إليهم رهط فيهم عبد الله بن عَتيك ، وكان أمير القوم أحد بني سلمة ، وعبد الله بن أُنَيْس ، ومسعود بن سنان ، وأبو قتادة ، وخزاعيّ بن أسود رجل من أسلم ، حليف لهم ، ورجل آخر يقال له فلان بن سلمة ، فخرجوا حتى جامُوا خيبر ، فلما دخلوا البلد عمدوا إلى كل بيت منها (٢) فغلَّقوه من خارجه على أهله ، ثم أُسندوا إليه (٣) في مشربة له في عجلة (٤) من نخل، فأسندوا فيها حتى ضربوا عليه بابه، فخرجت إليهم امرأته، فقالت : ممن أنتم ؟ فقالوا : نفر من العرب أردنا الميرة ، قالت : هذا الرجل فادخلوا عليه ، فلما دخلوا عليه أُغلقوا عليهما (°) الباب ، ثم ابتدروه بأسيافهم ، قال قائلهم : والله مِا دَلَّني عليه إلا بياضه على الفراش في سواد الليل ، كأنَّه قُبْطِيَّة (٦) مُلْقاة ، قال : وصاحت بنا امرأته ، قال: فيرفع الرجل مِنَّا السيف ليضربها به ،

<sup>(</sup>١) ويقال : اسمه عبد الله .

<sup>(</sup>Y) في «ص» «منهما » خطأ .

<sup>(</sup>٣) أي صعدوا إليه.

<sup>(</sup>٤) العجلة أن ينقر الجذع ويجعل فيه مثل الدرج ليصعد فيه إلى الغرف وغيرها .

 <sup>(</sup>٥) في «ص» «عليهما وعليهما » والصواب إما ما أثبت أو «عليهما وعليهم» .

<sup>(</sup>٦) نوع من ثياب مصر رقيقة بيضاء ، وضم القاف من تغيير النسب .

ثم يذكر نهي النبي عَلَيْ ، قال : ولولا ذلك فرغنا منها بليل (١) قال : وتحامل عبد الله بن أُنيْس بسيفه في بطنه حتى أنفذه ، [وكان] (٢) سيء البصر ، فوقع من فوق العجلة ، فوُثِيَتْ (٣) رجاه وَثْياً مُنكرًا ، قال : فنزلنا ، فاحتملناه ، فانطلقنا به معنا ، حتى انتهينا إلى منهر (١) عين من تلك العيون ، فمكثنا فيه ، قال : وأوقدوا النيران ، وأشعلوها في السعف (٥) ، وجعلوا يلتمسون ، ويشتدُّون (٢) ، وأخفى الله عليهم مكاننا ، قال : ثم رجعوا ، قال : فقال بعض أصحابنا : أنذهب فلا ندري أمات عدو الله أم لا ؟ قال : فخرج رجل منا حتى حشر في الناس فلخل معهم ، فوجد امرأته مُكِبّة وفي يدها المصباح ، وحوله رجال (٢) يهود ، فقال قائل منهم (٨) : أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ، ثم أكذبت نفسي ، فقلت : وأنَّي (٩) ابن عتيك بهذه البلاد ، فقالت شيئاً ، ثم رفعت رأسها : فقالت ، فاظ وإله يهود ، البلاد ، فقالت شيئاً ، ثم رفعت رأسها : فقالت ، فاظ وإله يهود ،

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ ابن كثير ، وفي «ص» « الميل » خطأ .

<sup>(</sup>Y) سقط من «ص » .

<sup>(</sup>٣) أصيبت بالانكسار أو الانخلاع ، ففي الصحيح : «انكسرت ساقي» وفي رواية يوسف « فانخلعت رجلي» .

<sup>(</sup>٤) موضع في النهر يحتفره الماء ، وخرق في الحصن نافذ يجري منه ماء .

<sup>(</sup>٥) جماعة سعفة بفتحتين، وهي جريد النخل.

<sup>(</sup>٦) كذا في تاريخ ابن كثير .

<sup>(</sup>V) في «ص» «رجل».

<sup>(</sup>A) عند ابن كثير أن امرأة أبي رافع قالت ذلك .

<sup>(</sup>٩) في «ص» «وأنا».

<sup>(</sup>۱۰) هذا تفسیر «فاظ» .

قال: ثم خرجت، فأخبرت أصحابي أنه قد مات ، فاحتملنا صاحبنا فجئنا إلى رسول الله عَيْلِيَة ، فأخبرناه بذلك ، قال : وجاءُوه يوم الجمعه، والنبي عَيْلِيَة يومئذ على المنبر يخطب ، فلما رآهم قال : أفلحت الوجوه (١) .

#### حديث الإفك

ابن المسيّب، وعروة (٢) بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي عيلية حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قال: فبرَّاها الله، وكلهم حدّثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت اقتصاصا (٣)، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يُصَدّق بعضاً، ذكروا أن عائشة زوج النبي عيلية قالت : كان رسول الله عيلية إذا أراد أن يخرج سفرًا(١) أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله عيلية معه، قالت عائشة:

<sup>(</sup>۱) فقالوا : أفلح وجهك يا رسول الله! كما في تاريخ ابن كثير ، أورده من طويق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك ٤: ١٣٧ – ١٣٩ وأخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب من وجهين ٧: ٧٤٠ – ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «عمير » خطأ .

<sup>(</sup>٣) اقتص الحديث : رواه .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح «إذا أراد سفراً » وأما هنا فسفراً منصوب بنزع الحافض أي إلى سفر ، قاله الحافظ .

كذا في الصحيح ، وفي «ص» «بينهما » .

<sup>(</sup>٢) الهودج : محمل له قبة تستر بالثياب .

<sup>(</sup>٣) في الصحيح : «من غزوته تلك».

<sup>(</sup>٤) من الإيذان، أي أعلم ، وكذا من التأذين .

<sup>(</sup>٥) الجزع بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة:خرز معروف في سواده بياض كالعروق، يوجد في معادن العقيق، ومنه ما يؤتى به من الصين. وظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر: مدينة باليمن وهي في أقصى اليمن إلى جهة الهند.

<sup>(</sup>٦) سقط من «ص » ولا بد منه، وهو ثابت في الصحيح.

 <sup>(</sup>٧) بفتح أوله والتخفيف، أي يشدون رحلي على البعير، وفي «ص» « يدخلون في »
 وهو تحريف للنص .

<sup>(</sup>A) يقال: هبله اللحم وأهبله، إذا أثقله.

<sup>(</sup>٩) لم يغشهن اللحم، أي لم يكثر عليهن ، فيركب بعضه بعضاً .

<sup>(</sup>١٠) بضم المهملة وسكون اللام ثم قاف، أي القليل .

ثقل(۱) الهودج حين رَحَلوه ، ورفعوه ، وكنتُ جارية حديثة السن ، فبعثوا (۲) الجمل وساروا به ، ووجدت عقدي بهما (۳) بعدما استمر الجيش ، فجئت منازلهم ، وليس بها داع ولا مجيب (۱) ، فتيمّمت (۵) منزلي الذي كنت فيه ، وظننت أن القوم سيفقدُوني فيرجعون إلي ، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي ، فنمت ، حتى أصبحت ، وكان صفوان بن المعطّل السُلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش ، فادّلج (۲) ، فأصبح عندي ، فرأى سواد إنسان نائم ، فأتاني ، فعرفني حين رآني ، وقد كان رآني قبل أن يُضْرب علي الحجاب ، فما استيقظت إلا باسترجاعه (۷) حين عرفني ، فخمّر ثُ (۸) وجهي بجلبابي ، ووالله ما كلّمني كلمة غير استرجاعه ، حتى أناخ راحلته ، فوطيء على يديها (۱) ، فركبتُها ، فانطلق يقود بي الراحلة ، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين (۱۰) في نحر الظهيرة ، فهلك حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين (۱۰)

<sup>(</sup>١) هذه صورة الكلمة في « ص » وتحتمل « نقل » وأما الصحيح ففيه « خفة الهودج » وهو الأظهر .

<sup>(</sup>۲) أي أثاروا .

<sup>(</sup>٣) كلمة « بهما » ليست في الصحيح ولا يظهر لها معنى .

<sup>(</sup>٤) أي ليس بها أحد ، كما في رواية فليح عند البخاري .

 <sup>(</sup>٥) أي قصدت.

<sup>(</sup>٦) بتشديد الدال، أي سار في آخر الليل.

<sup>(</sup>٧) أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>A) أي غطتيت ، والجلباب: الثوب الذي كان عليها .

<sup>(</sup>٩) أي وضع رجله على يدي الراحلة ليكون أسهل لركوبها ، وفي «ص» «يدها» .

<sup>(</sup>١٠) بضم الميم وكسر الغين المعجمة والراء المهملة، أي نازلين في وقت الوغرة بالفتح، وهي شدة الحر، وقوله: في نهر الظهيرة تأكيد.

من هلك في شأني ، وكان الذي تولًى كبره (١) عبد الله بن أُبيّ ابن سلول ، فقدمت المدينة فتشكّيْت (٢) حين قدمتها شهرًا ، والناس يخوضون في قول أهل الإفك ، ولا أشعر بشيءٍ من ذلك ، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله علي اللّطف (٣) الذي كنت أرى منه حين أشتكي ، إنما يدخل رسول الله علي فيسلّم ويقول : كيف تيكم ؟ (٤) فذلك [الذي] (٥) يُريبني ولا أشعرُ ، حتى خرجت بعدما نقيهتُ (١) ، وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع (٧) ، وهو متبرّزنا (٨) ، ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل ، وذلك قبل أن تُتّخذ الكُنُف (٩) قريباً من بيوتنا ، فانطلقت أنا وأم مسطح ، وهي ابنة أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف ، وأمها أمّ (١٠) صخر بن (١١) عامر ، خالة عبد المطلب بن عبد مناف ، وأمها أمّ (١٠) صخر بن (١١) عامر ، خالةً

<sup>(</sup>١) كبر الشيء بالكسر والضم: معظمه .

<sup>(</sup>٢) في «ص» كأنه « فشكيت» ولا وجه له ، فلعل صوابه « فتشكيت» وأما الصحيح ففيه «فاشتكيت» .

<sup>(</sup>٣) بالضم وبفتحتين لغتان : أي الرفق .

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن إسحاق: فكان إذا دخل قال لأمتي وهي تمرضني: كيف تيكم؟ بالمثناة المكسورة، وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر .

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحيح.

<sup>(</sup>٦) بفتح القاف وقد تكسر ، والناقه:الذيأفاق من مرضه ولم تتكامل صحته .

<sup>(</sup>٧) المناصع : صعيد أفيح خارج المدينة .

 <sup>(</sup>٨) موضع التبرز، وهو الخروج إلى البراز، وهو الفضاء، كناية عن الخروج لقضاء
 الحاجة

<sup>(</sup>٩) بضمتين جمع كنيف وهو الساتر ، والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة عند البيوت أو فيها .

<sup>(</sup>١٠) كذا في « ص » والصواب « بنت صخر » كما في الصحيح .

<sup>(</sup>١١) كذا في الصحيح، وفي «ص» « ابنة »خطأ .

أبي بكر الصديق، وابنها (١) مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب ابن عبد مناف ، فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي ، حين فرغنا من شأننا ، فعثرت أم مسطح في مرطها (٢) فقالت : تَعِس (٣) مسطح ، فقلت لها : بئس ما قلت ، أتسبين رجلاً شهد بدرًا ، قالت : مسطح ، فقلت لها : بئس ما قلت ، أتسبين رجلاً شهد بدرًا ، قالت : أي هنتاه (٤) ! أو لم تسمعي ما قال ؟ قالت : وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتني بقول أهل الإفك ، فازددت مرضاً إلى مرضي ، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله عيلية ، فسلم ، ثم قال : كيف تيكم ؟ قلت : أتأذن لي أن آتي أبوَي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد [أن] قلت : أتأذن لي رسول الله عيلية ، فجئت أبوَي ، فقلت لأمي : يا أمّه (١) ! ما يتحدّث الناس ؟فقالت : أي بنية هوّني فقلت لأمي : يا أمّه (١) كانت امرأة قط وَضِيتَة (٨) عند رجل يُحبّها ولها ضرائر (١) ، إلا أكثرن (١) عليها ، قلت : سُبْحان الله ، أو قد

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح، وفي «ص» «وأمها » خطأ.

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم : كساء من صوف ونحوه يوتزر به .

 <sup>(</sup>٣) بفتح المثناة من فوق وكسر العين وبفتحها أيضاً بعدها سين مهملة، أي كُنب لوجهه ، أو هلك، أو لزمه الشر ، أو بعد .... أقوال .

<sup>(</sup>٤) «أي» حرف نداء، و«هنتاه» بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح، بعدها مثناة وآخره هاء ساكنة وقد تضم، أي هذه ، وقيل : إمرأة ، وقيل : بلهى ، وهذه اللفظة تختص بالنداء ، وهي عبارة عن كل نكرة، وإذا خوطب المذكر قيل: ياهنه ويا هناه.

<sup>(</sup>٥) وفي الصحيح «أن أستيقن».

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» ، وفي الصحيح «يا أمتاه».

<sup>(</sup>٧) كذا في الصحيح، وفي «ص» « لاقل ما ».

<sup>(</sup>٨) كعظيمة من الوضاءة : أي حسنة جميلة .

<sup>(</sup>٩) جمع ضرّة .

<sup>(</sup>١٠) كذا في الصحيح، وفي «ص» «كثرن».

يحدّث الناس بهذا ؟ قالت : نعم ، قالت : فبكيت تلك الليلة لا يرقأ (١) لي دمع ، ولا أكتحل بنوم ، ثم أصبحت أبكي ، ودعا رسول الله علي بن أبي طالب ، وأُسامة بن زيد ، حين استلبث (٢) الوحى ، يستشيرهما في فراق أهله ، قالت : فأمَّا أسامة فأشار على رسول الله عليه الذي يعلم من براءة أهله ، وبالذي يعلم في نفسه ن الوُدّ لهم ، فقال : [يا] (٣) رسول الله ! عَلِيلَةٍ ، هم أَهلُك ، ولا نعلم إلا خيرًا ، وأمَّا علي فقال : لم يضيق الله عليك ، والنساءُ سواها كثيرة ، وإن تسأَل الجارية تَصْدُقك ، قالت : فدعا رسول الله عَيْنَةُ بريرة ، فقال : أَيْ بريرة ! هل رأيتِ من شيءٍ يُريبكِ من أمر عائشة ؟ فقالت له بريرة : والذي بعثك بالحق إن رأيتُ عليها أمرًا قط أغمصه (<sup>1)</sup> عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله ، قالت : فقام رسول الله عَلَيْكُ فاستعذر (٥) من عبد الله بن أُبَى ابن سلول ، قالت : فقال رسول الله عَيْلِيَّ وهو على المنبر: يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل (٦) قد بلغ (٧) أذاه في أهل بيتي ، فوالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرًا ، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا ، وما كان يدخل على أهلى إلا معى ،

<sup>(</sup>١) لا ينقطع .

<sup>(</sup>٢) برفع الوحي ومعناه: طال لبث نزوله، وبنصبه ومعناه : استبطأ النبي طالية نزوله.

<sup>(</sup>٣) سقط من «ص» «يا».

<sup>(</sup>٤) أي أعيبه .

 <sup>(</sup>٩) أي طلب من يعذره منه، أي ينصفه .
 (٦) قيل: معناه من ينتقم لي منه .

<sup>(</sup>V) في الصحيح « بلغني » .

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أعذرك منه يا رسول الله ! إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا (١) ففعلنا أمرك ، قالت : فقام سعد بن عبادة ، وهو سيد الخزرج ، وكان رجلاً صالحاً ، ولكنه حملته الجاهلية (٢) ، فقال لسعد بن معاذ: لعَمر الله(٣) لا تقتلنه ، ولا تقدر على قتله ، فقام أسيد ابن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ ، فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله ، لنقتلَنَّه ، فإنَّك منافق ، تجادل عن المنافقين ، قالت : فثار الحيّان (٤) الأُّوس والخزرج، حتى هَمّوا أن يقتتلوا، ورسول الله عَلِيْكُ قائم على المنبر ، فلم يزل يُخَفِّضهم حتى سكتوا ، وسكت النبي عَلِيْنَ ، قالت: ومكثت يومِي ذلك لا يرقأ لي دمعُ ، ولا اكتحل بنوم ، وأبواي يَظُنَّان أن البكاء فالق كبدي ، قالت : فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي ، استأذنَتْ عليَّ امرأة ، فأذنتُ لها ، فجلست تبكي معي ، فبينما (٥) نحن على ذلك دخل علينا رسول الله عَلِينًا ، ثم جلس ، قالت : ولم يجلس عندي منذ ما قيل ، وقد لبث شهرًا لا يُوحى إليه ، قالت : فتشهد(٦) رسول الله عليه عليه حين جلس ، ثم قال : أمَّا بعد يا عائشة ! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ، فإن

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح ، وفي «ص» «أمرنا ».

<sup>(</sup>٣) في الصحيح «احتملته الحمية».

<sup>(</sup>٣) العمر بالفتح: البقاء وهو العمر بالضم لكن لا يستعمل في القسم إلا بالفتح.

<sup>(</sup>٤) في الصحيح «فتثاور الحيان» وهو تفاعل من الثورة، أي نهض بعضهم إلى بعض الغضب .

<sup>(</sup>o) في الصحيح « فبينا».

<sup>(</sup>٦) في «ص» «قال فتشها » خطأ .

كنتِ بريئةً فسببر ملك الله، وإن كنت ألمت (١) بذنب، فاستغفري الله وتوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ، ثم تاب ، تاب الله عليه ، قالت : فلما قضى رسول الله عليه مقالته ، قلص دمعي (٢) ، حتى ما أُحِسُّ (٣) مِنه قطرة ، فقلت لأبي: أُجب عنِّي رسولَ الله عَلَيْ فيما قال ، فقال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله عليه ، فقلت لأُمِّي : أَجيبي عنِّي رسول الله عليه ، قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله عَلِيْكُم ، فقلت \_ وأَنا جارية حديثة السن ، لا أَقرأُ من القرآن كثيرًا \_: إني والله لقد عرفتُ أنكم قد سمعتم بهذا الأمر حتى استقر في أنفسكم ، وصدّقتم به ، فَلَئِن قلتُ لكم : إِني بريئة (١٤) ، والله يعلم برا عَتي (٥) ، لا تصدّقوني بذلك ، ولئن اعترفت لكم بذنب والله يعلم أني بريئة لتصدقوني ، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (٦) قالت: ثمّ تحوّلتُ فاضطجعت على فراشي ، وأنا والله حينئذِ أعلم أني بريئة ، وأن الله مبرَّني ببراءَتي ، ولكن والله ما كنتُ أَظِن أَن يُنزل(٧) في شأْني وحيُّ يُتلى ، ولَشأْنِي كان أَحقر في نفسي من أن يتكلُّم الله فِيَّ بأُمر يُتلى ، ولكن كنتُ أرجو أن يرى رسول الله عَيْلِيِّهِ في المنام روِّيا يُبَرِّئني الله

<sup>(</sup>١) أي وقع منك على خلاف العادة .

<sup>(</sup>٢) استمسك نزوله فانقطع .

<sup>(</sup>٣) أي ما أجد .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «برية».

<sup>(</sup>ه) في «ص» « برائي » وفي الصحيح « والله بعلم أني بريئة » .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف، الآية: ١٨ .

<sup>(</sup>٧) في الصحيح «أن الله منزل في شأني ».

بها ، قالت : فوالله ما رام رسول الله على نبيّه عَلَيْ مجلسه ، ولا خرج (۱) من أخذه البيت أحدٌ ، حتى أنزل الله على نبيّه عَلَيْ ، فأخذه ما كان يأخذه من البُركاء (۲) عند الوحي ، حتى أنه ليتحدَّر منه مثل الجُمان (۱) في اليوم الشات (۱) من ثقل الوحي الذي أنزل عليه ، قالت : فلمّا سرِّي (۱) عن رسول الله عَلَيْ [سُري عنه] (۱) وهو يضحك ، وكان أول كلمة تكلّم بها أن قال : أبشري يا عائشة ! أما والله قد أبرأك الله ، فقالت لى أمّي : قومي إليه ، فقلت (۷) : لا والله لا أقوم إليه ، ولا أحمد إلا الله ، هو الذي أنزل براءتي ، قالت : فأنزل الله تبارك وتعالى إنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ في (۸)عشر آيات ، فأنزل الله هذه الآيات في براءتي ، قالت : فقال أبو بكر ، وكان يُنفق على مِسْطح لقرابته منه ، وفقره : والله لا أنفق عليه شيئاً (۹) أبدًا ، بعد الذي قال لعائشة ، فأنزل الله وكلا يَأْتَل أَلُو الفَضْل مَنْكُمْ وَالسَّعَةِ في الذي قال لعائشة ، فأنزل الله وكلا يَأْتَل أَلُو الفَضْل مَنْكُمْ وَالسَّعَةِ في الذي قال لعائشة ، فأنزل الله وكلا يَأْتَل أَلُو الفَضْل مَنْكُمْ وَالسَّعَةِ في الله وله : ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ فَالَ أَبو بكر : والله إني الله إلى قوله : ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ فَالَ أَبو بكر : والله إني إلى قوله : ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ فَالَ أَبو بكر : والله إني

<sup>(</sup>١) في «ص» «ولا يخرج،».

 <sup>(</sup>٢) بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد، هي شدة الحمى، وقيل: شدة الكرب،
 وقيل: شدة الحر .

 <sup>(</sup>٣) بضم الجيم وتخفيف الميم : اللولو، وقيل: حب يعمل من الفضة مثل اللولو.
 (٤) كذا في «ص» والقياس «الشاتي » وفي الصحيح « في يوم شات » .

<sup>(</sup>٥) كُشف

<sup>(</sup>٦) كذا في الصحيح ولعله سقط من « ص » .

<sup>(</sup>V) في «ص» « فقالت » وفي الصحيح « قالت: فقلت » .

<sup>(</sup>٨) سُورة النور، الآية: ١١ .

<sup>(</sup>٩) في «ص» «شيء».

<sup>(</sup>١٠) سورة النور، الآية: ٢٢ .

لأُحبُ أَن يغفر الله لي ، فرجع إلى مسطح النفقة (١) التي كان ينفق عليه ، وقال : والله لا أنزعها أبدًا ، قالت عائشة : وكان رسول الله عن الله عن أمري : ما علمت ؟ عن الله عن أمري : ما علمت ؟ أو ما رأيت (٢)؟ فقالت : يا رسول الله ! أحمي سمعي وبصري ، والله ما علمت إلا خيرًا ، قالت عائشة : وهي التي كانت تُساميني (٣) من أزواج النبي عيلية ، فعصمها الله بالورع ، وطفقت أحتها حمنة ابنة جحش تُحارب لها(١٤) ، فهلكت فيمن هلك (٥) ، قال الزهري : فهذا ما انتهي إلينا من أمر هؤلاء الرهط .

٩٧٤٩ \_ عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : لما أنزل الله براءتها حدّ النبي عليه هؤلاء النفر الذين قالوا فيها ما قالوا(١)

<sup>(</sup>١) أي ردّها اليه .

<sup>(</sup>٢) في الصحيح « فقال: يا زينب! ماذا علمت أو رأيت؟ » .

<sup>(</sup>٣) أي تغالبني في السمو وهو العلو، أي تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي صلية ما أطلب، أو تعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لي عنده .

 <sup>(</sup>٤) أي تتعصب لها وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة وتعلو مرتبة أختها زينب .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من طريق فليح عن الزهري في الشهادات ، ومن طريق صالح بن كيسان عنه عقيب غزوة أنمار ٧: ٣٠٥ ومن طريق يونس عنه في تفسير سورة النور ٣١٨:٨ وأخرجه مسلم من طريق معمر عنه ، وقد أطال الحافظ في بيان طرقه في تفسير سورة النور وأطاب ، فراجعه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بهذا الاسناد . قاله الحافظ ٨: ٣٣٨ .

• ٩٧٥ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله عليه حداً هم .

#### حديث أصحاب الأخدود

ابن أبي ليلى عن صهيب قال : كان رسول الله عَلَيْكُمْ إِذَا صلّى العصر ابن أبي ليلى عن صهيب قال : كان رسول الله عَلَيْكُمْ إِذَا صلّى العصر هَمَس – والهمس في قول بعضهم يُحَرِّكُ شفتيه كأنه يتكلَّم بشيءٍ – فقيل له : يا نبيّ الله ! إنك إذا صلّيت العصر همست ، فقال : إن نبيّا من الأنبياء كان أعجب بأمته ، فقال : من يقوم لهؤلاء ؟ فأوحى نبيّاً من الأنبياء كان أعجب بأمته ، فقال : من يقوم لهؤلاء ؟ فأوحى إليه : أن خيرهم (١) بين أن أنتقم منهم ، أو أسلّط عليهم عدوهم ، فاختاروا النقمة ، فسلّط الله عليهم الموت ، فمات منهم في يوم سبعون ألفاً .

قال: وكان إذا حدّث بهذا الحديث حدّث بهذا الآخر (٢) ، قال: وكان ملك من الملوك ، وكان لذلك الملك كاهن يتكهّن (٣) له ، فقال ذلك المكاهن: انظروا لي غلاماً فَطِناً (٤) \_ أُو قال: لَقِناً (٥) \_ أُعلّمه علمي هذا ، فإني أُخاف أَن أُموت فينقطع منكم [هذا] (٦) العلم ، ولا يكون

<sup>(</sup>١) في «ص» «اخيرهم » خطأ .

<sup>(</sup>٢) في «ت» «الحديث الآخر».

<sup>(</sup>٣) في «ت» «يكهن» من المجرد.

<sup>(</sup>٤) ككتف، أي حاذقاً

<sup>(</sup>٥) أي حسن التلقن لما يسمعه ، وفي «ت» لا غلاما فهما أو قال: فطنا لقنا ».

<sup>(</sup>٦) كذا في «ت» ، وفي «ص» « منكن العلم » .

فيكم من يعلمه ، قال : فنظروا له غلاماً على ما وصف ، فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن ، وأن يختلف إليه (١) ، قال : وكان على طريق الغلام راهب في صومعة ، قال معمر : وأحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذٍ مسلمين ، قال : فجعل الغلام يسأَّل ذلك الراهب كلما رُّ به ، فلم يزل حتى أُخبره فقال : إنما أُعبد الله ، وجعل الغلام يمكث عند الراهب ، ويُبطىء عن (٢) الكاهن ، قال : فأرسل الكاهن إِلَى أَهِلِ الغلام : أَنه لا يكاد يحضُرني ، فأُخبر الغلامُ الراهبَ بذلك ، فقال له الراهب : إذا قال الكاهن : أين كنت ؟ فقل : كنت عند أهلى ، وإذا قال لك أهلك : أين كنت ؟ فقل : كنت عند الكاهن ، قال : فبينا الغلام على ذلك، إذ مرّ بجماعة من الناس كبيرة ، قد حبستهم دَابّة ، قال بعضهم : إن تلك الدابة يعني (٣) الأسد ، وأخذ الغلام حجرًا ، فقال : اللهم إن كان ما يقول الراهب حقاً فأَسألُك أَن أَقْتُلَ هذه الدابة ، وإِن كان ما يقول الكاهن حقاً فأَسأَلك أَن لا أَقْتُلُها ، قال : ثم رماها ، فقتل الدابة ، فقالوا(٤) الناس : من قتلها ؟ فقالوا : الغلام ، ففزع إليه الناس ، وقالوا : قد علم هذا الغلام عِلْماً لم يعلمه أحدٌ ، فسمع به أعمى ، فجاءه ، فقال له : إِنْ أَنت رَدَدْتَ علي بصري فلك كذا وكذا ، فقال له الغلام : لا أُريد منك هذا ، ولكن إِن ردّ إِليكَ بصركَ ، أَتؤْمن بالذي ردُّه عليك ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في «ص» «الهلة».

<sup>(</sup>٢) في «ص» «من» .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » ، وفي « ت » « كانت أسدا » .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » ، وفي « ت » « فقال » .

نعم ، قال : فدعا الله ، فردّ عليه بصره ، قال : فآمن الأَّعمى ، فبلغ ذلك الملك أمرهم ، فبعث إليهم ، فأتي بهم ، فقال : لأَقتلن كل واحد منكم قتلةً لا أقتلها صاحبها ، قال : فأمر بالراهب وبالرجل الذي كان أعمى ، فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقُتِل، وقتل الآخر بقتلة أخرى ، ثم أمر بالغلام فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا ، فأَلقوه من رأْسه ، فلما النطلقوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا ، جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ، ويتردّون منه ، حتى لم يبق إلا الغلام ، فرجع ، فأمر به الملك ، فقال : انطلقوا(١) به إلى البحر ، فأَلْقُوه فيه، فانطُلِقَ به إلى البحر، فغرَّق الله من كان معه، وأنجاه الله ، فقال الغلام : إنك لن تقتلني حتى تصلُّبَني ، وترميني ، وتقول إذا رَمَيْتَني : باسم ربّ الغلام ، أو قال : بسم الله رب الغلام ، فأمر به فصلب، ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام ، قال : فوضع الغلام يده على(٢) صدغه ، ثم مات ، فقال الناس : لقد علم هذا الغلام علماً ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب هذا الغلام، قال: فقيل للملك: أَجزعتَ أَن خالفك ثلاثة ؟ فهذا العالم (٣) كلهم قد خالفوك ، قال : فخد الأُخدود (٤) ، ثم أُلقى فيها الحطب والنار ، ثم جمع الناس ، فقال : من رجع إلى دينه تركناه ، ومن لم يرجع أَلقيناه في النار ، فجعل يلقيهم في تلك الأُخدود ، قال : فذلك قول الله ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ

<sup>(</sup>١) في «ص» « انطلق » وفي «ت» « فأمر به الملك أن ينطلقوا به » .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «إلى».

<sup>(</sup>٣) كذا في « ت» ، وفي « ص» « العلم » .

<sup>(</sup>٤) خدَّ أي شقَّ، والأخدود بضم الهمزة وسكون المعجمة : الشق العظيم .

الأُخدُودِ النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ ﴿ حتى بلغ ﴿ العزِيزِ الحَمِيدِ ﴾ (١) قال: فأما الغلام فإنه دفن ، قال: فيُذكر أنه أُخرج في زمن عمر بن الخطاب \_ رحمه الله \_ وإصبعه على صدغه ، كما كان وضعها (٢) .

قال عبد الرزاق: والأُخدود بنَجْران (٢).

#### حديث أصحاب الكهف

٩٧٥٢ – عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني إسماعيل بن شروس عن وهب بن منبه قال : جاء رجل من حواري<sup>(1)</sup> عيسى بن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف ، فأراد أن يدخلها ، فقيل : إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له ، فكره أن يدخله ، فأتى حمَّاماً ، فكان<sup>(0)</sup> قريباً من تلك المدينة ، وكان يعمل فيه ، يُواجر نفسه من صاحب الحمام ،

<sup>(</sup>١) سورة البروج، الآية : ٤ - ٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي تاماً من طريق المصنف ٤: ٢١١ وأخرجه أحمد ومسلم ولم يذكرا الحديث الأول منه ، راجع صحيح مسلم ٢ : ٤١٥ أخرجه « م » من طريق حماد بن سلمة عن ثابت.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلاً من أهل نجران كان في زمن عمر بن الحطاب حنمر خربة من خرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن التامر تحت دفن فيها قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها انبعث دماً، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها .

 <sup>(</sup>٤) كذا في «ص» والصواب «حوارييّ »وفي التفسير لابن جرير «جاء حواري عيسى »
 (٥) عند ابن جرير « فكان فيه قريباً... الخ » .

ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة والرفق (١) ، وفوض إليه(٢) ، وجعل يسترسل إليه ، وعَلِقه (٣) فتية من أهل المدينة ، فجعل يُخبرهم عن خبر السماء والأرض ، وخبر الآخرة ، حتى آمنوا به ، وصدّقوه ، وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة ، وكان يشترط على صاحب الحمام أن الليل لي ، ولا تحول بيني وبين الصلاة إذا حضرت ، حتى جاء ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمام ، فعيّره الحواري فقال : أنت ابن الملك، وتدخل معك هذه الكذا وكذا(٤)، فاستحيى فذهب، فرجع مرة أُخرى، [فقال له مثل ذلك] (٥)، فسبّه وانتهره، ولم يلتفت، حتى دخل ، ودخلت معه المرأة ، فباتا في الحمام ، فماتا فيه ، [فأتيَ الملك فقيل له: قتل صاحب الحمام ابنك] (٥) ، فالتمس فلم يُقْدَر [عليه] (٥) . وهرب، [فقال:](٥) من كان يصحبه؛ فَسَمُّوا الفتية، فخرجوا مِنَ المدينة فمَرُّوا بصاحب لهم في زرع له ، وهو على مثل أمرهم ، فذكروا له أَنهم التُمِسُوا ، فانطلق معهم ، ومعه كلب ، حتى أُواهم الليل إلى كهف ، فدخلوا فيه ، فقالوا: نبيت هاهنًا الليلة ، ثم نُصبح إِن شاءَ الله ، ثم ترون(٦) رأيكم ، قال : فضُرِب(٧) على آذانهم ، فخرج الملك

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وعند ابن جرير « ودرّ عليه الرزق » وهو الصواب .

<sup>(</sup>۲) عند ابن جرير مكانه « وجعل يعرض عليه الإسلام » .

<sup>(</sup>٣) تعلُّق به واستأنس اليه .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص» وعند ابن جرير « هذه الكداء » بالدال المهملة .

<sup>(</sup>٥) استدركته من عند ابن جرير .

<sup>(</sup>٦) في «ص» «تروا» .

<sup>(</sup>V) في «ص» «فضربت».

بأصحابه يتبعونهم (۱) حتى وجدوهم ، فلخلوا الكهف ، فكلما أراد الرجل نهم أن يلخل أرعب ، فلم يُطق أحد أن يلخل ، فقال له الرجل نهم أن يلخل أرعب ، فلم يُطق أحد أن يلخل ، فقال : بلى ، قائل : ألست قلت : لو كنت قدرت عليهم قتلتهم ؟ قال : بلى ، قال : فابنِ عليهم باب(۱) الكهف ، ودَعهم [فيه] (۱) يموتوا عطاشاً وجُوعاً (۱) ، ففعل (۱) ، شم غَبرُوا زماناً (۱) ، شم إن راعي غنم أدركه المطر عند الكهف ، فقال : لو فتحت هذا الكهف ، وأدخلت غنمي من المطر ، فلم يزل يعالجه ، حتى فتح لغنمه ، فأدخلها فيه ، وردّ الله أرواحهم في أجسادهم من الغلا حين أصبحوا ، فبعثوا أحلهم بورق ليشتري لهم طعاماً ، فلما (۱) أتى باب مدينتهم جعل لا يُري أحدًا من ورقه شيئاً إلا استنكرها ، حتى جاء رجلاً ، فقال : يعني بهذه اللراهم طعاماً ، قال : ومن أين هذه اللراهم ؟ قال : خرجت أنا وأصحاب لي أمس ، فأوانا الليل ، ثم أصبحنا ، فأرسلوني ، فقال : هذه الدراهم كانت على عهد ملك فلان ، فأنى لك هذه الدراهم ؟ قال المراهم كانت على عهد ملك فلان ، فأني لك هذه الدراهم ؟ فال المؤوني ، فقال : فرفعه إلى الملك ، وكان رجلاً صالحاً ، فقال : من أين لك هذه الدراهم ؟ فال المؤوني ، فقال : فرفعه إلى الملك ، وكان رجلاً صالحاً ، فقال : من أين لك هذه الورق ؟

<sup>(</sup>١) كذا في «ص » وكذا عند ابن جرير ، ولعل الصواب «يتتبعونهم » .

<sup>(</sup>٢) في «ص» « بابا » خطأ .

<sup>(</sup>٣) كذا عند ابن جرير .

<sup>(</sup>٤) عند ابن جرير «عطشاً وجوعاً ».

<sup>(</sup>٥) فرّق ابن جرير هذا الحديث فساق منه إلى هنا في ١٢٧:١٥ عن الحسن بن يحيى عن المصنف بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٦) غبروا : أي مكثوا ، وفي التفسير لابن جرير : أنهم غبروا يعني الفتية من أصحاب الكهف بعدما بني عليهم باب الكهف زماناً بعد زمان .

<sup>(</sup>V) كذا عند ابن جرير، وفي «ص» « فكلما ».

قال : خرجت أنا وأصحاب (۱) لي أمس ، حتى أدركنا الليل في كهف كذا وكذا ، [ثم ] أمروني أصحابي أن أشتري (۲) لهم طعاماً ، قال : وأين أصحابك ؟ قال : في الكهف ، فانطلق معه حتى أتى باب الكهف ، فقال : دعوني حتى أدخل على أصحابي (۲) قبلكم ، فلما رأوه ودنا منهم ، ضُرب على أذُنه وآذانهم ، فأرادوا أن يدخلوا عليهم ، فجعل كلما دخل رجل (۱) رُعِبَ (۱) ، فلم يقدروا أن يدخلوا عليهم ، فبنوا كنيسة ، وبنوا مسجدًا يصلُّون فيه (۱)

#### بنيان بيت المقدس

٩٧٥٣ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّه جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ (٧) قال: كانعلى كرسيّه شيطان أربعين ليلةً ، حتى ردّ الله إليه ملكه ، قال معمر : ولم يُسلّط على نسائه .

قال معمر: قال قتادة: إن سليمانقال للشياطيس: إني أمرت أناًبني مسجدًا ، يعني بيت المقدس لا أسمع فيه صوت مقفار ولا منشار ، قالت الشياطين: إن في البحر شيطاناً ، فلعلَّك إن قدرت عليه يُخْبرك

<sup>(</sup>۱) كذا عند ابن جرير ، و في «ص» « صاحب» .

<sup>(</sup>٢) كذا عند ابن جرير، و في «ص» «نشتري».

<sup>(</sup>٣) كذا عند ابن جرير ، و في «ص» «صاحبي ».

<sup>(</sup>٤) كذا عند ابن جرير ، و في «ص» «رحلهم» .

<sup>(</sup>a) كذا في « ص » وعند ابن جرير « أرعب » وكلاهما بمعنى .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن الحسن بن يحيى عن المصنف ١٥ :١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة ص ، الآية : ٣٤ .

بذلك ، وكان ذلك الشيطان يرد كل سبعة أيام عيناً يشرب منها ، فعمدت الشياطين إلى تلك العين ، فنزحتها ، ثم ملأَّتها خمرًا ، فجاء الشيطان ، قال : إنكِ اطيبة الريح ، ولكنك تسَفِّهِينَ الحليم . وتزيدين السفيه سفها ، ثم ذهب فلم يشرب ، فأدركه العطش ، فرجع ، فقال مثل ذلك ، ثلاث مرات ، ثم كرع ، فشرب ، فسكر ، أَخذوه (١) ، فجاءُوا به إلى سليمان : فأراه سليمان خاتمه ، فلما رآه ذلك (٢) ، وكان مُلك سليمان في خاتمه ، فقال له سليمان : إني قد أمرت أن أبنى مسجدًا ... (٣) لا أسمع فيه صوت مقفار ولا منشار (٤) ، فأمر الشيطان بزجاجة فصُنعت، ثم وضعت على بيض الهُدهُد، فجاء الهدهد للربض على بيضه فلم يقدر عليه ، فذهب ، فقال الشيطان : انظ وا ما يأتي به الهدهد فخذوه ، فجاء بالماس فوضعه على الزجاجة ، ففلقها ، فأخذوا الماس، فجعلوا يقطعون به الحجارة قطأ (٥)، حتى بني بيت المقدس ، قال : وانطلق سليمان يوماً إلى الحمام ، وقد كان فارق بعض نسائه في بعض المأثم ، فدخل الحمام ومعه ذلك الشيطان ، فلما دخل ذلك أخذ الشيطان خاتمه ، فألقاه في البحر ، وألقى على كرسيه جسدًا \_ السرير\_ شبه سليمان، فخرج سليمان وقد ذهب ملكه ، فكان الشيطان على سرير سليمان أربعين ليلة ، فاستنكره

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» ولعله «فأخذوه».

<sup>(</sup>۲) کذا في « ص » .

<sup>(</sup>٣) هنا في «ص» «أن » ولعلها مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>٤) في الطبرى «  $\mathbb{K}$  يسمع فيه صوت حديد » .

<sup>(</sup>o) كذا في «ص» ولعله «قطعا».

أصحابه ، وقالوا : لقد فُتِن سليمان من تهاونه بالصلاة (١) ، وكان معه ذلك الشيطان يتهاون بالصلاة ، وبأشياء من أمر الدين ، وكان معه من صحابة سليمان رجل يشبه بعمر بن الخطاب في الجلد والقوة ، فقال : إني الله ! ما تقول في أحدنا يصيب من امرأته في الليلة الباردة ، ثم ينام حتى تطلع الشمس ، أحدنا يصيب من امرأته في الليلة الباردة ، ثم ينام عتى تطلع الشمس عليه ، فرجع إلى أصحابه فقال : لقد افتتن سليمان ، قال : لا بأس عليه ، فرجع إلى أصحابه فقال : لقد افتتن سليمان ، قال : فبينا سليمان ذاهب في الأرض إذ أوى إلى امرأة ، فصنعت له حوتاً ، أو سليمان ذاهب في الأرض إذ أوى إلى امرأة ، فصنعت له حوتاً ، أو الحوت ، فرفعه ، فأخذه ، فلبسه ، فسجد له كل شيءٍ لقيه من دابة أو طير أو شيءٍ ، ورد الله إليه ملكه (٢) ، فقال عند ذلك : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ أَوْ وَهَبْ لِيْ مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأْحَدِ مِّنْ بَعْدِي﴾ (٣) قال قتادة : يقول لا تسلُبنَة مرة أخرى (١) ، قال معمر : قال الكلبي : فحينئذ سُخرت له الشياطين معاً والطير (٥) ، قال معمر : قال الكلبي : فحينئذ سُخرت له الشياطين معاً والطير (٥) .

### بدء مرض رسول الله عَلَيْالله

٩٧٥٤ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني أبو بكر

<sup>(</sup>١) هو غفلته وسهوه عن صلاة العصر حين عرض عليه الصافنات الجياد ، فقد روى الطبري عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الصلاة الوسطى، فقال : هي صلاة العصر، وهي التي فتن بها سليمان بن داود ٢٣ : ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة ٩٠:٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ، الآية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بلفظ آخر ٩١:٢٣.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري عن السدّى في حديث طويل ٣٣: ٢٣ .

بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام عن أسماء بنت عميس قالت : أول ما اشتكى رسول الله عليه في بيت ميمونة ، فاشتد مرضه حتى أغمي عليه ، قال : فتشاور نساوه في لَدِّه(١) ، فلَدُوه ، فلما أفاق قال : هذا فعل(٢) نساء جئن من هؤلاء(٣) \_ وأشار إلى أرض الحبشة \_ وكانت أسماء بنت عميس فيهن ، قالوا : كنا نتَّهم بك ذات الجنب يا رسول الله ! قال : إن ذلك(٤) لداء ما كان الله ليقذفني(٥) به ، لا يبقين في البيت أحدُ إلا التدّ(١) ، إلا عم رسول الله عليه العنيمة رسول الله عليه ما فلقد التكت ميمونة يومئذ، وإنها لصائمة ، لعزيمة رسول الله عليه (٧) .

قال الزهري : وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت : أول ما اشتكى رسول الله عليه في بيت ميمونة ، فاستأذن أزواجه أن يُمرّض في بيتي ، فأذِنَّ له ، قالت : فخرج ويد له على الفضل بن عباس ، ويد أخرى على يد رجل آخر ، وهو يَخُطُّ برجليه في الأرض ، فقال عبيد الله : فحدثت به ابن عباس ، فقال : أتدري في الأرض ، فقال عبيد الله : فحدثت به ابن عباس ، فقال : أتدري

<sup>(</sup>١) هو صب اللدود في أحد شقي الفم .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «افعل» خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الفتح «من هنا».

<sup>(</sup>٤) في «ص» «لذلك» خطأ.

<sup>(</sup>a) كذا في « ص » وفي الفتح « ليعذبني » .

<sup>(</sup>٦) التد : ابتلع اللدود، وهو دواء يصب في أحد شقي الفم ، وفي الفتح « لُـد ۗ » .

<sup>(</sup>٧) نقله الحافظ من مصنف عبد الرزاق في الفتح ١٠٤:٨ وأخرجه البخاري من حديث عائشة بزيادة ونقص ١٠٤٠ وابن سعد أيضاً من حديثها كما في الفتح ، ومن حديث أم سلمة وغيرها ، راجع الطبقات ٢ : ٢٣٧ – ٢٣٨ .

من الرجل الذي لم تسمُّ عائشة ؟ هو علي بن أببي طالب(١) ، ولكن عائشة لا تطيب لها نفساً بخير (٢)

قال الزهري : وأخبرني عروة عن غيره عن عائشة قالت ; قال رسول الله عَلِيْ في مرضه الذي مات فيه : صُبُّوا عليَّ من سبع قرب لم تحلَلْ أُوكيتهن لعلِّي أُستريح ، فأُعهد إلى الناس ، قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس ، وسكبنا عليه الماءَ حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ، ثم خرج (٣) .

قال الزهري: وأخبرني عبد الرحمٰن (١) بن كعب بن مالك وكان أبوه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم-عن رجل من أصحاب النبي عليهم

(٣) أخرجه البخاري في سياق حديث عبيد الله الذي بدأ به المصنف، ولم يذكر «قال الزهري: وأخبرني عروة عن غيره عن عائشة »بل فيه « وكانت عائشة زوج النبي علام تحدث » فذكر حديث السبع قرب، وزاد في آخره « فصلي بهم وخطبهم » ١٠٠:٨ قلت : ولم يتعرض الحافظ لقوله « وكانت عائشة » أنه بالإسناد السابق أو بإسناد آخر ، وقال الحافظ : تقدم في فضل أبي بكر من حدث ابن عباس أن النبي عليت خطب في مرضه، فذكر الحديث، وقال فيه : « لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر » وفيه أنه آخر مجلس جلسه، قلت: لم يتقدم في فضل أبي بكر ما ذكره الحافظ قط، إلا قول ابن عباس عن النبي عليه قال: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخى وصاحبي »أو «لكن إخوة الإسلام أفضل» وأما أنه خطب في مرضه، أو أنه آخر مجلس جلسه، فليس له عين ولا أثر في حديث ابن عباس في فضل أبي بكر، وإنما هو في حديث ابن عباس في (كتاب الجمعة) وفي (مناقب الأنصار) من الصحيح .

(٤) كذا في «ص».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق عقيل عن الزهري بهذا الإسناد في ٨ : ٩٩ ـ ١٠٠ وأخرجه من طريق هشام بن يوسف عن معمر في ١٠٧:٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإسماعيلي من طريق المصنف كما في الفتح ٢ : ١٠٧ .

أن النبي عَلَيْ قام يومئذ خطيباً فحمد الله ، وأثنى عليه ، واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أُحد ، قال : إنكم يا معشر المهاجرين! إنكم تزيدون ، والأنصار لا يزيدون ، الأنصار عيبتي التي أويت إليها ، فأكرموا كريمهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم (١) .

قال الزهري : سمعت رجلاً يذكر أن النبي عَلَيْ قال : إن عبدًا خيره ربه بين الدنيا والآخرة ، فاختار ما عند ربه ، ففطن أبو بكر أنه يريد نفسه ، فبكى ، فقال له النبي عَلَيْ : على رسلك ، ثم قال : سُدّوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد ، إلا باب أبي بكر رحمه الله ، فإني لا أعلم رجلاً أحسن يدًا عندي من الصحابة من أبي بكر (٢).

قال الزهري : وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وابن عباس أخبراه أن النبي عليه حين نزل<sup>(٣)</sup> به جعل يلقي خميصة (٤) له على وجهه ، فإذا اغتم<sup>(٥)</sup> كشفها عن وجهه ، وهو يقول : لعنة الله

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري منه ما في فضل الأنصار في كتاب الجمعة والمناقب، وأخرجه ابن سعد بتمامه إلا ما قاله في الأنصار من طريق ابن المبارك عن يونس ومعمر عن الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن بعض أصحاب رسول الله عليه عليه عن أعني ذكر التخيير وسد الأبواب أيضاً، وأخرجه ابن سعد من طريق معمر وغيره عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن بعض أصحاب النبي عليه مقتصراً على ذكر الأنصار ٢٠١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الحدري ٧:٧ و ٧:٣٣ بمعناه .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ : رواه بعض رواة البخاري مبنياً للفاعل، والفاعل محذوف أي الموت ، ورواه غيره مبنياً للمفعول .

<sup>(</sup>٤) كساء له أعلام .

<sup>(</sup>٥) احتبس نفسه عن الخروج .

على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، قال: تقول عائشة: يحذَّر مثل الذي فعلوا(١) .

قال معمر: قال الزهري: وقال النبي عَلَيْكُ لعبد الله بن زمعة: مر الناس (٢) فليصلوا، فخرج عبد الله بن زمعة، فلقي عمر بن الخطاب، فقال: صلّ بالناس، فصلًى عمر بالناس، فجهر بصوته وكان جهير الصوت فسمع رسول الله عَلَيْكُ فقال: أليس هذا صوت عمر ؟ قالوا: بلى ، يا رسول الله! فقال: يأبى الله ذلك والمؤمنون، ليُصل بالناس أبو بكر (٣)، فقال عمر لعبد الله بن زمعة: بئس ما صنعت، كنتُ أرى أن رسول الله عَلَيْكُ أمرك أن تأمرني، قال: لا والله، ما أمرني أن آمر أحدًا (٤).

قال الزهري : وأُخبرني عبد الله بن عمر (٥) عن عائشة قالت : لما ثقل رسول الله عن قالت : قلت : ثقل رسول الله عن قالت : قلت :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري بهذا الإسناد في (أبواب المساجد) ٣٥٨:١ . ٣٥٨:١

<sup>(</sup>٢) كذا في طبقات ابن سعد، وفي «ص» « لعبد الله بن عباس مر الزمعة فليصلوا» وهو تخليط من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في «ض» «أبو بكر على » وكلمة «على» مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد من حديث الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن - كذا، والصواب  $_{\rm M}$  بن  $_{\rm M}$  عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن زمعة  ${\rm YY}$  .

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص »ويظهر من الفتح أن الصواب حمزة بن عبد الله بن عمر ، فقد رواه البخاري من طريق يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ، فقال الحافظ: رواه عبد الله بن المبارك عن معمر مرسلاً ، ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولاً ، لكن قال وعن عائشة » بدل قوله «عن أبيه » قلت : يشير الحافظ إلى هذا الحديث الذي نتكلم عليه .

يا رسول الله ! إن أبا بكر رجل رقيق ، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ، فلم أمرت غير أبا بكر ، قالت : والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله عليه الله عليه من عالت : فراجعته مرتين أو ثلاثاً ، فقال : ليصل بالناس أبو بكر ، فإنكن صواحب يوسف (١) .

قال الزهري : وأخبرني أنس بن مالك قال : لما كان يوم الإثنين كشف رسول الله علي بالناس، كشف رسول الله علي بالناس، قال : فنظرتُ إلى وجهه كأنّه ورقة مصحف ، وهو يتبسم ، قال : وكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحاً بروية رسول الله عليه ، فإذا أبو بكر دار ينكص (٢) ، فأشار إليه النبي عليه : أن كما أنت ، ثم أرخى الستر ، فقبض من يومه ذلك (٣) ، وقام عمر فقال : إن رسول الله عليه لم يمت ، ولكن ربّه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى أربعين ليلة عن أربعين ليلة عن أربعين ليلة إني لأرجو أن يعيش رسول الله عليه حتى يقطع أربعين ليلة عن المنافقين وألسنتهم ، يزعمون - أو قال : يقولون - أن رسول الله عليه قد مات .

قال معمر : وأخبرني أيوب عن عكرمة قال : قال العباس بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ولم يذكر سبب معاودة عائشة ۲ : ۱۱۳ وأخرجه ابن سعد من طريق ابن المبارك عن معمر وغيره عن الزهري عن حمزة بن عبد الله ابن عمر مرسلاً، وروى سبب المعاودة من حديث الزهري عن عبيد الله عن عائشة ٢ : ۲۱۷ وكذلك روى البخاري سبب المعاودة من حديث الزهري عن عبيد الله عن عائشة في المحادث الروى البخاري سبب المعاودة من حديث الزهري عن عبيد الله عن عائشة في المحادث الروى البخاري سبب المعاودة من حديث الزهري عن عبيد الله عن عائشة في المحادث الروى البخاري سبب المعاودة من حديث الزهري عن عبيد الله عن عائشة في المحادث الروى البخاري سبب المعاودة من حديث الزهري عن عبيد الله عن عائشة في المحادث الروى البخاري سبب المعاودة الله عن عائشة في المحادث الروى المحادث الروى المحادث الروى المحادث الله عن عائشة في المحادث الروى المحادث الروى المحادث الروى المحادث المحادث ا

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري إلى هنا من طريق شعيب عن الزهري في الإمامة ٢ : ١١٢ وفي وفاة النبي عليه الله المامة ١١٢ : ١٠٤ وفي وفاة النبي عليه الله المامة عريفا، والصواب «فلبث عن قومه أربعين ليلة » .

عبد المطلب : والله لأعلمن ما بقاء رسول الله عليه فينا ، فقلت : يا رسول الله ! لو اتخذت شيئاً تجلس عليه يدفع عنك الغبار ، ويرد عنك الخصم ، فقال النبي علي : لأدعنهم ينازعُوني ردائي ويطوُن عقبي ، ويغشاني غبارهم ، حتى يكون الله يريحني منهم ، فعلمت أن بقاءه فينا قليل(۱) ، قال : فلما توفي رسول الله علي قام عمر ، فقال : إن رسول الله علي لله علي لله علي الله علي والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله علي حتى يقطع أيدي رجال والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله علي حتى يقطع أيدي رجال وألسنتهم من المنافقين ، يقولون : إن رسول الله علي قد مات ، وأسنتهم من المنافقين ، يقولون : إن رسول الله علي قد مات ، وقام العباس بن عبد المطلب فقال : أيها الناس!هل عند أحد منكم عهد أو عقد من رسول الله علي ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : فإن رسول الله علي لم يَمُت حتى وصل الحبال ، ثم حارب ، وواصل ، وسالم ، ونكح لم يَمُت حتى وطل الحبال ، ثم حارب ، وواصل ، وسالم ، ونكح النساء ، وطلق (۱) ، وترككم عن حجة بينة (۱۳) ، وطريق ناهجة (۱۶) ، فإن يك ما يقول (۱۰) ابن الخطاب حقاً ، فإنّه لن يُعجز الله أن يحثو عنه (۱۱) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ــ ص ٢١ .

 <sup>(</sup>۲) في سنن الدارمي والطبقات: أحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب
 وسالم، وقد نقل الحافظ ما هنا فاكتفى بقوله: حارب وسالم، ونكح وطلق ١٠٣:٨.

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » ولعل الصواب « على محجة بينة » ثم وجدت في الفتح نقلاً عن هنا « على محجة واضحة » .

<sup>(</sup>٤) أي واضحة ،كما في النهاية .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » ولعل الصواب « ما تقول يا ابن الحطاب » ثم وجدت في النهاية كما استصوبت .

<sup>(</sup>٦) في النهاية : «أن يحثو عنه تراب القبر ويقوم» أي يرمي به عن نفسه ، وفي سنن الدارمي والطبقات: أن يبحث عنه التراب فيخرجه .

فيخرجه إلينا ، وإلا فَخَلِّ بيننا وبين صاحبنا(١) ، فإنه يأسن كما يأسن الناس(٢) .

<sup>(</sup>١) أي خلّ بيننا وبينه ، ودعه حتى ندفنه، قال ذلك لأنه أحق الناس به في ذلك لكونه عمّـه صلاية .

<sup>(</sup>٢) أي كما يتغير الناس بعد موسهم إذا طال مكثهم ، راجع النهاية ، أخرجه الدارمي — ص ٢٢ وابن سعد ٢٦٦:٢ من طريق حماد بن زيد عن أيوب .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن كعب بن مالك كما في البخاري ٨ : ١٠١ والطبقات ٢ : ٢٤٥

<sup>(</sup>٤) اسم فاعل من برأ، أي أفاق من المرض.

<sup>(</sup>٥) في ٰ«ص» « بعد العصا » خطأ ، وفي الصحيح « عبد العصا» وكذا في الطبقات .

<sup>(</sup>٦) وفي الصحيح «وإني والله لأرى » .

<sup>(</sup>٨) كذا في الصحيح، وفي «ص» « فنسله » .

الناس أن يعطوها ؟ والله لا أَسأَلُهُ إِيَّاها أَبدًا(١) ، قال الزهري : قالت عائشة : فلمَّ اشتد مرض رسول الله عَلَيْكُ قال : في الرفيق الأَعلى ، ثلاث مرات ، ثم قبض (٢) .

قال معمر : وسمعت قتادة يقول : آخر شيء تكلَّم به رسولَ الله عَلِيْنَهُ : اتَّقوا الله في النساء، وما ملكت أيمانكم (٣)

أبو سلمة بن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمٰن قال : كان ابن عباس يحدث أن أبا بكر الصديق دخل المسجد وعُمر يُحدّث الناس ، فمضى حتى البيت الذي توفيي فيه رسول الله عليه ، وهو في بيت عائشة ، فكشف عن وجهه برد (ن)حبرة كان مُسَجى عليه (٥) ، فنظر إلى وجه النبي عليه ، ثم أكب عليه ، فقبله ، ثم قال : والله لا يجمع الله عليك موتتين ، لقد مُت الموتة التي لا تموت بعدها أبدًا ، ثم خرج أبو بكر إلى المسجد وعمر يُكلِّم الناس ، فقال له أبو بكر إجلس يا عمر ! فأبى أن يجلس ، فكلَّمه مرتين أو ثلاثاً ، فأبى أن يجلس ، فقام أبو بكر فتشهد ، فأقبل مرتين أو ثلاثاً ، فأبى أن يجلس ، فقام أبو بكر فتشهد ، فأقبل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري عن عبد الله بن كغب عن ابن عباس ۸ : ۱۰۱ وابن سعد من طريق صالح بن كيسان عن الزهري بهذا ۲ : ۲٤٥ . (۲) في «ص» كأنه «قبر » وفي الصحيح من حديث عائشة «جعل يقول: في الرفيق

<sup>(</sup>٢) في «ص» ذانه « فبر » وفي الصحيح من حديث عائشه « جعل يقول: في الرقيق الأعلى حتى قبض » والحديث أخرجه بهذا اللفظ

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن سعد وغيره عن قتادة عن أنس، وعن قتادة عن أبي الحليل عن سفينة عن أم سلمة أن النبي طلع وهو في الموت جعل يقول:الصلاة الصلاة،وما ملكت أيمانكم. فجعل يقولها وما يفيض بها لسانه ٢٥٣:٢ – ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) في «ص» «بردة».

<sup>(</sup>٥) في الطبقات « مسجّى به » وفي الصحيح « وهو مغشى بثوب حبرة » .

الناس على أبي بكر ، وتركوا عمر ، فلما قضى أبو بكر تشهّده ، قال : أما بعد فمن كان يعبدُ محمدًا فإن محمدًا قد مات ، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حيّ لم يمت ، ثم تلا هذه الآية ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ ، وتلَقّوها من رحمه الله ، أيقن الناس بموت رسول الله عَلَيْ ، وتلَقّوها من أبي بكر حتى قال قائل من الناس : فلم يعلموا أن هذه الآية أُنزلت حتى تلاها أبو بكر

قال الزهري : وأخبرني سعيد بن المسيب قال : قال عمر : والله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر وأنا قائم خررت (٢) إلى الأرض ، وأيقنت أن رسول الله علية قد مات (٣).

عبد الزهري النه عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرني أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر – رحمه الله – الآخرة ، حين جلس على منبر النبي عليه ، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله على على ، قال : فتشهد عمر وأبو بكر صامت لا يتكدّم ، ثم قال عمر : أمّا بعد ، فإني قلت مقالة وإنها لم تكن كما قلت ، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت في كتاب الله تعالى ، ولا في عهد عَهِده إليّ رسول الله المقالة التي قلت في كتاب الله تعالى ، ولا في عهد عَهِده إليّ رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) في الصحيح «فعقرت» وهو بفتح العين وكسر القاف، أي دهشت وتحيرت، ويقال: سقطت، وقد نقل الحافظ من هنا «فعقرت وأنا قائم حتى خررت إلى الأرض» ١٠٣:٨. (٣) أخرجه البخاري من طريق عقيل عن ابن شهاب ١٠٢:٨ وابن سعد من طريق يونس عن الزهري ٢٠٠٢.

عَلِيْكُ ، ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله عَلِيْكُ حتى يَدْبُرنا(۱) محمد (۳) قد مات ويريد بذلك حتى يكون آخرهم (۲) و فإن يكُ محمد (۳) قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورًا تهتدون به ، هذا كتاب الله فاعتصموا به ، تهتدون لما هدى الله به محمدًا عَلِيْكُ (۱) . ثم إن أبا بكر واعتصموا به ، تهتدون لما هدى الله عَلِيْكُ وثاني اثنين ، وإنه أولى الناس ورحمه الله وصاحب رسول الله عَلِيْكُ وثاني اثنين ، وإنه أولى الناس بأموركم ، فقوموا ، فبايعوه ، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة ، وكانت بيعة العامة على المنبر .

قال الزهري : وأخبرني أنس قال : لقد رأيت عمر يُزعج أبا بكر إلى المنبر إزعاجاً (٥)

عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: لما احتضر رسول الله على عبد الله على عبد الله على عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال النبي عبد : هُلُ (١) أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ؟ فقال عمر : إن رسول الله على قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل البيت ، واختصموا ، فمنهم من يقول : قرّبوا الله ، فاختلف أهل البيت ، واختصموا ، فمنهم من يقول : قرّبوا

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : أي يخلفنا بعد موتنا ، يقال: دبرت الرجل ، إذا بقيت بعده . (٢) في الطبقات «آخرنا» .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «محمداً».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد من طريق يونس عن الزهري ٢٧٠:٢ وانتهى إلى هنا .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من طريق هشام عن معمر عن الزهري بتمامه ، إلا أن لفظه في آخرجه البخاري من طريق هشام عن معمر عن الزهري عن أنس : سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: أصعد المنبر ، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة ١٦٤:١٣ .

<sup>(</sup>٦) كذا في « ص » ، وفي الصحيح « هلموا » .

يكتب لكم رسول الله عَلِيْ كتاباً لا تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلمَّا أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله عَلِيْ ، قال رسول الله عَلِيْ : قوموا ، قال عبد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرَّزية (١) كل الرزية. ما حال بين رسول الله عَلِيْ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ، من اختلافهم ولغطهم (٢) .

# بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة

٩٧٥٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : كنت أُقرى عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر ، فلما كان آخر حجّة حجّها (٣) عُمر ونحن بمنى ، أتاني عبد الرحمن بن عوف في منزلي عشياً ، فقال : لو شهدت أمير المؤمنين اليوم ، أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إني سمعت فلاناً يقول : لو قد مات أمير المؤمنين قد بايعت فلاناً ، فقال عمر : إني لقائم عشية (٤) في الناس ، فنحذ رهم (٥) هؤلاء الرهط الذين يريدون

<sup>(</sup>١) بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة، وقد تسهل الهمزة وتشدد الياء، معناها المصمة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن ابن المديني عن المصنف ٨ : ٩٥ ومن طويق يونس عن الزهرى ١ : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) كان ذلك سنة ثلاث وعشرين .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح « العشية » .

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحيح ، والأظهر عندي «فمحذرهم» وفي «ص» «فحذرهم».

أن يغتصبوا(١) المسلمين أمرهم ، قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ! إِنَّ الموسم يجمع رعاع (٢) الناس وغوغاءَهم (٣) ، وإنهم الذين يغلبون على مَجْلِسِكُ (٤) . وإني أُخشى إن قلت فيهم اليوم مقالةً أَنْ يَطيروا بها كل مُطِير (٥) ، ولا يعوها (٦) ، ولا يضعوها على مواضعها ، ولكن أَمْهِل يا أمير المؤمنين ، حتى تَقْدِم المدينة ، فإِنَّها دار السنَّة والهجرة ، وتخلص(٧) بالمهاجرين والأنصار ، فتقول ما قلتَ متمكِّناً. فيَعُوا مقالتك ، ويضعوها على مواضعها ، قال : فقال عمر : أَمَا والله إِن شَاءَ الله لأَقومنَّ به في أوَّل مقام أقومه في المدينة ، قال : فلما قدمنا المدينة، وجاءَ الجمعة، هجّرت (٨) لما حدثني عبد الرحمٰن بن عوف ، فوجدت سعيد بن زيد قد سبقني بالتهجير ، جالساً إلى جنب المنبر ، فجلست إلى جنبه ، تمس ركبتي ركبته ، قال : فلما زالت الشمس خرج علينا عمر رحمه الله، قال: فقلت وهو مقبل: أما والله ليقولَنَّ أمير المؤمنين على هذا المنبر مقالةً لم يقل قبله ، قال : فغضب سعيد بن زيد [و] قال : وأيّ مقالة يقول لم يقل قبله ؟ قال :

<sup>(</sup>١). كذا في رواية مالك ، وفي الصحيح «يغصبوا » قال الحافظ : المراد أنهم يثبون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة.

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء وبمهملتين : الجهلة الرذلاء ، وقيل : الشباب منهم .

<sup>(</sup>٣) بمعجمتين بينهما واو ساكنة،أصله صغار الجراد حين يبدأ في الطيران، ويطلق على السفلة المسرعين إلى الشر

<sup>(</sup>٤) في الصحيح «على قربك » والمراد بهما المكان الذي يقرب منك .

أي يحملونها على غير وجهها .

<sup>(</sup>٦) أي لا يعرفون المراد بها .

<sup>(</sup>V) أي تصل .

<sup>(</sup>A) في الصحيح «عجلّت الرواح حين زاغت الشمس ».

فلما ارتقى عمر المنبر أخذ المؤذّن في أذانه ، فلما فرغ من أذانه قام عمر ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدّر لي أن أقولها ، لا أدري لعلّها بين يكي أجلي ، إن الله بعث محمدًا علي الله بالحق ، وأنزل معه الكتاب ، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله عليه أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : والله ما الرجم في كتاب خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : والله ما الرجم في كتاب الله ، فيضل أو يترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زني ، إذا أحصن وقامت البينة ، وكان الحمل أو الاعتراف .

ثم قد كنا نقرأ (وَلا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُم) أو (فَإِنَّ كُفْرًا بكم أَن ترغبوا عَنْ آبائكم) ثم إِن رسول الله عَلَيْكَ قَال : لا تُطْرُونِي كما أَطْرَت (١) النصارى ابنَ مريم صلوات الله عليه ، فإنما أنا عبد الله ، فقولوا : عبد الله ورسوله ، ثم إنه بلغني أَن فلاناً منكم يقول : إنه لو قد مات أمير المؤمنين قد بايعت (٢) فلاناً ، فلا يغرّن امراً (٣) أَن يقول : إِن بيعة أبي بكر كانت فَلْتَةً (٤) ،

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح وغيره ، وفي «ص» «لا تطيروني كما طيرت » تحريف للنص ، والإطراء : مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه ، كما في النهاية .

<sup>(</sup>٢) في الصحيح « لو قد مات عمر بايعت فلاناً » .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « لا يغرّن أمرؤ» ، وفي الصحيح « لا يغرّن امرؤ» .

<sup>(</sup>٤) الفلتة : الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان ، أو هل هي من المحرم أو صفر ، كان العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحرم ، فكان من له ثأر تربص فإذا جاء تلك الليلة انتهز الفرصة فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن ، فيترتب على ذلك الشر الكثير ، فشبه عمر خلافة أبي بكر بتلك الليلة، والجامع بينهما انتهاز الفرصة، والفارق بينهما أنه كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير ، فوقى الله المسلمين =

وقد كانتكذلك، إلا أن الله وقى شرها، وليس فيكم من يُقطع إليه (١) الأعناق مثل أبي بكر، إنه كان من خيرنا حين تُوفي رسول الله عَيْلِيَّ، وإن عليًّا والزبير ومن معه تخلَّفوا عنه في بيت فاطمة، وتخلَّفت عنَّا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر رحمه الله، فقلت: يا أبا بكر! انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نومُّهم، فلقينا رجلين صالحين (١) من الأنصار من الأنصار ، فانطلقنا نومُّهم، فلقينا رجلين صالحين (١) من الأنصار نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، قالا: فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم، فولنا على إخواننا هؤلاء من الأنصار، قالا: فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم، قال : قلت : فاقضوا (١) ، لنأتينهم، فأتيناهم، فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، بين أظهرهم (١) رجل مزمّل (٥)، قلت : من هذا ؟ في سقيفة بني ساعدة، بين أظهرهم (١) رجل مزمّل (٥)، قلت : من هذا ؟ فقالوا : هو وجع (١) ، فقالوا : هذا سعد بن عبادة ، قلت : وما شأنه ؟ قالوا : هو وجع (١) ، قال : فقام خطيب الأنصار، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ،

<sup>=</sup> شر ذلك، فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر شر بل أطاعه الناس كلهم من حضر ومن غاب. كذا في الفتح ١٢١: ١٢١ وقال ابن حبان : معناه أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير، والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة ، فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة ، حكاه الحافظ .

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح، وفي «ص» «عليه». في الفتح: إن المتسابقين تمتد إلى رويتهما الأعناق حتى يغيب السابق عن النظر، فعبر عن امتناع نظره بانقطاع عنقه.

<sup>(</sup>٢) في الصحيح « ليقيمنا رجلان ضالحان » .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وانظر هل هو « فامضوا » ؟

<sup>(</sup>٤) في «ص» «اظهركم».

<sup>(</sup>٥) بزاي وتشديد الميم المفتوحة : أي ملفف .

<sup>(</sup>٦) بكسر الجيم ، وفي الصحيح «قالوا: يوعك » ، والوعك : الحمي بنا فض .

ثم قال: أما بعد، فنحن الأنصار، وكتيبة (١) الإسلام، وأنتم يا معشر قريش! رهط منًا (٢)، وقد دفّت إلينا داقة (٣) منكم، فإذا هم يُريدون أن يختزلونا (٤) من أصلنا، ويحضونا (٥) من الأمر، وكنت قد رَوّيْت (٢) في نفسي، وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكر، وكنت أدارىء من أبي بكر بعض الحدّ (٧)، وكان هو أوقر مني وأجل، فلما أردْت الكلام، قال: على رسلك، فكرهت أن أعصيه، فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال، والله ما ترك كلمةً كنت روّيتها في نفسي إلا جاء بها، أو بأحسن منها، في بديهته، ثم قال: أما بعد، فما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار، فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش، فهم أوسط العرب دارًا ونسباً، وإني قد رضيت لكم هذين الرجلين فبايعوا أيّهما شئتم، قال: فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، قال: فوالله ما كرهت مما قال شيئاً

<sup>(</sup>١) الجيش المجتمع الذي لا ينتشر .

<sup>(</sup>٢) أي قليل بالنسبة إلينا .

<sup>(</sup>٣) الدف هو السير البطيء في جماعة . ودافة ، أي عدد قليل ..

<sup>(</sup>٤) بمعجمة وزاي : أي يقطتعونا عن الأمر وينفردوا به ، والمراد بالأصل ١٠ يستحقونه من الأمر .

<sup>(</sup>٥) المهملة ثم معجمة : أي يخرجونا .

 <sup>(</sup>٦) كذا في رواية مالك أيضاً: براء وواو ثقيلة ثم تحتانية ، من الروية ضد البديهة ،
 وفي الصحيح «زورت» أي هيأت في نفسي كلاماً .

<sup>(</sup>٧) أي الحدّة، والمعنى أدافع من أبي بكر بعض الحدّة ، إن كانت الرواية بالهمز، وإلا فألاين واحتمل .

إلى إثم أحبُّ إلى من أن أومر على قوم فيهم أبو بكر ، فلما قضى أبو بكر مقالته ، قام رجل من الأنصار فقال : أنا جُذَيْلها المُحكَّك (١) ، وعديقها المرجّب (٢) ، مِنَّا أمير ومنكم أمير ، يا معشر قريش ! وإلا أجلبنا (٣) الحرب فيما بيننا وبينكم جذعاً (٤) . قال معمر : قال قتادة : فقال عمر بن الخطاب : لا يصلُح سيفان في غمد واحد ، ولكن منَّا الأمراء ومنكم الوزراء . قال معمر : قال الزهري في حديثه بالإسناد : فارتفعت الأصوات بيننا ، وكثر اللغط حتى أشفقت بالإسناد : فارتفعت الأصوات بيننا ، وكثر اللغط حتى أشفقت فيايعته ، فبايعه المهاجرون ، وبايعه الأنصار ، قال : ونزونا (٥) على سعد حين قال قائل : قتلم سعدًا ، قال : قلت : قتل الله سعدًا ، وإنا والله ما رأينا فيما حضرنا من أمرنا أمرًا كان أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم أن يُحدثوا بيعة بعدنا ، فإما أن نبايعهم بكر ، خشينا إن فارقنا القوم أن يُحدثوا بيعة بعدنا ، فإما أن نبايعهم

<sup>(</sup>۱) الجذيل تصغير الجذل بالكسر عود ينصب للإبل الجربي لتحتك به ، والمحكك الذي يحتك به كثير ، أراد أنه يستشفى برأيه .

<sup>(</sup>٢) العذيق مصغر العذق وهو النخلة ، والمرجب من رجب النخلة إذا جعل لها ما تعتمد عليه ، وكانوا يدعمون النخلة إذا كثر حملها، يعني أنا الذي يعتمد علي"، لكفاءتي وجودة رأيي .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» فإن صح فلعله من أجلب القوم إذا تجمعوا من كل وجه للحرب، وإلا فهو تحريف «أعدنا » ففي رواية سفيان: «وإلا أعدنا الحرب بيننا وبينكم جذعة» كذا في الفتح ٢١: ١٢٤ ووقع فيه «خدعة» بالحاء المعجمة في أوله ثم الدال المهماة، وهو تصحيف. وجذعة، أي فتية قوية.

<sup>(</sup>٤) في مغازي موسى بن عقبة: «كررناها جذعة» كما في الفتح ٢٢:٧ .

<sup>(</sup>٥) بالنون والزاي : أي وثبنا .

على ما لا نرضى ، وإما أن نخالفهم فيكون فسادًا ، فلا يغُرَّنَ امراً (١) أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك ، غير أن الله وقى شرها ، وليس فيكم من يُقطع إليه (٢) الأعناق مثل أبي بكر ، فمن بايع رجلاً عن غير مشُورة (٣) من المسلمين ، فإنه لا يُتَابع هو ولا الذي (١) بايعه تغرة (٥) أن يُقتلا (٢) . قال معمر : قال الزهري : وأخبرني عروة أن الرجلين الذين لقياهم من الأنصار عُويم (٧) بن ساعدة ومعن بن عدي (٨) ، والذي قال : أنا جذيلها المحكّك وعذيقها المرجّب ، الحُباب بن المنذر (٩) .

٩٧٥٩ عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن عمر بن الخطاب قال : من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم مثله .

<sup>(</sup>٢) تقدم أن في الصحيح «إليه» وهنا في «ص» « عنه » .

<sup>(</sup>٣) بضم المعجمة وسكون الواو ، وبسكون المعجمة وفتح الواو .

<sup>(</sup>٤) كذا في الصحيح، وفي «ص» « لا يبايع هؤلاء الذين بايعه » قال الحافظ : فلا يبايع بالموحدة ، وجاء بالمثناة وهو أولى .

<sup>(</sup>٥) بمثناة مفتوحة ومعجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث : أي حذراً من الفتل . القتل فإن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري من طريق صالح بن كيسان عن الزهري في رجم الحبلي (٦) أخرج بعضه من طريق عبد الواحد عن معمر ٢٣٦:٣٠ .

<sup>(</sup>٧) في «ص» «موتمر » خطأ .

<sup>(</sup>٨) رواه مالك عن الزهري ، كما في الفتح .

<sup>(</sup>٩) روى الحديث بتمامه الإمام أحمد من طريق مالك عن الزهري .

<sup>(</sup>١٠) كذا في « ص » . وفي الفتح : في رواية معمر من وجه آخر عن عمر : من =

ابن عباس قال : قال عمر : اعقل عني ثلاثاً : الإمارة شورى ، ابن عباس قال : قال عمر : اعقل عني ثلاثاً : الإمارة شورى ، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد ، وفي ابن الأمة عبدان ، وكتم ابن طاووس الثالثة (١) .

ابن عبد الرحمن القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلاً من الأنصار كانا جالسين ، فجاء عبد الرحمٰن بن عبد القاري فجلس الأنصار كانا جالسين ، فجاء عبد الرحمٰن بن عبد القاري فجلس إليهما ، فقال عمر : إنا لا نحب أن يجالسنا من يرفع حديثنا ، فقال له عبد الرحمٰن : لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين ! فقال عمر : بلي (٢) فجالس هؤلاء وهؤلاء ، ولا ترفع حديثنا (٢) ، فقال عمر اللأنصاري : من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي ؟ قال : فعدد (١) رجالاً من المهاجرين ، ولم يسم علياً ، فقال عمر : فما لهم من أبي الحسن ؟ فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم ، أن يقيمهم على طريقة من الحق ، قال معمر : وأخبرني أبو إسحاق عن عمر بن الخطاب حين عمرو بن ميمون الأودي قال : كنت عند عمر بن الخطاب حين ولى الستة الأمر ، فلما جازوا أتبعهم بصره ، ثم قال : كئين ولّوها ولى الستة الأمر ، فلما جازوا أتبعهم بصره ، ثم قال : كئين ولّوها

<sup>=</sup> دُعي إلى إمارة من غير مشورة فلا يحلّ له أن يقبل ١٢٤:١٢ .

<sup>(</sup>١) أخرج آخره ابن سعد من طريق وهيب عن ابن طاووس٣٠٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب عندي ، وفي «ص» « بل» .

<sup>(</sup>٣) أو «حديثاً » .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » ولعل الصواب « عدّ " » .

الأُجَيْلِح(١) ليركبن بهم الطريق ، يريد علياً .

### قول عمر في أهل الشوري

المغيرة بن شعبة ، فقالوا : مَن تَرَوْن أمير المؤمنين مستخلِفاً ؟ فقال المغيرة بن شعبة ، فقالوا : مَن تَرَوْن أمير المؤمنين مستخلِفاً ؟ فقال قائل : علي ، وقال قائل : عثمان ، وقال قائل : عبد الله بن عمر فإن فيه خَلَفاً ، فقال المغيرة : أفلا أعلم لكم ذاك؟ قالوا: بلى ، قال : وكان عمر يركب كل (٢) سبت إلى أرض له ، فلما كان يوم السبت ذكر (٣) المغيرة ابنه ، فوقف على الطريق ، فمر به على أتان له ، تحته كساء قد عطفه عليها ، فسلَّم عمر ، فردَّ عليه المغيرة ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ! أتأذن لي أن أسير معك ؟ قال : نعم ، فلما أتى عمر بين يديه ، فحديثه ، ثم قال المغيرة : يا أمير المؤمنين ! إنك والله بين يديه ، فحديثه ، ثم قال المغيرة : يا أمير المؤمنين ! إنك والله ما تدري ما قدر أجلك ، فلما حددت لناس حدا أو علمت لهم علماً يبهتون إليه (١٤) ، قال : فاستوى عمر جالساً ثم قال : هيه ! اجْتَمَعْتم فقلتم : من ترون أمير المؤمنين (٥) مستخلفاً ، فقال قائل : علياً ، فقال قائل : فلا يأمنوا وقال قائل : علياً ، فقال قائل : فلا يأمنوا وقال قائل : علياً ، فقال قائل : فلا يأمنوا

<sup>(</sup>١) مصغر الأجلح، وهو من انحسر شعره من جانبي رأسه .

<sup>(</sup>۲) في «ص» «على » والصواب عندي « كل » .

 <sup>(</sup>٣) غير واضحة في «ص» .
 (٤) كذا في «ص» .

<sup>(</sup>a) في «ص» «يا مير المومنين ».

يسأًل عنها رجلان من آل عمر، فقلت: أنا لا أعلم لك ذلك، قال: قلت: فاستخلِف، قال: أخشى قلت: فاستخلِف، قال: من ؟ قلت: عثمان، قال: أخشى عقده (۱) وأثرته، قال: قلت: عبد الرحمٰن بن عوف، قال: قلت: ضعيف، قال: قلت: فالزبير، قال: ضرس (۲)، قال: قلت: فلت طلحة بن عبيد الله، قال: رضائه رضائه مؤمن وغضبه غضب كافر، أما إني لو وليتها إياه لجعل خاتمه في يد امرأته، قال: قلت: فعلي ؟ قال: أما إنه أحراهم إن كان أن يقيمهم على سنّة نبيهم على أو قل كُنّا نعيب عليه مُزاحة (٣) كانت فيه (١).

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة ، فقالت : علمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : قلت : ما كان ليفعل ، قالت : إنه فاعل ، قال : فحلفت أن أكلّمه في ذلك ، فسكت حتى غدوت (٥) ولم أكلّمه ، قال : وكنت كأنّما أحمل بيميني جبلاً ، حتى رجعت ، فدخلت عليه ، فسألني عن حال الناس ، وأنا أخبره ، ثم قلت له : إني سمعت الناس يقولون مقالة ، فآليت أن أقولها لك ، زعموا أنك غير مستخلف ، وإنه لو كان لك راعي إبل و (١) راعي غيم ، ثم جاءك وتركها رأيت أن قد

<sup>(</sup>١) عقد الألوية للأمراء .

<sup>(</sup>٢) ككتف : الصعب السيء الحلق .

<sup>(</sup>٣) المُزاح والمزاحة بضم أولهما : الهزل والمداعبة .

<sup>(</sup>٤) ذكر الشاه ولي الله الدهلوي في إزالة الخفاء ما يشبه هذا عن ابن عباس مع عمر .

<sup>(</sup>٥) كذا في «م» وفي «ص» «غروت» خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا في « ص » والصواب عندي « أو » .

ضيّع (١) ، فرعاية الناس أشدّ ، قال : فوافقه قولي ، فوضع رأسه ساعة ، ثم رفعه إليَّ ، فقال : إن الله يحفظ دينه ، وإني إن لا أستخلف ، فإن رسول الله على لم يستخلف ، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف ، قال : فما هو إلا أن ذكر رسول الله على وأبا بكر ، فعلمت أنه لم يكن ليعدل (٢) برسول الله على ، وأنه غير مستخلف (٣).

## استخلاف أبى بكر [عمر] رحمهما الله

٩٧٦٤ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت عميس قالت : دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر رحمه الله وهو شاك ، فقال : استخلفت عمر وقد كان عتا(٤) علينا ولا سلطان له ، فلو قد ملكنا لكان أعتى(٥) علينا وأعتى ، فكيف تقول لله إذا لقيته ؟ فقال أبو بكر : أجلسوني ، فأجلسوه ، فقال : هل تُفرقني(٦) إلا بالله ، فإني أقول إذا لقيته : استخلفت عليهم

<sup>(</sup>١) كذا في «م» وفي «ص» غير واضح.

<sup>(</sup>۲) كذا في «م» وفي «ص» « يعدل » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه «م» عن غير واحد عن المصنف في أوائل (كتاب الإمارة) و «ت» عن يحيى بن موسى عنه ٣: ٣٠٠ و «د» عن محمد بن داود بن سفيان وسلمة عنه - ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٤) العُتُوّ : التجبر والتكبر .

<sup>(</sup>٥) في «ص» « وعتا » وصوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) أي تخوني .

خير أهلك (١) . قال معمر : فقات للزهري : ما قوله : خير أهلك؟ قال : خير أهل مكة .

#### بيعة أبي بكر رضى الله عنه

عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن العلاءِ بن عيزار (١) قال : سألت ابن عمر عن علي وعثمان فقال : أما علي فهذا بيته (٥) ، يعني بيته قريب من بيت النبي علي في المسجد، وسأحدثك عنه – يعني عثمان (٦) – وأمًّا عثمان رحمه الله فإنه أذنب فيما بينه وبين الله ذنباً عظيماً فغفر له ، وأذنب فيما بينه وبينكم ذنباً صغيرًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد مطولاً من غير هذا الوجه ٣: ١٩٩ ومحتصراً من حديث عائشة ٣: ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «بأيي بكر».

<sup>(</sup>٣) رواه البلاذري عن ابن سيرين موقوفاً محتصراً ، راجع أنساب الأشراف ١ : ٨٥٠

<sup>(</sup>٤) في «ص» «عرار » خطأ .

<sup>(</sup>٥) في «ص» كأنه «يليه».

<sup>(</sup>٦) هذا هو الذي أراه ، وفي ص « في المسجد ما أحدثك عنه بغير عثمان » .

فقتلتموه (١)

٩٧٦٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن مبارك عن مالك ابن مغول عن ابن أبجر (٢) قال : لما بويع لأبي بكر رضي الله عنه ، جاء أبو سفيان إلى على فقال : غلبكم على هذا الأمر أذل أهل بيت في قريش ، أما والله لأملأنها خيلاً ورجالاً ، قال : فقلت : ما زلت علو اللإسلام وأهله ، فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيئاً ، إنا رأينا أبا بكر لها أهلاً (٣) .

٩٧٦٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : قال رجل لعليّ : أخبرني عن قريش ، قال : أرزننا(١٤) أحلاماً (٥) إخوتنا بني أمية ، وأنجدنا(١١) عند اللقاء ، وأسخانا بما ملكت اليمين ...(٧) بنو هاشم ، وريحانة قريش التي نشم بينها (٨) بني

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه النسائي كما في الفتح ٧: ٥٣ وأصل الحديث عند «خ» عن سعد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان ..... وعن علي ، ولفظه غير لفظ المصنف ٧:٥٣ .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر ، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٣) هذا عن ابن ابجر مرسل ، وقد روى البلاذري معناه بإسناده عن محمد بن المنكدر مرسلاً ، وعن الحسين عن أبيه، وفي هذا الأخير : الربيع بن صبيح عن مجهول، راجع أنساب الأشراف ١ - ٨٨٥ .

 <sup>(</sup>٤) هذا ما أراه، وفي «ص» كأنه «أوزننا» مهمل النقط، وأرزننا أحلاماً: أي أوقرنا عقولاً .
 (٥) في «ص» كأنه « أخلاقاً » والذي أراه أنه «أحلاماً » .

<sup>(</sup>٦) أشجعنا وأشدنا .

<sup>(</sup>٧) هنا في « ص» « فهو » والصواب إما حذفه أو إثبات « نحن » .

<sup>(</sup>٨) كذا يظهر من رسم الكلمتين هنا وفي الأثر الآتي ، فليحرر .

المغيرة ، إليك عنِّي سائر اليوم .

المجروب المجروب عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : قال رجل العلي : أخبرني عن قريش ، قال : أمَّا نحن بنو هاشم فأُنجاد (١) ، أمجاد (٢) ، أهداة ، أجواد ، وأَما إخواننا بنو أُمية فأَدَبَة (٣) ذادة (٤) ، وريحانة قريش التي نشم بينها بني المغيرة .

#### غزوة ذات السلاسل وخبر علي ومعاوية

وسول عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ثم إن رسول الله علي الله على الله على الله على أحد البعثين أبا عبيد ة بن الجراح ، الشام (٧) ، فأمّر رسول الله على أحد البعثين أبا عبيد ة بن الجراح ،

<sup>(</sup>١) جمع نجد (ككتف) أو نجيد ، والأنجاد : الأشداء الشجعان .

<sup>(</sup>٢) الأشراف الكرام ، جمع ماجد أو مجيد ، كما في النهاية .

<sup>(</sup>٣) أَدَبَةَ جمع آدب ، أي الذي يدعو إلى المأدبة، وهي الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس .

<sup>(</sup>٤) في «ص» مهملة النقط، والذادة جمع ذائد وهو الحامي الدافع، قيل: أراد أنهم يذودون عن الحرم، كذا في النهاية، قلت: وفي بعض الروايات: «أدبة قادة» وفي بعضها: «قادة ذادة» ومعنى القادة أنهم يقودون الجيوش، وروي أن قصياً قسم مكارمه فأعطى قود الجيوش عبد مناف، ثم وليها عبد شمس، ثم أمية، ثم حرب، ثم أبو سفيان. (٥) أي سم يتين.

<sup>(</sup>٦) بلقين بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح القاف وسكون التحتانية وآخره نون، أصله « بني القين » وفي الصحيح على الأصل .

<sup>(</sup>٧) مشارف الشام قرى من أرض العرب تدنو من الريف، ووقع في «ص» =

وهو أحد بني فهر ، وأمّر على البعث الآخر عمرو بن العاص (١) ، فانتدب في بعث أبي عبيدة أبو بكر وعمر ، فلما كان عند خروج البعثين ، دعا رسولُ الله عَنِيلَةٍ أبا عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص ، فقال لهما : لا تعاصيا ، فلما فصلا عن المدينة ، جاء أبو عبيدة ، فقال لعمرو بن العاص : إن رسول الله عَنِيلَةٍ عهد إلينا أن لا نتعاصيا (٢) فقال لعمرو بن العاص : بل أطعني ، فإمًا أن تُطيعني وإمّا أن أطبعك ، فقال عمرو بن العاص : بل أطعني ، فأطاعه أبو عبيدة ، فكان عمرو أمير البعثين كليهما ، فوجد من ذلك عمر بن الخطاب وجدًا شديدًا ، فكلم أبا عبيدة ، فقال : أتُطيع ابن النابغة ، وتؤمّره على نفسك ، وعلى أبي بكر (٣) ، وعلينا ، ما هذا الرأي ؟ فقال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب : ابن أمّ (١) إنَّ رسول الله عَنِيلَةٍ عَهِدَ إليَّ وإلَيه أن لا نتعاصيا ، فخشِيت إن لم أطعه أن أعصي رسول الله عَنِيلَةٍ : ما أنا بمؤمريها (١) عليكم إلا بعدكم ، يريد المهاجرين ، وكانت تلك

<sup>= «</sup>مشارق» بالقاف ، والصواب بالفاء .

<sup>(</sup>١) كذا في هذا الحديث وهو من مراسيل الزهري ، والصحيح ما في الصحيح أن النبي طالله أمر عمرو بن العاص على سرية فيها أبو بكر وعمر ، ويويده ما في حديث بريدة عليه أمر عمرو بن العاص على سرية فيها أبو بكر وعمر ، ويويده ما في عليه الحرب ، كما في علد الحاكم من قول أبي بكر أن رسول الله عليه لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب ، كما في الفتح ٨: ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) لا يعصي أحدنا الآخر .

<sup>(</sup>٣) فيه نظر، فإنه يخالف ظاهر ما في الصحيح، وحديث بريدة.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص » ولعل فيما قبله سقطاً في الأصل.

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» ولعل الصواب « بموثر بها » وعلى العلات فهو مخالف لظاهر ما في البخاري وغيره .

الغزوة تُسمّى ذات السلاسل(١)أسر فيها ناس كثير من العرب، وسُبُوا.

ثم أمّر رسول الله عَلَيْ بعد ذلك أسامة بن زيد ، وهو غلام شابً فانتدب في بعثه عمر بن الخطاب ، والزبير بن العوام ، فتُوفِّي رسول الله عَلَيْ قبل أن يصل ذلك البعث ، فأنفذه أبو بكر الصديق ، بعد رسول الله عَلَيْ .

ثم بعث أبو بكر حين ولي الأمر بعد وفاة رسول الله على ثالث أمراء إلى الشام ، وأمّر خالد بن سعيد على جند ، وأمّر عمرو بن العاص على جند ، وأمّر شرحبيل بن حسنة على جند ، وبعث خالد بن الوليد على جند قبل العراق ، ثم إن عمر كلّم أبا بكر ، فلم يزل يكلّمه حتى أمّر يزيد بن أبي سفيان على خالد بن سعيد وجنده ، وذلك من موجدة وجدها عمر بن الخطاب على خالد بن سعيد ، حين قدم من اليمن بعد وفاة رسول الله على الله على غالد بن أمركم ؟ فلم يحملها عليه أبو بكر ، فقال عمر : فإنك لتترك إمرته على عليه أبو بكر ، وحملها عليه عمر ، فقال عمر : فإنك لتترك إمرته على الثعالب (٣) ، فلما استعمل أبو بكر ، وحملها أبو بكر ذكر ذلك ، فكلّم أبا بكر ، فاستعمل مكانه يزيد بن أبي سفيان ، فأدركه يزيد أميرًا بعد أن وصل الشام مكانه يزيد بن أبي سفيان ، فأدركه يزيد أميرًا بعد أن وصل الشام بذي المروة ، وكتب أبو بكر [إلى] خالد بن الوليد ، فأمره بالمسير

<sup>(</sup>١) بفتح السين على لفظ جمع السلسلة، وضبطها ابن الأثير بضم السين، وهي وراء وادي القرى، بينها وبين المدينة عشرة أيام .

 <sup>(</sup>۲) زاد ابن كثير انه قدم وعليه جبة ديباج فلما رآها عمر أمر من هناك من الناس
 بتخريقها عنه فغضب خالد وقال لعلي بن أبي طالب : أغلبتم .... الخ ٣:٧ .

<sup>(</sup>٣) · كذا في «ص» .

إلى الشام بجنده ، ففعل ، فكانت الشام على أربعة أمراء حتى تُوفي أبو بكر .

فلمًّا استخلف عمر نزع خالد بن الوليد ، وأمَّر مكانه أبا عبيدة ابن الجرّاح ، ثم قدم الجابية فنزع شرحبيل بن حسنة وأمرَ جنده أن يتفرّقوا في الأمراء الثلاثة ، فقال شرحبيل بن حسنة : يا أمير المؤمنين ! أعجزتُ أم خُنتُ ؟ قال : لم تعجزُ ولم تخُنْ ، قال : ففيم عزلتني ؟ قال : تحرجت أن أومِّرك(١) وأنا أجد أقوى منك ، قال : فاعدُرني (٢) يا أمير المؤمنين ! قال : سأفعل ، ولو علمت غير ذلك لم فاعدُرني (١) يا أمير المؤمنين ! قال : سأفعل ، ولو علمت غير ذلك لم أفعل ، قال : فقام عمر فعدره (١) ، ثم أمر عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر ، وبقي (١) الشام على أميرين : أبي عبيدة بن الجراح ، ويزيد بن أبي سفيان ، ثم توفي أبو عبيدة بن الجراح ، فاستخلف خالدًا ، وابن عمه عياض بن غنم وهو رجل جواد لا يمنع شيئاً يُسئله ؟ وقد نزعت خالد بن بن غنم وهو رجل جواد لا يمنع شيئاً يُسئله ؟ وقد نزعت خالد بن الوليد في أن كان يُعطي دونك(٥) ؟ فقال عمر : إنَّ هذه شيمة عياض أبو عبيدة ابن الجراح .

قال : ثم تُوُفي يزيد بن أبي سفيان فأمّر مكانه معاوية ، فنعاه

<sup>(</sup>۱) في «ص» «أمرك».

<sup>(</sup>٢) أي أبد للناس عذري وارفع عني اللوم بمحضرهم .

<sup>(</sup>٣) أي فرفع عنه اللوم والذنب .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «بقية».

<sup>(</sup>٥) أي من غير أن يعلمك ويستأذنك .

عمر إلى أبي سفيان ، فقال : احتسِبْ يزيد يا أبا سفيان ! قال : يرحمه الله ، فمن أمّرت مكانه ؟ قال : معاوية ، قال : وصلتْك رحم .

قال : ثم توفي عياض بن غنم ، فأمّر مكانه عمير بن سعد الأنصاري ، فكانت الشام على معاوية وعمير ، حتى قتل عمير .

فاستُخْلِف عثمان بن عفان فعزل عميرًا ، وترك الشام لمعاوية ، ونزع المغيرة بن شعبة عن الكوفة ، وأُمَّر مكانه سعد بن أبي وقَّاص ، ونزع عمرو بن العاص عن مصر ، وأُمّر مكانه عبد الله بن سعد بن أَبي سرح ، ونزع أبا موسى الأشعري ، وأمَّر مكانه عبد الله بن عامر بن كريز ، ثم نزع سعد بن أبي وقَّاص من الكوفة ، وأمَّر الوليد بن عقبة ، ثم شهد على الوليد فجلده ، ونزعه ، وأمّر سعيد بن العاص مكانه ، ثم قال الناس ، ونشبوا في الفتنة ، فحج سعيد بن العاص ، ثم قفل من حجّه ، فلقيه خيل العراق ، فرجعوه من العذيب ، وأخرج أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأقرَّ أهل البصرة عبد الله بن عامر ابن كريز ، فكان كذلك أول الفتنة ، حتى إذا قتل عثمان رحمه الله ، بايع الناس على بن أبي طالب ، فأرسل إلى طلحة والزبير : إن شئتما فبايعاني ، وإن شئتما بايعتُ أُحدكما ، قالا : بل نبايعك ، ثم [هربا] (١) إلى مكة ، وبمكة عائشة زوجالنبي عَلِيْكُ (٢) بما يتكلما به ، فأعانتهما على رأيهما ، فأطاعهم ناس كثير من قريش ، فخرجوا قبل البصرة يطلبون بدم ابن عفان، وخرج معهم عبد الرحمن بن أبي

<sup>(</sup>١) ظني أنه سقط من هنا ، ففي الكامل « هربا » وفي تاريخ ابن كثير « خرجا » (٢) ظني أن هنا سقطا في الأصل .

بكر ، وخرج معهم عبد الرحمٰن بن عَتاب بن أُسيد ، وعبد الله بن الحارث بن هشام ، وعبد الله بن الزبير ، ومروان بن الحكم ، في أُناس من قريش، كلُّموا أهل البصرة ، وحدَّثوهم أَن عُثمان قُتل مظلوماً، وأنهم (١) جاءُوا تائبين مما كانوا غلَوْا به في أمر عثمان، فأطاعهم عامّة أهل البصرة، واعتزل الأحنف من (٢) تميم، وخرج عبد القيس إلى عليِّ بن أبى طالب بعامة من أطاعه ، وركبت عائشة جملاً لها يقال له عسكر ، وهي في هودج قد ألبسته الدفوف ـ يعني جلود البقر ــ فقالت : إنما أريد أن يَحْجُزَ بين النَّاس مكاني ، قالت : ولم أحِسب، أن يكون بين الناس قتال ، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أَبدًا ، قالت : فلم يسمع الناس كلامي ، ولم يلتفتوا إليَّ ، وكان القتال ، فقتل يومئذ سبعون من قريش ، كلُّهم يأْخذ بخطام جمل عائشة حتى يقتل ، ثم حملوا الهودج حتى أدخلوه منزلاً من تلك، المنازل ، وجُرح مروان جراحاً شديدة ، وقُتل طلحة بن عبيد الله يومئذ ، وقتل الزبير بعد ذلك بوادي السباع ، وقفلت عائشة ومروان بمن بقى من قريش، فقدموا المدينة، وانطلقت عائشة فقدمت مكة، فكان مروان والأُسود بن أبي البختري (٣) على المدينة وأهلها ، يغلبان (٤)

<sup>(</sup>۱) في «ص» «وأن هم».

<sup>(</sup>Y) في «ص» «بن » والصواب عندي « من » .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في الصحابة وحكى عن الزبير قال : إن أهل المدينة اصطلحوا
 عليه أيام حرب علي ومعاوية .

<sup>(</sup>٤) هذا ما يظهر لي من رسمه .

عليها ، وهاجت الحرب بين على [ومعاوية](١)، فكانت بعوثهما تَقْدُم المدينة ، وتَقْدم مكة للحج ، فأيهما سبق فهو أمير الموسم أيام الحج للناس ، ثم إنها أرسلت أم حبيبة زوج النبي عَلِيَّةً [إلى أم سلمة ] (١) قالت أحداهما للأنحرى: تَعالَ (٢) نكتب إلى معاوية وعلى أن يعتقا من هذه البعوث التي تروع (٣) الناس، حتى تجتمع الأُمّة على أحدهما ، فقالت أم حبيبة : كفيتكِ أخى معاوية ، وقالت أم سلمة : كفيتك عليّاً ، فكتبت كلُّ واحدة منهما إلى صاحبها ، ويعثت(١) وفدًا من قريش والأنصار ، فأمًّا معاوية فأطاع أمّ حبيبة ، وأمًّا علىٌّ فَهُمُّ أَن يطيع أُمَّ سلمة ، فنهاه الحسن بن على عن ذلك ، فلم يزل بعوثهما وعُمَّالهما يختلفون إلى المدينة ومكة ، حتى قُتل عليٌّ رحمه الله تعالى ، ثم اجتمع الناس على معاوية ، ومروان وابن البختري يغلبان على أهل المدينة في تلك الفتنة ، وكانت مصر في سلطان عليًّ ابن أبى طالب، فأمّر (٥) عليها قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، وكان حاملَ راية الأنصار مع رسول الله عَلِيلَةٍ يوم بدر وغيره سَعدُ بن عبادة ، وكان قيس من ذوي الرأى من الناس، إلا ما غلب عليه من أمر الفتنة ، فكان معاوية وعمرو بن العاص جاهدين على إخراجه من مصر ، ويغلبان على مصر ، وكان قد امتنع منهما بالدهاء

<sup>(</sup>١) سقط في ما أراه من «ص ».

<sup>(</sup>۲) في «ص» «فقال» والصواب «تعال» (فعل أمر بمعنى هلم").

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » فإن كان بالمهملة فمعناه تفزع الناس .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «كل واحد منهما إلى صاحبه وبعث » وهو بظاهره سهو .

<sup>(</sup>٥) يعني أمر على عليها قيسا .

والمكيدة ، فلم يقدرا على أن يفتحا مصر ، حتى كاد معاوية قيس ابن سعد من قبَل علي ، قال : فكان معاوية يُحدّث رجالاً من ذوي الرأي من قريش ، فيقول : ما ابتدعت من مكيدة قطٌّ أعجب عندي من مكيدة كايدنت بها قيس بن سعد من قِبَل علي وهو بالعراق حين امتنع مني قيسٌ ، فقلت لأهل الشام : لا تسبُّوا قيساً(١) ولا تَدْعُوني إلى غزوه ، فإن قيساً لنا شيعة ، تأتينا كتبه ونصيحته ، ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل خُربتا (٢) ، يُجري عليهم أعطيتهم وأرزاقهم ، ويؤمّن سربهم (٢) ، ويُحسن إلى كل راغب قدم عليه ، فلا نستنكره في نصيحته ، قال معاوية : وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتى من أهل العراق ، فسمع بذلك من (٤) جواسيس على الذين هدي من أَهل العراق ، فلما بلغ ذلك عليّاً ، ونماه إليه عبد الله بن جعفر ومحمد ابن أبي بكر الصديق، اتَّهُم (٥) قيس بن سعد، وكتب إليه يأمره بقتال (٦) أهل خربتا ، وأهل خربتا يومئذ عشرة آلاف ، فأبى قيس أَن يقاتلهم ، وكتب إلى علي : أنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم ، وذوي الحفاظ(٧) منهم ، وقد رضوا مني بأن أُومِّن سربهم ، وأُجري عليهم أُعطياتهم ، وأرزاقهم ، وقد علمت أنَّ هواهم مع معاوية، فلست

<sup>(</sup>۱) في «ص» «قيس»

<sup>(</sup>٢) خربتا : قرية في مصر لم يبايع أهلها عامل علي على مصر .

<sup>(</sup>٣) السرب بالفتح : الطريق، وبالكسر: القلب .

<sup>(</sup>٤) انظر هل هو «مني » .

<sup>(</sup>٥) غير منقوط في « ص » .

<sup>(</sup>٦) في «ص» « فقال » خطأ .

<sup>(</sup>V) في «ص » بالضاد المعجمة خطأ .

مكايدهم بأمر أهونَ عليَّ وعليك مِن أن نفعل ذلك بهم اليوم ، ولو دعوتهم إلى قتالي كانوا قرناهم أسودان لعرب(١)، وفيهم بُسر بن أرطاة، ومسلمة (٢) بن مخلد، ومعاوية بن خديج الخولاني، فذرني ورأيي فيهم، وأنا أعلم بما أداري منهم ، فأبى عليه عليٌّ إلاَّ قتالهم ، فأبى قيس أَن يقاتلهم ، وكتب قيس إلى علي : إن كنت تتَّهمني فاعتزلني عن عملك وأرْسِل إليه غيري ، فأرسل الأشتر أميرًا على مصر ، حتى إذا بلغ القلزم (٣) شرب بالقُلزم شربة من عسل، فكان فيها حتفه، فبلغ ذلك معاوية وعمرو بن العاص ، فقال عمرو بن العاص: إن لله جنودًا من عسل، فلما بلغت عليًّا وفاة الأشتر، بعث محمد بن أبي بكر أميرًا على مصر، فلما حُدَّث به قيس بن سعد قادماً أَميرًا عليه ، تلقَّاه ، فخلا به ، وناجاه ، وقال : إنك قد جئت من عند امرى، لا رأي له في الحرب، وإنه ليس عزلكُم إِيَّايَ بمانعي أَن أَنصح لكم ، وإني مِن أمركم على بصيرة ، وإني أَدُلُّكَ على الذي كنتُ أكايد به معاوية وعمرو بن العاص وأهل خربتا ، فكايدهم به ، فإنك إن كايدتهم بغيره تهلك ، فوصف له قيس المكايدة التي كايدهم بها ، فاغتشه محمد بن أبي بكر ، وخالفه في كلِّ شيءٍ أُمره به ، فلمَّا قدم محمد بن أبي بكر مصر ، خرج قيس قِبَلَ المدينة ، فأُخافه مروان والأسود بن أبي البختري ، حتى إذا خاف أن يُؤخذ ويقتل ، ركب راحلته فظهر

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص» .

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب ، وفي «ص» «محمد».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «القلزوم».

إلى عليّ ، فكتب معاوية إلى مروان والأسود بن أبي البختري يتغيّظ عليهما ، ويقول: أمددتما عليّاً بقيس بن سعد ، وبرأيه ومكايدته ، فوالله لو أمددتماه بثمانية (١) آلاف مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لى من إخراجكما قيس بن سعد إلى عليّ ، فلما بانه الحديث قيس بن سعد إلى عليّ ، فلما بانه الحديث وجاءهم قتلُ محمد بن أبي بكر ، عرف عليّ أنَّ قيسبن سعد كان يُداري منهم أمورًا عظاماً من المكايدة التي قصّر عنها رأي علي ورأي من كان يوازره على عزل قيس ، فأطاع عليٌّ قيساً في الأمر كله ، وجعله على مقدمة أهل العراق ، ومن كان بأذربيجان ، وأرضها ، وعلى شرطة الخمسين الذين انتدبوا للموت ، وبايع أربعون ألفاً كانوا بايعوا عليّاً على الموت ، فلم يزل قيس بن سعد يسدّ...(٢) ذلك كانوا بايعوا عليّاً على الموت ، فلم يزل قيس بن سعد يسدّ...(٢) ذلك

واستخلف أهل العراق الحسن بن علي على الخلافة ، وكان الحسن لا يريد القتال ، ولكنه كان يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية ، ثم يدخل في الجماعة ويبايع ، فعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على ذلك فنزعه ، وأمّر مكانه عبيد الله بن العباس ، فلما عرف عبيد الله بن العباس الذي يريد الحسن أن يأخذ لنفسه ، كتب عبيد الله إلى معاوية يسأله الأمان ، ويشترط لنفسه على الأموال التي أصاب ، فشرط ذلك معاوية [له] وبعث إليه

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » ، وفي الكامل « بمثة ألف » وهو الصواب ، وما في « ص » تصحيف وتحريف .

<sup>(</sup>٢) هنا في «ص» كلمة مطموسة .

ابنَ عامر في خيل عظيمة ، فخرج إليهم عبيد الله ليلاً ، حتى لحق بهم ، وترك جنده الذين هو عليهم لا أمير لهم ، ومعهم قيس بن سعد ، فأمّرت شرطة الخمسين قيس بن سعد ، وتعاهدوا وتعاقدوا على قتال معاوية وعمرو بن العاص، حتى يشترط لشيعة علي ولمن كان اتبعه على أموالهم ودمائهم وما أصابوا من الفتنة ، فخلص معاوية حين فرغ من عبيد الله والحسن، إلى مكايدة رجل هُوَ أَهمُّ الناس عنده مكيدة ، وعنده أربعون ألفاً ، فنزل بهم معاوية وعمرو [و] أهل الشام أربعين ليلة ، يُرسل معاوية إلى قيس ، ويُذَكِّرُه الله ، ويقول : على طاعة من تُقاتلني ؟ ويقول : قد بايعني الذي تقاتل على طاعته ، فأبى قيس أن يُقرّ (١) له ، حتى أرسل معاوية بسجل قد ختم له في أسمله ، فقال : أكتب في هذا السجل ، فما كتبت فهو لك ، فقال عمرو لمعاوية: لا تعطهِ هذا وقاتله، فقال معاوية\_ وكان خير الرجلين\_ : على رسَلك ، يا أبا عبد الله ، فإنا لن نخلص إلى قتل هؤلاء حتى يُقتل عددهم من أهل الشام ، فما حير الحياة بعد ذلك ؟ وإني والله لا أقاتله حتى [لا] أَجدَ من ذلك بُدًّا(٢) ، فلما بعث إليه معاوية بذلك السجلِّ ، اشترط قيس بن سعد لنفسه ، ولشيعة على الأمان على ما أصابوا من الدماء ، والأموال ، ولم يسأل معاوية في ذلك (٣) مالاً ، فأعطاه معاوية ما اشترط

<sup>(</sup>١) في « ص » ما صورته « يلز » .

 <sup>(</sup>٢) نقل الحافظ بن حجر هذه القطعة من هنا ١٣ : ٥٠ وقد أخرج البخاري من طريق الحسن البصري بعض ما هنا في (كتاب الصلح) وفي (كتاب الفتن) .

<sup>(</sup>٣) أي في سجله ذلك .

عليه ، ودخل قيس ومن معه في الجماعة ، وكان يُعدُّ في العرب حتى (١) ئارت الفتنة الأولى خمسة ، يُقال<sup>(٢)</sup> لهم ذَوُو رأي العرب ومكيدتهم <sup>(٣)</sup> ، يُعَدُّ من قريش معاوية ، وعمرو ، ويُعَدُّ من الأُنصار قيس بن سعد ، ويُعَدُّ مِن المهاجرين عبد الله بن بديل بن ورقاءِ الخزاعي ، ويُعَدُّ من ثقيف المغيرة بن شعبة ، فكان مع عليّ منهم رجلان : قيس بن سعد وعبد الله بن بديل ، وكان المغيرة معتزلاً بالطائف وأرضها ، فلمَّا حُكِّم الحكمان فاجتمعا بأُذْرُح (١) وافاهما المغيرة بن شعبة ، وأرسل الحكمان إلى عبد الله بن عُمر ، وإلى عبد الله بن الزبير ، ووافي رجالًا كثيرًا(°) من قريش ، ووافي معاوية بأهل الشام ، ووافي أبو موسى الأَشعري وعمرو بن العاص ، وهما الحكمان ، وأبي عليٌّ وأهل العراق أَن يُوافُوا ، فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوي رأي أهل قريش : هل ترونَ أَحدًا يقدر على أن يستطيع أن يعلم أيجتمع هذان الحكمان أم لا ؟ فقالوا له : لا نرى أنَّ أحدًا يعلم ذلك ، قال : فوالله إني لأَظُنُّني سأَعلمه منهما حين أخلو بهما فأراجعهما ، فدخل على عمرو

افي الكامل «حين » .

<sup>(</sup>Y) في «ص» « فقال».

 <sup>(</sup>٣) في الكامل: وكانوا يعدون دهاة الناسحين ثارت الفتنة خمسة يقال: إنهم ذوو

رأي العرب .... الخ .

<sup>(</sup>٤) بفتح أوله وضم الراء: هي نصف المسافة بين الكوفة والشام – بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل – وما هنا يدل على غلط عبد الوهاب النجار في زعمه أن إثبات لفظ (بأذرح) في هذا الموضع من الكامل لابن الأثير غلط زيدت من غير عمد . اه قلت: كيف يمكن أن يقال: إن ناسخ الكامل، ثم ناسخ المصنف لعبد الرزاق، ثم ناسخ البداية والنهاية كلهم تواردوا على هذه الزيادة من غير عمد .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص» وهو لحن ، والصواب «رجال كثير » .

ابن العاص فبدأ به ، فقال : يا أبا عبد الله أخبرني عما أسالك عمد ، كيف ترانا معشر المعتزلة (١) ؟ فإنّا قد شككنا في هذا الأمر الذي قاء تبيّن لكم في هذا القتال ، ورَأَيْنَا نَسْتَأْنِي ونتثبّت (٢) ، حتى تبختمع الأمة على رجل ، فندخل في صالح ما دخلت فيه الأمّة ، فقال عمرو : أراكم معشر المعتزلة خلف الأبرار ، ومعشر الفُجّار (٣) فانصرف المغيرة ، ولم يسأله عن غير ذلك ، حتى دخل على أبي موسى الأشعري ، فخلا به ، فقال له نحوًا عما قال لعمرو ، فقال أبو موسى : أراكم أثبت الناس رأياً ، وأرى فيكم بقية المسلمين ، فانصرف فلم يسأله عن غير ذلك ، قال : فلقي أصحابه الذين قال لهم ما قال فلم يسأله عن غير ذلك ، قال : فلقي أصحابه الذين قال لهم ما قال من ذوي رأي قريش ، قال : أقسم لكم ، لا يجتمع هذان على رجل واحد منهما إلى رأيه .

فلمًّا اجتمع الحكمان وتكلَّما خاليين ، فقال عمرو: يا أبا موسى ! أرأيت أول ما نقضي به في الحق علينا أن نقضي لأهل الوفاء بالوفاء ، ولاَّهل الغدر بالغدر ، فقال أبو موسى : وما ذاك ؟ قال : ألست تعلم أن معاوية وأهل الشام قد وافَوْا للموعد الذي وعدناهم إيَّاه ، فقال :

<sup>(</sup>١) في الكامل «معشر من اعتزل الحرب» .

 <sup>(</sup>۲) استألى الرجئل : تنظر وترفق وتأنى . وتثبت في الأمر : تأنى فيه، أو شاور
 فيه وفحص عنه .

<sup>(</sup>٣) لفظ الكامل «خلف الأبرار وأمام الفجار» وهو الذي تطمئن اليه النفس، «وخلف الأبرار» يحتمل أن يكون معناه خلف شر للأبرار، فإن الحلف بسكون اللام يستعمل في من يخلف بشر.

<sup>(</sup>٤) راجع الكامل لابن الأثير ٢٧:٣.

فاكتبها ، فكتبها أبو موسى ، فقال عمرو : قد أخلصت أنا وأنت أن لا نسمي رجلاً بل أمر هذه [الأمة] فسم يا أبا موسى؛ فإني أقدر على أن أبايعك على أن تبايعني ، فقال أبو موسى : أسمي عبد الله بن عمر بن الخطاب – وكان عبد الله بن عمر فيمن اعتزل – فقال عمرو : فأنا أسمي لك معاوية بن أبي سفيان، فلم يبرحا من مجلسهما ذلك حتى اختلفا واستباً ، ثم خرجا إلى الناس ، ثم قال أبو موسى : يا أيها الناس ! إني قد وجدت مثل عمرو بن العاص مثل الذي قال الله تبارك وتعالى ﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ (١) حتى بلغ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) . وقال عمرو بن العاص : يا أيها الناس ! إني وجدت مثل أبي موسى مثل الذي قال الله تبارك وتعالى : ﴿مَثَلُ بِلغَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) . وقال عمرو بن العاص : يا أيها الناس ! إني وجدت مثل أبي موسى مثل الذي قال الله تبارك وتعالى : ﴿مَثَلُ الّذِينَ حُمِّلُوا التَوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثُلُ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ الله عن بلغ ﴿الظّالِمِينَ ﴿١٥ . ثم كتب كل واحد منهما بالمثل الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار .

قال الزهري عن سالم عن ابن عمر ، قال معمر : وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال : فقام معاوية عشيةً ، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أمّّا بعد ، فمن كان متكلّما في هذا الأمر فليطلع لي قرنه، فوالله لا يطلع فيه أحدٌ إلا كنتُ أحقّ به منه ومن أبيه ، قال : يُعرّض بعبد الله بن عمر ، قال عبد الله بن عمر : فأطلقت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف ، الآية : ۱۷٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة ، الآية : ٥

حَبُوتِي ، فأردت أن أقوم إليه ، فأقول : يتكلّم فيه رجال قاتلوك وأباك على الإسلام ، ثم خشيت أن أقول كلمة تفرّق بين الجمع ، وتُسفك فيه الدماء ، وأحمل فيه على غير رأي ، فكان ما وعد الله تبارك وتعالى في الجنان أحب إلي من ذلك ، قال : فلما انطلقت إلى منزلي أتاني حبيب بن مسلمة ، فقال : ما الذي منعك أن تتكلّم حين سمعت الرجل أن يتكلّم ؟ فقلت له : لقد أردت ذلك ، ثم خشيت أن أقول كلمة تفرّق بين الجمع، وتُسفك فيها الدماء ، وأحمل فيها على غير رأي ، فكان ما وعد الله تبارك وتعالى في الجنان أحب إلي من ذلك كله ، فقال حبيب بن مسلمة لعبد الله بن عمر : فداك أبي من ذلك كله ، فقال حبيب بن مسلمة لعبد الله بن عمر : فداك أبي من ذلك عصمت ، وحفظت عما حفت عرته .

#### حديث الحجاج بن علاط

<sup>(</sup>١) نال منه : وقع فيه .

<sup>(</sup>٢) هي أم شيبة بنت طلحة .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «من».

وأصحابه، فإنهم قد استُبِيحوا ، وأُصِيبَتْ أَموالهم ، وفشا ذلك بمكة ، فانقمع (١) المسلمون ، وأظهر (٢) المشركون فرخاً وسرورًا ، قال : وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب ، فقعَدَ وجَعَلَ لا يستطيع أَن يقوم .

قال معمر : فأَخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال : فأَخذ ابناً له يشبه رسول الله عَلَيْ عقال له قُثم ، فاستلقى ، فوضعه على صدره ، وهو يقول :

# حِبِّي قَمْ ، شبيه ذي الأَنف الأَشم نبي قَمْ ، نبي ربِّ ذي النعم ، برغم أَنف من رغم

قال ثابت: قال أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج: ماذا جئت به ؟ وماذا تقول ؟ فما وعد الله خير مما جئت به ، قال: فقال الحجاج بن علاط: اقرأ على أبي الفضل السلام ، وقُلْ له: فَلْيَخْلُ في بعض بيوته لآيته ، فإن الخبر على ما يسرّه ، قال: فجاءه غلامه ، فلما بلغ باب الدار قال: أبشر ، يا أبا الفضل قال: فوثب العباس فرحاً ، حتى قبّل بين عينيه ، فأخبره بما قال الحجاج ، فأعتقه ، قال: ثم جاءه الحجاج ، فأخبره أن رسول الله عليا قد افتتح خيبر، وغم أموالهم ، وجرت سهام الله تبارك وتعالى في أموالهم ، واصطفى رسول الله عليا صفية ابنة حُيي ، فأخذها لنفسه ، وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجه ، أو تلحق بأهلها ، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجه ، أو تلحق بأهلها ، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجه ، ولكني جئت لما كان لي هاهنا ، أردت أن أجمعه فأذهب

<sup>(</sup>١) انقمع أي ذل ، وإختبأ في بيته ، وفي «ص» « فأيقع » .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «ظهر».

به ، فاستأذنت رسول الله ، فأذن لي أن أقول ما شئت ، وأخف (١). عني ثلاثاً ، ثم اذكر ما بدا لك ، قال : فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى ومتاع ، فدفعته إليه ، ثم انشمر به (٢) ، فلما كان بعد ثلاث أتى العباسُ امرأة الحجاج ، فقال : ما فعل زوجك ؟ فأخبرته أن قد ذهب يوم كذا وكذا ، وقالت : لا يُخزيك الله يا أبا الفضل! لقد شقَّ علينا الذي بلغك ، قال : أجل فلا يخزيني الله ، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا ، فتح الله تبارك وتعالى خيبر على رسوله عَلِيلًا ، وجرت سهام الله تعالى في أموالهم ، واصطفى رسول الله عَلِيَّ صفية لنفسه ، فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي به ، قالت : أظنك والله صادقاً ، قال : فإني والله صادق ، والأَمر على ما أُخبرتك، قال : ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش ، وهو يقولون إذا مر بهم : لا يصيبك إلا خير (٣) يا أبا الفضل. قال: لم يصبني إلا خير (٣) بحمد الله ، قد أُخبرني الحجاج بن علاط أن حيبر فتحها الله على رسوله عليه ، وجرت فيها سهام الله ، واصطفى رسول الله عَلِيْكُ صِفية لنفسه ، وقد سأُلني أن أخفي عنه ثلاثاً ، وإنما جاءَ ليأخذ ماله ، وماله من شيءٍ هاهنا ، ثم يذهب ، قال : فرد الله تبارك وتعالى الكآبة التي كانت بالمسلمين (١) على المشركين ، وخرج المسلمون ممن كان دخل بيته مُكْتَئِباً ، حتى أُتُوا العباس فأُخبرهم الخبر ، وسُرّ المسلمون، وردّ الله تبارك

<sup>(</sup>١) في «ص» «أخفى » وفي المسند «أخف على ».

<sup>(</sup>۲) كذا في المسند والزوائد ، ومعناه مر مسرعاً ، وفي «ص» « استمر به » .

<sup>(</sup>٣) كذا في المسند، وفي «ص» «خيرا» . ﴿ ٤) في «ص» «على المسلمين » خطأ .

وتعالى ما كان [من] كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين (١).

# خصومة عليٍّ والعباس

ابن الحدثان النصري قال : أرسل إليَّ عمر بن الخطاب أنه قد حضر المحدثان النصري قال : أرسل إليَّ عمر بن الخطاب أنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك ، وإنا قد أمرنالهم (٢) برضح فاقسمه بينهم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! مُرْ بذلك غيري ، قال : اقبضه أيها المرءُ ! قال: فبَيْنَا أنا كذلك جاءه مولاه فقال: هذا عثمان، وعبد الرحمٰن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام – قال : ولا أدري أذكر طلحة أم لا – يستأذنون عليك ، قال : ائذن لهم ، قال: ثم مكث ساعة، ثم جاء فقال: هذا العباس وعليٌّ يستأذنان عليك، قال ائذن لهما ، قال : ثم مكث ساعة ، قال : فلما دخل العباس قال : يا أمير المؤمنين ! اقض بيني وبين هذا – وهما يومئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله عيني من أموال بني النضير – فقال القوم : فقم القص بينهما يا أمير المؤمنين ، وأرح كل واحد منهما من صاحبه ، فقد طالت خصومتهما ، فقال عمر : أنشد كم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، أتعلمون أن رسول الله عيني قال : لا نورث (٣) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد عن المصنف، والنسائي عن ابن راهويه عن المصنف، والبيهقي من طريق محمود بن غيلان عنه ، كذا في البداية والنهاية ٢١٧٤٤ وأخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني، كما في الزوائد ٦: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) في «ص» «أمرناهم » ، والرضح: عطية غير كثيرة ولا مقدرة .

<sup>(</sup>٣) بفتح الراء ، قال الحافظ: ولو كان روي بكسرها لكان صحيحاً أيضاً .

ما تركنا صدقة (١) ؟ قالوا: قد قال ذلك ، ثم قال لهما مثل ذلك ، فقالا : نعم ، قال لهم : فإني سأُخبركم عن هذا الفيء ، إن الله تبارك وتعالى خص نبيّه عَيْلِكُم منه بشيء لم يعطه غيره، فقال: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلٰكِنَّ الله كَيُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴿(٢) ، فكانت هذه لرسول الله عَلَيْكُ خاصة ، ثم والله ما احتازها (٣) دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، لقد قسم الله(٤) بينكم ، وبثُّها (٥) فيكم ، حتى بقي منها هذا المال ، فكان ينفق على أهله منه سنة (٦) ، قال : وربما قال : ويحبس قوت أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله ، فلما قُبض رسول الله عَيْكِ ، قال أبو بكر : أنا وليُّ رسول الله عَيْكِ بعده ، أعمل فيه بما كان يعمل رسول الله عليها فيها ، ثم أقبل على علي والعباس فقال : وأنتما تزعمان أنه فيها ظالم ، فاجر ، والله يعلم أنه فيها صادق بار ، تالع للحق ، ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي ، فعملت فيها بما عمل رسول الله عَلِيلَةٍ وأَبو بكر ، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم، فاجروالله يعلم أني فيها صادق بار، تابع [للحق]، ثم جئتماني، جاءني هذا \_ يعني العباس \_ يسأَّلني ميراثه من ابن أُخيه ، وجاءني

<sup>(</sup>١) «ما» موصولة، أي الذي تركناه صدقة"، برفع «صدقة».

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أكثر روايات البخاري، ومعناه ضمه إلى نفسه، وفي بعض الروايات المختارها» وكذا في «ص»

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » ولعل الصواب « لقد قسم والله بينكم » .

 <sup>(</sup>٥) أي فرقها

 <sup>(</sup>٦) في الصحيح ١ ينفق على أهله نفقة سنتهم ١ .

هذا \_ يعني عليّاً \_ يسأَلني ميراث امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله عليّاً فقال: لا نورث، ما تركنا صدقة ، ثم بدا لي أن أدفعها إليكما ، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله علي أبو بكر وأنا، ما وليتُها ، فقلتما : ادفعها إلينا على ذلك ، أتريدان منّا قضاة غير هذا (١)، والذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، لا أقضي بينكما بقضاء غير هذا ، إن كنتما عجزتما (٢) عنها فادفعاها إلى (٣) .

قال : فغلبه علي عليها ، فكانت بيد علي ، ثم بيد حسن ، ثم بيد حسن ، ثم بيد حسين ، ثم بيد حسين ، ثم بيد حسين ، ثم بيد حسين ، ثم أخذها زيد بن حسن ، ثم أخذها هؤلاء ، يعني بني العباس .

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة وعمرة والأ : إِن أَزواج النبي عَلِي الله الله علي الله على الله علي الله على الله على

<sup>(</sup>١) في «ص» « اذته » ولا أدري ما هي ، وفي الصحيح «قضاء غير ذلك» .

<sup>(</sup>۲) في «ص» «تحجرتما».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري ٦: ١٢٤ وكذا مسلم ٢: ٩٠ ورواه مسلم عن إسحاق ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن المصنف أيضاً، وانتهى حديثهما إلى هنا ، وأخرجه «خ» من طريق عقيل ومعمر أيضاً ٢:١٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في آخر غزوة بني النضير ٧: ٣٦٦ وقائل هذا عندي الزهرى .

الله عادمة والعباس أتيا أبا بكر ياتمسان ميراثهما من رسول الله عيالية وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك ، وسهمه من خيبر ، فقال لهما أبو بكر : سمعت رسول الله عيالية يقول : لا نُمرَث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد عيالية من هذا المال ، وإني والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله عيالية يصنعه إلا صنعته ، قال : فهجرته فاطمة ، فلم تكلّمه في ذلك ، حتى ماتت (٢) ، فدفنها علي ليلا ، ولم يؤذن فلم تكلّمه في ذلك ، حتى ماتت (٢) ، فدفنها علي ليلا ، ولم يؤذن بها أبا بكر ، قالت عائشة : وكان لعلي من الناس حياة فاطمة حبوه (٣) ، فلما توفيت فاطمة من محمد عيالية ثم توفيت ، قال معمر : فقال رجل لله من بني ستة أشهر بعد رسول الله عيالية ثم توفيت ، قال : لا ، ولا أحد من بني النوري : فلم يبايعه على ستة أشهر ؟ قال : لا ، ولا أحد من بني هاشم ، حتى بايعه على ستة أشهر ؟ قال : لا ، ولا أحد من بني هاشم ، حتى بايعه على ، فلما رأى على انصراف وجوه الناس عنه ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه «خ» ۱۲:۰ و «م» ۹۱:۲ كلاهما من طريق مالك عن الزهري عن عروة بلفظ آخر ، وأخرجه «خ» من طريق شعيب عن الزهري أيضاً ۲۳۲:۷ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من طريق صالح عن الزهري ١٢٢:٦ ومن طريق معمر عنه ٤:١٢ .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» ولا أدري ما هو ، وفي الصحيح «وجه» والمعنى أن الناس كانوا يحترمونه إكراماً لفاطمة، فلما ماتت واستمرّ على عدم الحضور عند أبي بكر، قصر الناس عن ذلك الاحترام لارادة دخوله فيما دخل فيه الناس ، قاله الحافظ ٧ :٣٤٦ وقد حقق الحافظ ابن كثير أن علياً لم يتخلف عن بيعة أبي بكر.

أَسرع إلى مصالحة أبي بكر ، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأَحد (١) ، وكره أن يأتيه عمر ، لما يعلم من شدَّته ، فقال عمر : لا تأْتهم وحدك ، فقال أبو بكر: والله لآتينُّهم وحدي ، وما عسى أن يصنعوا بي ، قال : فانطلق أبو بكر ، فدخل على عليٍّ ، وقد جمع بني هاشم عنده ، فقام عليٌّ ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، يا أبا بكر فإنه لم يمنعنا أن نُبايعك إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة (٢) عليك بخير ساقه الله إليك ، ولكنَّا نرى أَنَّ لنا في هذا الأُمر حقاً ، فاستبدتم (٣) به علينا ، قال : ثم ذكر قرابته من رسول الله عَلِيْكُ ، وحقهم ، فلم يزل يذكر ذلك حتى بكى أَبو بكر ، فلما صَمَت عليٌّ، تشهَّد أَبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال: أَمَّا بعد، فوالله لَقرابة رسول الله عَلِيلَةٍ أَحرى (٤) إِليَّ أَن أَصل (٥) من قرابتي ، والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم عن الخير ، ولكني سمعت رسول الله عليه عليه يقول : لا نورَث ،ما تركنا صدقةٌ ، وإنما يأكل آل محمد علي في هذا المال ، وإني والله لا أذكر أمرًا صنعه رسول الله علي فيه إلا صنعتُه إن شاء الله ،

<sup>(</sup>١) في «ص» « ألا تأتنا معك بأحد» والصواب ما أثبت، أو «لا يأتنا معك أحد» كما في الصحيح .

<sup>(</sup>٢) من نفس (بكسر الفاء) ينفس (بفتحها) نفاسةً ، أي حسد ٌ عليك.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» بدال واحدة أسقطت الثانية تخفيفاً كقوله: «فظلتم تفكهون»، والمعنى لم تشاورونا ، وفي الصحيح في رواية أبي در «استبددت» وفي رواية غيره «استبدت» راجع الفتح ٧: ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح «أحبّ » .

 <sup>(</sup>٥) في «ص» «وصل» خطأ.

ثم قال علي أنه موعدك العشية للبيعة ، فلما صلى أبو بكر الظهر، أقبل على الناس، ثم عذر عليا (١) ببعض ما اعتذر به ، ثم قام على فعظم من حق أبي بكر رضي الله عنه، وفضيلته، وسابقيته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه ، فأقبل الناس إلى على ، فقالوا : أصبت وأحسنت ، قالت : فكانوا(٢) قريباً إلى على حين قارب الأمر والمعروف(٣).

# حديث أبي لوُّلوَّة قاتل عمر رضي الله عنه

٩٧٧٥ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان عمر بن الخطاب لا يترك أحدًا من العجم يدخل المدينة ، فكتب المغيرة بن شعبة إلى عمر : أن عندي غلاماً نجَّاراً ، نقاشاً ، حدّادًا ، فيه منافع لأهل المدينة ، فإن رأيت أن تأذن لي أن أرسل به فعلت ، فأذن له ، وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين ، وكان يُدعى أبا لُوْلُؤة ، وكان مجوسيّاً في أصله ، فلبث ما شاء الله ، ثم إنه أتى عمر يشكو وكان مجوسيّاً في أصله ، فلبث ما شاء الله ، ثم إنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه (٤) ، فقال له عمر : ما تحسن من الأعمال ؟ قال : إليه كثرة نراجه في كنه (٥) نجّار ، نقّاش ، حدّاد ، فقال عمر : ما خراجك بكبير في كنه (٥)

<sup>(</sup>١) أي أبان للناس عذره .

<sup>(</sup>۲) هذا ما أراه ، وفي «ص» « فكان » وفي الصحيح « فكان الناس » .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» ، وفي الصحيح « راجع الأمر بالمعروف » أخرجه البخاري من طريق عقيل عن الزهري ٧: ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الحراج بالفتح هنا : الضريبة التي يردّها العبد على سيده كل يوم أو كل شهر.

<sup>(</sup>٥) الكنه: الحقيقة، والأصل، والقدر، والمراد هنا القدر، وفي الفتح « في جنب ما تعمل » .

ما تحسن من الأعمال ، قال : فمضى وهو يتذمّر (١) ، شم مر بعمر وهو قاعد ، فقال : ألم أُحدّث أنك تقول : لو شئت أن أصنع رحى (٢) تطحن بالريح فعلت ، فقال أبو لؤلؤة : لأصنعن رحى يتحدث بها الناس ، قال : ومضى أبو لؤلؤة ، فقال عمر : أما العبد فقد أوعدني آنفا ، فلما أزمع (٣) بالذي أزمع به ، أخذ خنجرًا ، فاشتمل عليه ، ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد ، وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة ، فمر به ، فثار إليه ، فطعنه ثلاث طعنات ، إحداهن تحت سرته ، وهي التي قتلته ، وطعن اثنا عشر (١) رجلاً من أهل المسجد ، فمات منهم ستة ، وبقي منهم ستة ، فم نحر نفسه بخنجره ، فمات منهم ستة ، وبقي منهم ستة ،

فال معمر : وسمعت غير الزهري يقول : أَلقى رجل من أهل العراق عليه برنساً ، فلما أن اغتم فيه نحر نفسه

قال معمر : قال الزهري : فلما خشي عمر النزف (٦) ، قال : ليُصَلِّ بالناس عبد الرحمٰن بن عوف .

قال الزهري : فأُخبرني عبد الله (٧) بن عباس قال : فاحتملنا

<sup>(</sup>١) تذمر : تغضب وتهدد .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «رحاء».

<sup>(</sup>٣) أزمع الأمر ، وبه، وعليه : ثبتعليه، وأظهر فيه عزماً .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح من حديثعمرو بن ميمون «ثلاثة عشر رجلاً » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد من حديث صالح عن الزهري ٣٤٥:٣٥.

<sup>(</sup>٦) بالضم : الضعف الحادث من خروج الدم الكثير .

<sup>(</sup>V) في «ص» «عبيد الله » خطأ .

عمر أنا ونفرٌ من الأنصار ، حتى أدخلناه منزله ، فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر ، فقال رجل : إنكم لن تفزعوه (١) بشيء إلا بالصلاة ، قال : فقلنا : الصلاة يا أمير المؤمنين ! قال : ففتح عينيه ، ثم قال : أصلَّى الناس ؟ قلنا : نعم ، قال : أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة \_ قال : وربما قال معمر : أضاع الصلاة - ثم صلَّى وجرحه يثعب (٢) دماً (٣) . قال ابن عباس : ثم قال لي عمر : اخرج ، فاسأَل الناس من طعنني ؟ فانطلقت ، فإذا الناس مجتمعون ، فقلت : من طعن أمير المؤمنين ؟ فقالوا : طعنه أبو لؤلؤة عدو الله ، غلام المغيرة بن شعبة ، فرجعت إلى عمر وهو يستأني أن آتيه بالخبر ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! طعنك عدو الله أبو لؤلؤة ، فقال عمر : الله م أكبر ، الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يخاصمني يوم القيامة في سجدة سجدها لله ، قد كنت أَظن العرب لن يقتلني، ثم أتاه طبيب، فسقاه نبيذًا ، فخرج منه ، فقال الناس : هذه حمرة الدم ، ثم جاءه آخر ، فسقاه لبناً ، فخرج اللبن يصلد(٤)، فقال له الذي سقاه اللبن: اعهد عهْدُكَ يا أمير المؤمنين! فقال عمر: صدقني أخو بني معاوية (٥).

<sup>(</sup>١) في «ص» « لن تفزعون » .

<sup>(</sup>٢) أي يتفجر دماً .

<sup>(</sup>٣) أخرج مالك هذه القطعة من حديث المسور بن مخرمة ٢:١٦ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الطبقات ، وكذا في النهاية : أي يبرق ويبص، وفي «ص» «يصلب».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد مع أول هذا الحديث من طريق صالح عن الزهري ٣٤٥:٣ و

قال الزهري عن سالم عن ابن عمر: ثم دعا النفر الستة: علياً ، وعثمان ، وسعدًا ، وعبد الرحمٰن ، والزبير ، و ولا أدري أذكر طلحة أم لا \_ فقال : إني نظرت في الناس فلم أر فيهم شقاقاً ، فإن يكن شقاق فهو فيكم ، قوموا ، فتشاوروا ، ثم أمّروا أحدكم (١) .

قال معمر: قال الزهري: فأخبرني حميد بن عبد الرحمٰن عن المسور بن مخرمة قال: أتاني عبد الرحمٰن بن عوف ليلة الثالثة من أيام الشورى بعدما ذهب من الليل ما شاء الله ، فوجدني نائماً ، فقال: أيقظوه ، فأيقظوني ، فقال: ألا أراك نائماً ، والله ما اكتحلت بكثير نوم منذ هذه الثلاث ، اذهب ، فادع لي فلاناً وفلاناً ، ناساً من أهل السابقة من الأنصار ، فدعوتهم ، فخلا بهم في المسجد طويلاً، ثم قاموا ، ثم قال: اذهب ، فادع لي الزبير ، وطلحه ، وسعدًا ، فدعوتهم ، فناجاهم طويلاً ، ثم قاموا من عنده ، ثم قال: ادع لي علياً ، فدعوته ، فناجاه طويلاً ، ثم قام من عنده ، ثم قال: ادع لي علياً ، فدعوته ، فناجاه طويلاً ، ثم قام من عنده ، ثم قال: ادع لي علياً ، فدعوته ، فناجاه طويلاً ، ثم قام من عنده ، ثم قال : ادع لي علياً ، فدعوته ، فناجاه طويلاً ، ثم قام من عنده ، ثم قال : ادع لي عشمان فدعوته ، فحعل يناجيه ، فما فرق بينهما إلا أذان الصبح ، ثم صلى صهيب بالناس .

فلمًّا فرغ ، اجتمع الناس إلى عبد الرحمٰن ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فإني نظرت في الناس ، فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعل يا علي ! على نفسك سبيلا ، ثم قال : عليك يا عُثمان عهد الله وميثاقه ، وذمته ، وذمة رسوله عليه أن تعمل بكتاب الله ، وسُنَّة نبيّه عَلَيْهُم ، وبما عمل به الخليفتان من بعده ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد من طويق صالح عن الزهري ٣٤٤.٣ .

قال : نعم ، فمسح على يده فبايعه ، ثم بايعه الناس (١) ، ثم بايعه علي ً : علي ً ، ثم خرج ، فلقيه ابن عباس ، فقال : خُدعت ، فقال علي ً : أو خديعة هي ؟ قال : فعمل بعمل صاحبيه ستا لا يَخْرم شيئاً إلى ست سنين . ثم إن الشيخ رق ، وضعف ، فغُلب على أمره .

قال الزهري : فأخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمٰن بن أبي بكر – ولم نجرّب عليه كذبة قط – قال حين قتل عمر : انتهيت إلى الهرمزان وجُفَيْنة وأبي لؤلؤة وهم (٢) نَجِي فبغتهم (٣) فثاروا ، وسقط من بينهم خنجر له رأسان ، نصابه في وسطه ، فقال عبد الرحمٰن : فانظروا بما قُتل عمر ، فنظروا ، فوجدوه خنجرًا على النعت الذي نعت عبد الرحمٰن ، قال : فخرج عبيد الله ابن عمر مشتملاً على السيف ، حتى أتى الهرمزان ، فقال : إصحبني حتى ننظر إلى فرس لي ، وكان الهرمزان بصيرًا بالخيل ، فخرج يمشي بين يديه ، فعلاه عبيد الله بالسيف ، فلما وجد حرّ (٤) السيف قال : لا إله إلا فعلاه عبيد الله بالسيف ، فلما أشرف له فقتله ، ثم أتى جُفَيْنَة ، وكان نصرانياً ، فدعاه ، فلما أشرف له

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري هذا الحديث من أوله إلى آخره بشيء من الزيادة والنقص من حديث عمرو بن ميمون ۷: ٤٤ – ٥١ وأخرج آخره (أعي حديث المسور مع عبد الرحمن بن عوف) من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور في (كتاب الأحكام) ١٣:٥٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) في « ص » « ابو لو لو و هي » خطأ ، والنجي يطلق على الواحد والكثير ، قال الله
 تعالى « خلصوا نجياً » أي يتناجون .

<sup>(</sup>٣) أي أنيتهم بغتة .

<sup>(</sup>٤) كذا في الطبقات أيضاً ، ويحتمل «حز السيف» بالزاي .

علاه بالسيف ، فصلب [بين] (١) عينيه ، ثم أتى ابنة أبي (٢) لؤلؤة ، جارية صغيرة تدَّعي الإسلام (٣) فقتلها ، فأظلمت المدينة يومئذ على أهلها ، ثم أقبل بالسيف صَلْتاً (٤) في يده وهو يقول : والله لا أترك في المدينة سَبْياً إلا قتلته وغيرهم ، وكأنَّه يُعرَّض بناسٍ من المهاجرين ، في المدينة سَبْياً إلا قتلته وغيرهم ، وكأنَّه يُعرَّض بناسٍ من المهاجرين ، فجعلوا يقولون له : ألْتي السيف، ويأبى ، ويهابونه (٥) أن يقربوا منه ، حتى أتاه عمرو بن العاص ، فقال : أعطني السيف ، يا ابن أخي ! فأعطاه إياه ، ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناصيا (١) ، حتى حجز الناس بينهما(٧) ، فلما وُلِّي عثمان قال : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق ، يعني عبيد الله بن عمر ، فأشار عليه (٨) المهاجرون أن يقتله ، وقال جماعة من الناس : أقتل عُمر (١) أمس وتريدون أن تتبعوه (١٠) ابنه اليوم ، أبعد الله الهرمزان وجفينة ، وقال : فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله قد قال : فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله قد

<sup>(</sup>١) كذا في الطبقات ، والمعنى عمل إشارة الصليب بين عينيه ، والضمير يرجع إلى جفينة ، وأما ابن الأثير فقال : أي ضربه (عبيد الله) على عرضه حتى صارت الضربة كالصليب .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «أبو».

<sup>(</sup>٣) في «ص» « بالإسلام» .

<sup>(</sup>٤) الصلت بالفتح : الصقيل الماضي من السيوف. وأصلت السيف : جرّده من غمده .

<sup>(</sup>٥) أو «يخافونه » مشتبه في الأصل.

<sup>(</sup>٦) تناصى القوم : أخذ بعضهم بنواصي البعض في الحصومة .

<sup>(</sup>٧) حجز بينهما : فصل . وحجزه : منع وكف .

<sup>(</sup>A) في «ص» «إليه».

<sup>(</sup>٩) في «ص» «عر».

<sup>(</sup>١٠) في «ص» «تتبعونه» .

أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان ، إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك ، فاصفح عنه يا أمير المؤمنين ! قال : فتفرّق الناس على خطبة عمرو ، وودى (١) عثمان الرجلين والجارية .

قال الزهري: وأُخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر (٢) قال: يرحم الله حفصة إِن كانت لمن (٣) شجع عبيد الله على قتل الهرمزان وجُفَيْنة (٤)

قال الزهري : وأخبرني عبد الله بن ثعلبة (٥) ، أو قال : ابن خليفة الخزاعي (٦) قال : رأيت الهرمزان رفع يده يصلي خلف عمر . قال معمر : وقال غير الزهري : فقال عُثمان : أنا ولي الهرمزان وجُفَيْنة والجارية ، وإني قد جعلتهم ديةً .

## حديث الشوري

٩٧٧٦ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : دعا عمر – حين طُعن – علياً ، وعثمان ، وعبد الرحمٰن ابن عوف ، والزبير – قال : وأحسبه قال : – وسعد بن أبي وقاص ، فقال : إني نظرت في أمر الناس فلم أرّ عندهم شقاقاً ، فإن يكُ

<sup>(</sup>١) أي أدتى الدية.

<sup>(</sup>٢) في الطبقات «قال حمزة بن عبد الله: قال عبد الله بن عمر ».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «لمن».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد من طريق صالح بن كيسان عن الزهري ٣: ٣٥٥ \_ ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٥) هو حليف بني زهرة .

<sup>(</sup>٩) لينظر من هو .

شقاق (١) فهو فيكم ، ثم إن قومكم إنَّما يؤمِّرون أَحدكم أيها الثلاثة ، فإن كنت على شيءٍ من أمر الناس يا عليُّ! فاتق الله، ولا تحمل بني . هاشم على رقاب الناس .

قال معمر: وقال غير الزهري: لا تحمل بني أبي ركانة على رقاب الناس .

قال معمر: وقال الزهري في حديثه عن سالم عن ابن عمر: قال: وإن كذت يا عثمان! على شيء فاتق الله ، ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس ، وإن كنت على شيء من أمور الناس يا عبد الرحمن! فاتق الله ، ولا تحمل أقاربك على رقاب الناس ، فتشاوروا ، فاتم أمّروا أحدكم ، قال : فقاموا ليتشاوروا ، قال عبد الله بن عمر : فدعاني عثمان فتشاورني(٢) ، ولم يُدخلني عمر في الشورى ، فلما أكثر أن يدعوني ، قلت : ألا تتقون الله ؟ أتؤمّرون وأمير المؤمنين حيَّ بعد ؟ قال : فكأنما أيقظت عمر ، فدعاهم ، فقال : أمهلوا ، ليُصلِّ بالناس صهيب ، ثم تشاوروا ، ثم أجمعوا أمركم في الثلاث ، واجمعوا أمراء الأجناد ، فمن تأمّر منكم (٣) من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه ، قال ابن عمر : والله ما أحب أني كنت معهم ، لأني قلّ ما رأيت عمر يُحرّك شفتيه إلا كان بعض الذي يقول (١٠) .

<sup>(</sup>١) في «ص» «شقاقاً».

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » والصواب عندي « ليشاورني » .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «فمن تأمركم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد من طريق صالح بن كيسان عن الزهري بهذا الإسناد٣: ٤٤٥ .

قال الزهري : فلما مات عمر اجتمعوا ، فقال لهم عبد الرحمن ابن عوف : إن شئتم اخترت لكم منكم ، فولّوه ذلك ، قال المسور : فما رأيت مثل عبد الرحمن ، والله ما ترك أحدًا من المهاجرين والأنصار ، ولا ذوي غيرهم من ذوي الرأي ، إلا استشارهم تلك الليلة (١) .

### غزوة القادسية وغيرها

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن
 المسور بمعناه في (كتاب الأحكام) .

<sup>(</sup>٢) الكلمة مشتبهة في «ص» تلتبس مع «قام».

<sup>(</sup>٣) الضبابة بفتح المعجمة: سحابة تغشى الأرض.

<sup>(</sup>٤) في «ص» «رجالا».

البلاد ، قال : فأُخذوه يُدلُّهم الطريق حيث أَرادوا ، وأُغاروا على المكان الذي أُمروا ، قال : فسمع بذلك الناس ، فجعل بعضهم يقول لبعض : تزعمون أن العرب قد اختلفت ، وخيلهم بمكان كذا وكذا ؟ قال : فرد الله تبارك وتعالى بذلك عن المسلمين ، فكان يُدعَى بالإمارة (١) حتى مات ، يقولون : بعثه رسول الله عَيْنِيْ ولم ينزعه حتى مات .

٩٧٧٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لما استُخلِف عُمرُ نَزَع خالد بن الوليد ، فأُمّر أبا عبيدة بن الجراح ، وبعث إليه بعهده وهو بالشام يوم اليرموك ، فمكث العهد مع أبي عبيدة شهرين لا يُعَرِّفه إلى خالد حياء منه ، فقال خالد : أخرج أيّها الرجل عهدك ، نسمع لك ونطيع ، فلعمري لقد مات [أحَب ](٢) الناس إلينا ، وَوُلِّي أبغض الناس إلينا ، فكان أبو عبيدة على الخيل .

٩٧٧٩ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال معمر : وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة ونوساتها تَنْطف (٣) ، فقلت : قد كان من أمر الناس ما ترين ، ولم يُجعل لي من الأمر شيءٌ ، قالت : فالحق بهم فإنهم ينتظرونك ، والذي أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة ، فلم تَدَعْه حتى يذهب، فلما تفرق الحكمان خطب معاوية فقال :

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية: كان عمر لا يلقاه بعد ذلك إلا قال: السلام عليك أيها الأمير! ٢: ٥٠٠ .

<sup>(</sup>Y) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٣) النوسات محركة: الذوائب. وتنطف، أي تقطر.

من كان متكلِّماً فليُطلع قرنه <sup>(١)</sup> .

٩٧٨٠ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن حميد ابن هلال قال : لما كان يوم القادسية كان على الخيل قيس بن مكشوح العبسى ، وعلى الرجالة المغيرة بن شعبة الثقفي ، وعلى الناس سعد بن أبي وقاص ، فقال قيس : قد شهدت يوم اليرموك ، ويوم أجنادين ، ويوم عبس، ويوم فحل، فلم أَرَ كاليوم عديدًا، ولا حديدًا، ولا صنعةً لقتال ، والله ما يُرى طرفاهم ، فقال المغيرة بن شعبة : إن هذا زبد(٢) من زبد الشيطان، وإنا لو قد حملنا عليهم قد جعَل الله بعضهم على بعض ، فلا أُلْفِينَّكَ إِذَا حملتُ عليهم برَجَّالتي أَن تحمل عليهم بخيلك ، في أقفيتهم ولكن تكُفّ عنا خيلك ، واحمل على من يليك ، قال : فقام رجل فقال : الله أكبر ، إني لأرى الأرض من ورائهم ، فقال المغيرة : إِجلس ، فإِن القيام والكلام عند القتال فَشَل ، وإذا أراد أحدكم أن سل فالسل(٣) في مركز رمحه ، ثم قال : إني هاز دابّتي ثلاثاً ، فإذا هززتها المرة الأولى فتهيُّواً ، ثم إذا هززتها الثالثة فتهيواً للحملة \_ أُو قال : احملوا \_ فإني حامل ، قال : فهزها الثالثة ، ثم حمل ، وإن عليه للرعين ، قال : فما وصلنا لنفه حتى سافيهم بطعنتين وملت بينه (٢٦) ، وكان الفتح ، قال : فجعل الله بعضهم على بعض حتى يكونوا رُكاماً، فما نشاءُ أَن نأخذ رجلين واحد منهم فنقتله إلا فعلت.

<sup>(</sup>١) تقدم قبل حديث الحجاج بن علاط مطولاً ، انظر ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «زبك».

<sup>(</sup>٣) هكذا النص في «ص» مهمل النقط بعضه .

## تزويج فاطمة رحمة الله عليها

٩٧٨١ \_ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة وأبي يزيد المديني أو أحدهما شك أبو بكر - أن أسماء ابنة عميس قالت: لما أهديت فاطمة [ إلى ] عليِّ لم نجد في بيته إلا رملاً مبسوطاً ، ووسادة حشوها ليف، وجرَّة ، وكوزًا ، فأرسل النبي عَيْكِ إِلَى [على] : لا تُحْدِثنَّ حدثاً \_ أو قال : لا تقربن أهلك \_ حتى آتيك ، فجاء النبي عَلَيْك فقال : أَثُمَّ أَخِي ؟ فقالت أُم أَيمن - وهي أُمُّ أُسامة بن زيد ، وكانت حبشية ، وكانت امرأة صالحة -: يا نبيّ الله ! هو أخوك وزوّجته ابنتك؟ \_ وكان النبي عَلِيْكُم آخى بين أصحابه، وآخى بين على ونفسه \_ فقال : إن ذلك يكون يا أم أيمن ، قال : فدعا النبي عَلِي بإناء فيه ماء ، فقال فيه ما شاء الله أن يقول ، ثم نضح (١) [على] صدر على ووجهه ، ثم دعا فاطمة ، فقامت إليه تعثر في مرطها من الحياء ، فنضح عليها من ذلك الماء ، وقال لها ما شاء الله أن يقول ، ثم قال لها : أما أني لِمِ آلُكِ ، أَنْكَحْتكِ (٢) أَحبَّ أَهلي إِليَّ ، ثم رأى رسول الله عَلِيُّ سواداً من وراءِ الستر\_ أو من وراءِ الباب \_ فقال : من هذا ؟ [قالت : أسماءُ] (٣) قال(٤) : أسماء ابنة عميس ؟ قالت : نعم ، يا رسول الله ! قال : أَجِئْتِ كرامة لرسول الله عَلِي مع ابنته ؟ قالت : نعم ، إن الفتاة

<sup>(</sup>١) في الزوائد « مسح » .

<sup>(</sup>٢) في الزوائد « أن انكحتك » .

<sup>(</sup>٣) سقط من « ص » ثابت في الزوائد .

<sup>(</sup>٤) في وص» « فقالت » وفي الزواثلد « قال » وهو الصواب .

ليلة يُبنى بها، لا بدَّ لها من امرأة تكون قريباً [منها] (١) ، إن عرضت حاجة أفضت بذلك إليها ، قالت : فدعالي دعاءً (٢) إنه لأَوثق عملي عندي ، ثم قال لعليٍّ : دونك أهلك ، ثم خرج ، فولًى ، قالت : فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره (٣).

<sup>(</sup>١) زدته من الزوائد .

<sup>(</sup>٢) في الزوائد «بدعاء».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، قاله الهيثمي في الزوائد ٩ : ٢١٠ وأخرجه ابن سعد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي يزيد المديني ، وعكرمة (ظناً) إلى قوله : «أنكحتك خير أهلي» ٢٣:٨

 <sup>(</sup>٤) كذا في «ص» بإهمال «لم رر » وفي الزوائد «فهل ترى ذلك ؟ » فيمكن أن
 يكون لفظ الأصل « لم ترى ذلك ؟ » .

النبي عَلِيْتُ وهو يصلي سفل حصر (١) فقال النبي عَلِيْنَةِ : كَأَنَّ لك حاجةً ما على ! قال : أجل ، جئت خاطباً إلى الله ورسوله فاطمة ابنة محمد [عَلِينَهُ]، فقال له النبي عَلِينَهُ: مرحباً، كلمة ضعيفة، ثم رجع على إلى عد بن معاذ، فقال له : ما فعلت ؟ قال : فعلت الذي أُمرتُني به ، فلم يزد على أن رحب بى كلمة ضعيفة ، فقال سعد : أنكحك والذي بعثه بالحق ، إنه لاخلف الآن(٢) ، ولا كذب عنده ، عزمتُ عليك لتأتينًا غدًا ، فتقولنَّ يا نبى الله! متى تبنيني ؟(٣) قال عليٌّ : هذه أَشدٌ من الأُولى ، أو لا أقول: يا رسول [الله!] (١) حاجتي ؟ قال: قل كما آمرتك، فانطلق على ، فقال: يا رسول الله! متى تبنيني ؟ قال: الثالثة إن شاء الله ، ثم دعا بلالاً ، فقال : يابلال ! إني زوّجت ابنتي ابن عمِّي ، وأنا أُحِبُّ أن يكون من سنَّة أُمتي إطعام الطعام عند النكاح ، فأت الغنم ، فخُذْ شاةً ، وأربعة أمداد أو خمسةً ، فاجعل لي قصعةً لعلى أَجمع عليها المهاجرين والأُنصار ، فإذا فرغت منها فآذٌّ في بها ، فانطلق ففعل ما أمره ، ثم أتاه بقصعة ، فوضعها بين يديه ، فطعن رسول الله ﷺ في رأسها ، ثم قال : أدخل علىَّ الناس زَفَّةً زفَّةً (٥) ،

<sup>(</sup>١) هذه صورة الكلمتين في «ص».

<sup>(</sup>٢) كذا في أصل الزوائد المطبوعة ولكن الناشر حذف كلمة «الآن» وزعم: لعلّها مقحمة ، وليس كذلك، فإنها ثابتة في غير الزوائد أيضاً كما ترى .

<sup>(</sup>٣) الكلمة في « ص » مهملة النقط ، وفي الزوائد ما أثبت ، وتحتمل أن تكون

<sup>«</sup> نبتني »

<sup>(</sup>٤) كذا في الزوائد ، وفي «ص» « إلى رسول حاجتي » .

<sup>(</sup>٥) أي طائفة بعد طائفة ، سميت بذلك لز فيفها في مشيها وإقبالها بسرعة .

ولا تغادرنَّ زفَّة إلى غيرها \_ يعني إذا فرغت زفةٌ لم تعد ثانيةً \_ فجعل الناس يردون كلما فرغت زفَّة وردت أُخرى ، حتى فرغ الناس ، ثم عمد النبي عَلِيُّ إلى ما فضل منها فتفل فيه ، وبارك ، وقال : يا بلال ! احملها إلى أُمُّهاتك ، وقُلْ لهنَّ : كُلْنَ ، وأَطْعِمْنَ مَن غَشِيَكُنَّ ، ثم إن النبي عَيْلِيُّهُ قام حتى دخل على النساء ، فقال : إني قد زوّجت ابنتي ابن عمِّي ، وقد علمتُنَّ منزلتها منى ، وإني دافعها إليه الآن إِن شَاءَ الله ، فدونكُنَّ ابنتكُنَّ ، فقام النساء فغلَّفْنَها من طيبهن ، وحُلِيُّهِنَّ ، ثم إِن النبي عَلِيَّةِ دخل، فلما رآه النساء ذهبن(١)، وبينهن وبين النبي عَلِي سُترة ، وتخلُّفت أَسماء ابنة عميس ، فقال لها النبي عَلِي (٢): على رسلك، من أنت ؟ قالت: أنا الذي حرس(٣) ابنتك، فإن الفتاة ليلة يُبنى بها، لا بد لها من امرأة تكون قريباً منها ، إن عرضت لها حاجة ، وإن أرادت(١) شيئاً أفضت بذلك إليها ، قال : فإني أَسأَل إلهي أَن يحرسكِ من بين يديكِ ، ومن خلفك ، وعن يمينك ، وعن شمالك ، من الشيطان الرجيم ، ثم صرح بفاطمة ، فأُقبلت ، فلمَّا رأت عليًّا جالساً إلى جنب النبي عَلِيًّا خَفِرَتُ (٥) ، وبكت ، فأشفق النبي عَيْلِيُّ أَن يكون بكاوُّها لأَن عليًّا لا مال له ، فقال النبي عَلِي : ما يُبْكيكِ ؟ فما ألوتك في نفسى ،

<sup>(</sup>١) كذا في الزوائد ، وما في « صِ » غير واضح .

<sup>(</sup>٢) هنا في «ص» « كانت » مزيدة خطأ عندى .

<sup>(</sup>٣) في الزوائد « أنا التي أحرس » .

<sup>. (</sup>٤) « أو أرادت » .

<sup>(</sup>٥) استحيت أشد الحياء، بالحاء المعجمة ثم الفاء .

وقد طلبت لكِ خير أهلي ، والذي نفسي بيده لقد زوجتكه سعيدًا في الدنيا ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، فلازمها (۱) ، فقال النبي عَلِيلَة : التنيني بالمخضب (۲) فامليه (۱) ما ، فأتت أسما عبالمخضب فملاته التيني بالمخضب فيه ، وغسل فيه قدميه ووجهه ، ثم دعا فاطمة ، ما أنه مم أنه من ما في فضرب به على رأسها ، وكفًا بين ثديبها ، ثم فأخذ كفًا من ما فضرب به على رأسها ، وكفًا بين ثديبها ، ثم منها (۱) ، اللهم كما أذهبت عني الرجس ، وطهرتني ، فطهرها (۱) فمن ثم دعا بمخضب آخر ، ثم دعا علياً ، فصنع به كما صنع بها ، ودعا ثم دعا بمخضب آخر ، ثم دعا علياً ، فصنع به كما صنع بها ، ودعا في سر كما في سر كما أن ثم قال : أن قُوما إلى بيتكما ، جمع الله بينكما ، وبارك في سر كما في سر كما أسلح بالكما ، ثم قام فأغلق عليهما بابه (۱) بيده .

<sup>(</sup>١) في «ص» كأنه «لازمنها» أو «لازميها» وفي الزوائد «فلان منها» والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) وعاء كالإجانة يغتسل فيه .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» وأصله « فاملئيه » .

 <sup>(</sup>٤) في « ص » بضمير المثنى في جميع المواضع، وهو خطأ كما يدل عليه ما بعده .

<sup>(</sup>٥) في الزوائد «جمع الله بينكما في سركما» وفي «ص» « بارك في شبركما » .

 <sup>(</sup>٦) كذا في «ص » ، وفي الزوائد « بابهما » .

<sup>(</sup>٧) في الزوائد «في حجرته » ، أخرجه الطبراني وفيه يحيى بن يعلى وهو متروك ، قاله الهينمي ٩ : ٢٠٩ قلت : ليراجع إسناد الطبراني فإني أخشى أن يكون «بن يعلى » محرفاً ، وأرى أن الصواب «بن العلاء »كما في إسناد المصنف، ويحيى بن العلاء البجلي =

9۷۸۳ – عبد الرزاق عن وكيع بن الجراح قال : أخبرني شريك عن أبي إسحاق ، أن علياً لما تزوج فاطمة ، قالت للنبي عَلِياتُهُ : زوجتنيه أُعَيمش عظيم البطن ، فقال النبي عَلِياتُهُ : لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماً (١).

٩٧٨٤ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي عليه وكب حمارًا على إكاف (٢) تحته قطيفة فدكية (٣) ، وأردف (٤) وراءه أسامة بن زيد ، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج ، وذلك قبل (٥) وقعة بدر ، حتى مر بمخلط (٦) فيه من المسلمين ، والمشركين عبدة الأوثان ، واليهود ، وفيهم عبد الله بن أبي [ابن] سلول ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة (٧) خمر (٨) عبد الله بن

<sup>=</sup> أيضاً متروك، وأما يحيى بن يعلى فله أيضاً حديث طويل في تزويج فاطمة لكنه من حديث أنس، وأوله يغاير أول هذا الحديث وآخره يشبه آخر هذا الحديث، أخرجه ابن حبان، راجع موارد الظمآن – ص ٥٥٠ وفي هامش أصل الموارد بخط الحافظ ابن حجر: أن هذا الحديث ظاهر عليه الافتعال.

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل ، أخرجه الطبراني .

<sup>(</sup>٢) في الضحيح «عليه إكاف ».

<sup>(</sup>٣) كساء غليظ منسوب إلى فدك (محركة) بلد مشهور على مرحلتين من المدينة .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «اردت » خطأ ..

<sup>(°)</sup> في «ص» «في».

<sup>(</sup>٦) في الصحيح «مرّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين الخ ».

<sup>(</sup>V) غبارها .

<sup>(</sup>٨) غطتي .

أبي أنفه بردائه ، ثم قال : لا تغبّروا علينا ، فسلّم عليهم النبي عَلَيْ الله عليه م النبي عَلَيْ الله عليه م القرآن ، فقال له عبد الله بن أبي : أيّها المرء ! لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا ، عبد الله بن أبي : أيّها المرء ! لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا ، فلا تؤذنا (۱) في مجلسنا ، وارجع إلى رحلك ، فمن جاءك منّا (۲) فاقصص عليه ، فقال ابن رواحة : اغشنا في مجالسنا ، فإنّا نُجب ذلك ، فاستب المسلمون والمشركون واليهود ، حتى همّوا أن يتواثبوا (۳) فلم يزل رسول الله عَلِي يخفضهم (۱) ، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال : أيْ سعد ! ألم تسمع ما يقول أبو حُباب؟ على سعد بن عبادة فقال : أيْ سعد ! ألم تسمع ما يقول أبو حُباب؟ يريد عبد الله بن أبي – قال : كذا وكذا ، قال سعد : اعف عنه يا رسول الله عَلِي الله الله الله الله الله الله الذي أعطاك ، ولقد اصطلح أهل هذه البَحْرة (٥) أن يُتَوِّجوه ، يعني يُمَلِّكوه ، فيعصبوه بالعصابة (٢) ، فلما ردَّ الله تبارك وتعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه بالعصابة (١) ، فلما ردَّ الله تبارك وتعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه

<sup>(</sup>١) كذا في الصحيح، وفي «ص» « فلا تؤذ ينا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الصحيح، وفي «ص» « جاء منا ».

<sup>(</sup>٣) أن يثب بعضهم على بعض .

<sup>(</sup>٤) بالضاد المعجمة في آخره، أي يسكّنهم ويهوّن عليهم الأمر .

 <sup>(</sup>٥) وفي البخاري من رواية الحموي «البحيرة » وهذا اللفظ يطلق على القرية ،
 وعلى البلد ، والمراد هنا المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٦) كانوا يعصبون رأس رثيسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم .

شرِق (١) بذلك ، فلذلك فعل بك ما رأيت ، فعفا عنه رسول الله علي (٢)

آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلًى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

تم الجزء الخامس من مصنف عبد الرزاق الصنعاني ويليه إن شاء الله الجزء السادس وأوله «كتاب أهل الكتاب » والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) بفتح المعجمة وكسر الراء: أي غُصُّ به، وهو كناية عن الحسد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري من طريق هشام عن معمر في (كتاب الاستيذان) ۳۰:۱۱ ومن طريق محمد بن أبي عتيق عن الزهري في (كتاب الأدب) ٤٥٠:١٠ ومن طريق شعيب عن الزهري في (تفسير سورة آل عمران) ١٦٠:٨ وأخرجه مسلم أيضاً .

### استدراك

اطلعنا ــ ونحن ندفع الملازم إلى المطبعة ــ على سقوط ورقة من صورة المخطوطة التي عندنا، كما نبهنا إلى ذلك في الصفحة ٥٢ .

وقد كتبنا في ذلك إلى الشيخ علي فكري ياووز في استانبول الذي سارع متكرماً إلى إرسال فيلم للورقة الضالة ، إلا أن ضرورات العمل في المطبعة قد أدت إلى طباعة هذا الجزء من غير تلك الورقة على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلناه لاستدراك ذلك النقص .

ونثبت فيما يلي نص تلك الورقة داعين للأستاذ الفاضل الذي زودنا بها بالأجر الجزيل .

إبراهيم ميان مدير المجلس العلمي

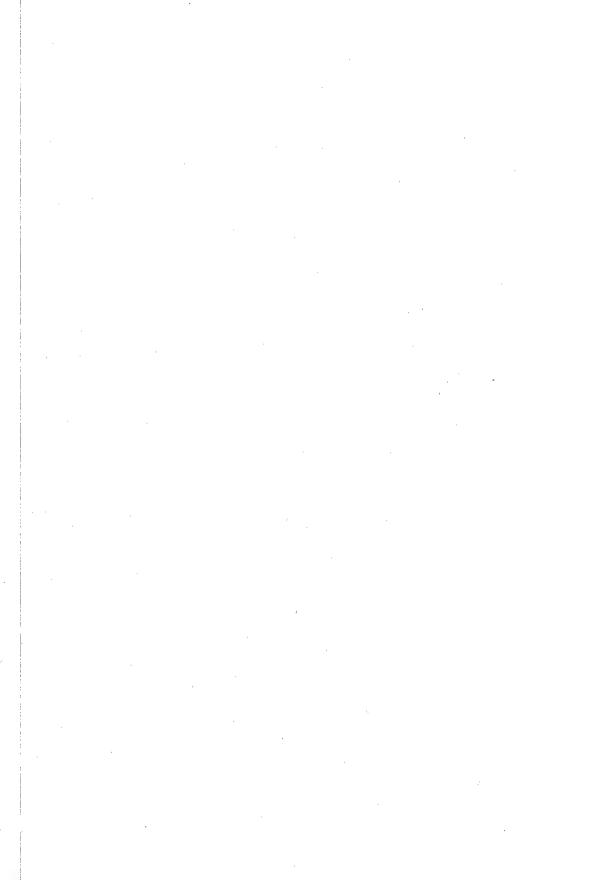

عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء (۱) قال : كانوا يطوفون ويتحدثون ، قال : وسئل عطاءً عن القراءة في الطواف ، فقال : هو محدث (۲) .

٩٧٨٥ – عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد قال : أخبرني الوليد ابن عبد الله قال : كنَّا نعرض على مجاهد القرآن وهو يطوف بالبيت (٣) .

٩٧٨٦ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح سئل عن القراءة في الطواف ، فقال : أحدثه الناس .

- 9VAV = 3 عبد الرزاق عن الأسلمي بن أبي بكرة - 9VAV = 3 عن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر يكره القراءة في الطواف ، هي يقول - (3) .

٩٧٨٨ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني الحسن بن

<sup>(</sup>١) نقلنا الإسناد هنا مكررا من الصفحة ٥٢ تتميماً للكلام.

 <sup>(</sup>۲) أخرج «ش » الطرف الأخير من طريق فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن
 وعطاء ٤: ١٠ .

 <sup>(</sup>٣) أخرج «ش» من طريق أبي خالد عن عثمان بن أسود قال: رأيت أصحابنا
 يقرأون على مجاهد في الطواف ٤: ١٠ .

<sup>(</sup>a) كذا في «ص » ولعل الصواب «يقول: هي » .

 <sup>(</sup>٦) أخرج «ش» من طريق عباد عن يحيى البكاء قال: سمع ابن عمر رجلاً يقرأ
 وهو يطوف بالبيت، فنهاه ٤: ١٠

مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي عَلَيْكُ أَن النبي عَلَيْكُ قال : إنما الطواف صلاة ، فإذا طفتم فأقلّوا الكلام (١١) .

٩٧٨٩ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : الطواف صلاة ، فإذا طفتم فأُقلُوا الكلام (٢) .

۹۷۹۰ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال : قال ابن عباس : إذا مفت فأقلِّ الكلام ، فإنما هي صلاة (٣)

عن طاووس، أو عكرمة، أو كلاهما، أن ابن عباس قال: الطواف صلاة ولكن قد أذن لكم في الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير (٤).

٩٧٩٢ – عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد سمعته يقول: أدرك النبي عُنِيْكُ رجلاً في الطواف ، فقال: كيف أصبحت ؟ كم تجد<sup>(ه)</sup> ؟ كم معك؟ .

٩٧٩٣ ـ عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن طلحة عن عطاء قال : بينما عمر بن الخطاب يطوف بالكعبة إذ سمع رجلين خلفه

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي من طريق حجاج وابن وهب عن ابن جريج .

<sup>(</sup>۲) أخرجه «هق» ٥: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) قال«هق» عقیب ما روی ما قبله:وکاناك رواه إبراهیم بن میسرة عن طاووس . ۵۸

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: أخرجه أصحاب السنر. وصححه ابن خزيمة وابن حبان .

<sup>. (</sup>٥) الكلمة مشتبهة في «ص»

يرطنان (١) فالتفت إليهما ، فقال لهما : إبتغيا إلى العربية سبيلا .

٩٧٩٤ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال :
 كنت أطوف مع طاووس فقال : استلموا بنا هذا ، لنا خمسة ، قال :
 فظننت أنه يحب أن يستلم في الوتر .

# باب الشراب في الطواف والقول في أيام الحج

٩٧٩٥ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : لا بأس أن يشرب وهو يطوف بالبيت ، وذكره عنه الثوري .

٩٧٩٦ \_ عبد الرزاق عن صاحب له عن ابن أبي ليلي عن عكرمة ابن خالد قال : أخبرني شيخ من آل وداعة أن النبي عليه شرب وهو يطوف بالبيت (٢) .

٩٧٩٧ \_ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرّة قال : قيل لمحمد بن علي : ما أَفضل ما تقول في هذه الأَيام أَيام ، الحج أو أَيام .... فقال : هي هي أو أَيام .... فقال : هي هي

٩٧٩٨ \_ عبد الرزاق عن ابن عبينة أخبرني شيخ مؤذن لأَهل مكة عن علي الأَزدي قال : سمعت ابن عمر يقول : لا إِلٰه إِلا الله والله

<sup>(</sup>١) أي يتكلمان بالأعجمية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «ش » من طريق علي بن هشام عن ابن أبي ليلى، كما في «هق»، قال ابن البركماني : لعل هذا الحديث هو الذي أراده الشافعي (أي بقوله: وروي من وجه لا يثبت أن النبي عليه شرب وهو يطوف) فإن فيه علتين : إحداهما ابن أبي ليلى، والثانية الرجل المجهول، ولم يصرح بالسماع من النبي عليه ١٨٦٠ .

أكبر ، فقال : هي هي ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! ما هي هي ؟ قال : ﴿وَأَلزَمَهُمْ كُلِمَةَ التَّقْوَى ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾(١) .

## باب وتر الطواف

9۷۹۹ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال : كان ابن عمر يستحبّ أن يطوف بالليل أسبع ، وبالنهار خمسة .

ويقول : إن الله وتر يحبّ الوتر . أخبرنا عبيد الله بن عمر عن الفع قال : كان ابن عمر يستحبّ أن ينصرف على طوافه على وتر (٢)

٩٨٠١ – عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبّه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عليه : إن الله وتر يحبّ الوتر (٣) .

٩٨٠٢ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي علية مثله .

قال أيوب: فكان ابن سيرين يستحبّ الوتر من كل شيءٍ، حتى ليأْكل وترًا .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، الآية: ٢٦. قال ابن كثير بعد ما نقل هذا المعنى عن علىرضي الله عنه : وكذا قال ابن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «ش » عن وكيع عن العمري بلفظ مختلف ٤: ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من طريق الأعرج عن أبي هريرة في حديث أطول من هذا

٩٨٠٣ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : ثلاثة أسابع أحب إلي من أربعة (١) ، قال : ثم أخبرني عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : إن الله وتر يحب الوتر، فعد أبو هريرة : السماوات وتر في وتر كثير، قال : من استنى فليستن (٢) وتراً، ومن استجمر فليستجمر وتراً، وإذا تمضمض فليمضمض وتراً، في قول من ذلك يقول، قال ابن جريج : وكان مجاهد يقول : لقول الله تبارك وتعالى ﴿ وَالشَّفْعُ والْوَتْرِ ﴾ (١).

قال : الله الوتر ، والشفع كل زوج .

٩٨٠٤ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال النبي عليه : إذا استجمر أحدكم فليوتر(٤) .

م ٩٨٠٥ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يُسئل ثلاثة أُسبع أَحب إليك أَم أَربعة ؟ فيقول : ثلاثة ، فإذا قيل له : فستة ؟ قال : إن شئت أكثرت ، أما ثلاثة فأحب إليَّ من أربعة .

٩٨٠٦ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول : قالت عائشة : سبعان خير من سبع .

٩٨٠٧ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال الثنان أحب إلي من ثلاثة ، قال معمر : وأخبرني من سمع مجاهد

<sup>(</sup>١) أخرجه « ش » من طريق عمرو بن هارون عن ابن جريج ٤: ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر ، الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق المصنف .

يستحب أن ينصرف على وتر الطواف .

٩٨٠٨ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني الثوري عن أبي يونس عن سعيد بن جبير قال : كل سبع وتر ، وأربعة أحب إليَّ من ثلاثة (١) .

٩٨٠٩ – عبد الرزاق عن ابن المبارك عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : من طاف بالبيت خمسين سبوعاً (٢) كان كيوم ولدته أمه (٣) .

### باب الشك في الطواف

في الطواف اثنان أو ثلاثة ، [قال:] فأوف علي أحرز ذلك ، قلت: في الطواف اثنان أو ثلاثة ، [قال:] فأوف علي أحرز ذلك ، قلت: فطفت أنا ورجل واختلفنا ، قال: وذينه وتينه ، قلت: أبى ، قال: ففعل أحرز ذلك في أنفسكما ، قلت: فطفت وقلت: الذي معي كله(٤) ، قال: فاستقبل سبعاً جديدًا .

9A11 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طفت سبعاً شم جاءني البيت طفت شمانية أطواف ، قال : فطف سبعاً آخر ، فاجعلها ستة أطواف .

ابن جريج قال : قلت لعطاء : طفت عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طفت (١) أخرج «ش » من طريق يحيى بن يمان ومن طريق وكيع عن سفيان كلاهما عن حسن بن يزيد عن سعيد بن جبير قال : طوافان أحب إلى من طواف ٤: ٤٦ و٤٧ .

<sup>(</sup>٢) بضم المهملة والموحدة، لغة قليلة في الأسبوع .

<sup>(</sup>٣) أخرجه في الكنز ٥، رقم: ٧١٣ .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ض».

سبعاً وصليت، ثم جاءني البيت (١) أني طفت ستة أطواف، قال : فطف سبعاً آخر ، واجعلها ثمانية أطواف ، قال عطاء : إن طفت ستة أطواف فعلف واحدًا وصل ركعتين \_ وقاله عمرو .

٩٨١٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال أبو خلف: كنت في حرس ابن الزبير فطاف ثمانية أطواف حتى بلغ في الناس عند وسط الحجر ، فقيل له في ذلك ، فأتم بسبعة أطواف، وقال : إنما الطواف وتر .

٩٨١٤ – عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يقول في الرجل يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثلاثة أطواف ، قال : يطوف أربعة عشر.

٩٨١٥ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر قال : سمعت سعيد بن جبير يُسئل عن رجل يطوف بين الصفا والمروة بمئة أطواف ، قال : لا شيء عليه .

## باب قطعت الصلاة في سبع

٩٨١٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاءً أن عبد الرحمٰن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة ، فخرج عمرو إلى الصلاة ، فقال له عبد الرحمٰن : أنظرني حتى أنصرف على وتر ، فانصرف على ثلاثة أطواف، ثم لم يعد ذلك السبع(٢).

<sup>(</sup>١) كذا في «ص » ولعل الصواب « الشك ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه «ش » من طريق أبي سعيد عن ابن جريج ٤: ٧٧ .

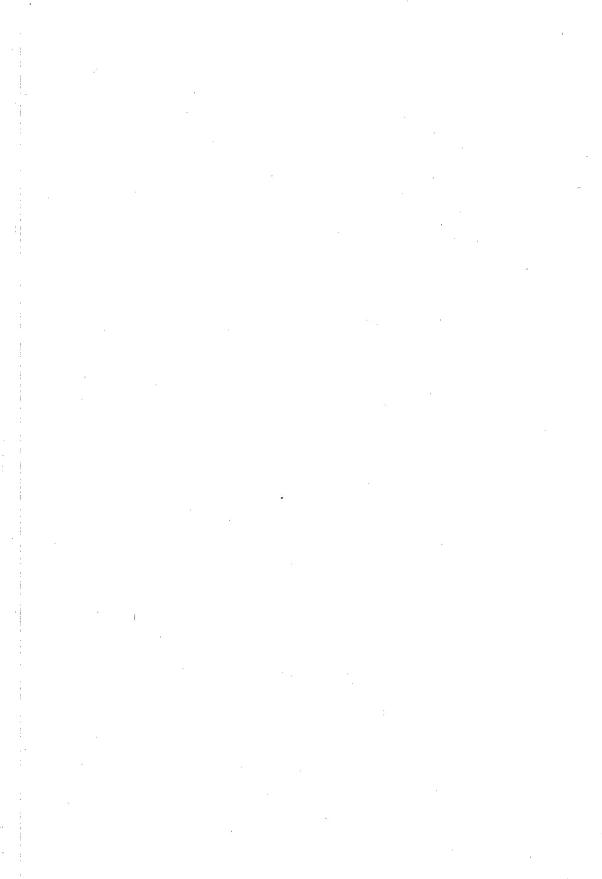

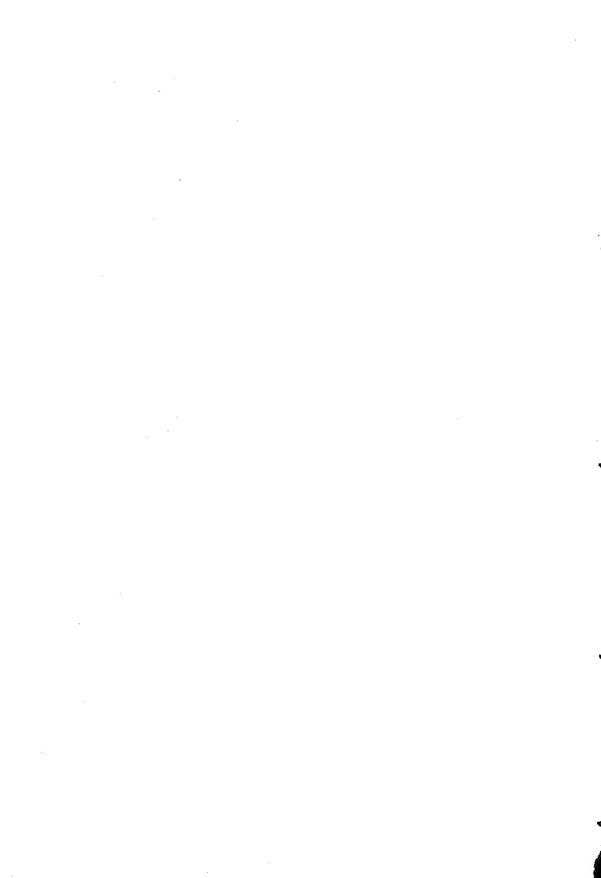

## AL-MUSANNAF

BY

#### ABD AL-RAZZAQ AL-SAN'ANI

EDITED BY

SHAIKH HABIBURRAHMAN AL A'ZAMI

VOL. 5

MAJLIS ILMI